

الدولوالإمار

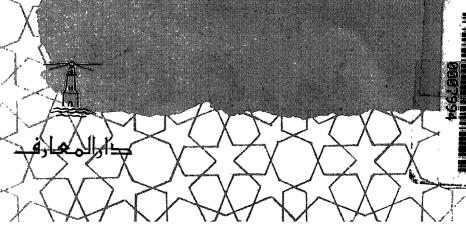

عصر الدوّل والإمارات الشكام



تاريخ |لأدب|لعربم "

عصر الدوّلُ والإمّارات الشيّامُ

> تأنيف الدكتور شوقى ضيف

> > الطبعة الثانية



الناشر : دار المعارف – ۱۱۱۹ كورنيش النيل – القاهرة ج.م.ع.

# بِسَـــــــمِ ٱللَّهُ ٱلنَّهُ كَنِ ٱلنَّحِــــــــمِ مفْ بُرَمْه

تحدَّثت في هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربي بالشام في عصر الدول والإمارات الممتد من سنة ٣٣٤ للهجرة إلى العصر الحديث، ورأيت أن أرجع بالحديث عن الشام إلى تاريخها منذ الفتح العربي، وبالمثل عن مجتمعها والحركة العلمية والأدبية فيها، وكنت ترجمت في الجزء الخاص بالعصر الإسلامي لشعرائها المبكرين: عدى بن الرِّقاع العامليّ والطِّرمَّاح الطائي والوليد بن يزيد، وترجمت في الجزء الخاص بالعصر العباسي الأول لشعرائها الأفذاذ: منصور النَّمِريّ والعَتَّابي وأبي تمام، كما ترجمت في الجزء الخاص بالعصر العباسي الثاني لشاعريها البارعين: البُحْتري والصَّنوْبَرِيّ. ومنعًا للتكرار لم أر العودة إلى تراجمهم جميعًا في هذا الجزء وقَصْرَه في تراجم الشعراء على حملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العباسي الثاني.

وقد بدأت الجزء ببيان مجمل لتاريخ الشام القديم، وتحدثت عن الفتح العربي لها وقيام الحلافة الأموية بدمشق، وكان سلطانها يُظلُّ العالم الإسلامي من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسي، ثم ما كان من تحوَّل الشام زمن الخلافة العباسية إلى ولاية تابعة لبغداد، وتبعيتها للدولتين: الطولونية والإخشيدية حين تأسَّستا بمصر، واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على الشطر الأكبر منها، وتأسيس إمارة الحمدانيين في شهاليها بحلب ثم إمارة بني مِرداس، وما حدث من نزول حملة الصليب بها في أواخر القرن الخامس الهجري، وجهاد عهاد الدين زنكي في القرن السادس وابنه نور الدين أمير حلب – لهم – جهادا عظيها، وضربات صلاح الدين الأيوبي لجموعهم ضربات قاصمة وسَحْقه لهم في حِطِّين وغير حطين. وتدين الشام لخلفائه الأيوبيين، ثم تدين للمهاليك، وعزقون المغول في عين جالوت شرَّ بمزَّق، ويطردونهم من الشام كها يطردون منها بقايا حملة الصليب نهائيا. ويدور الزمن دورات، فتنزلها – مع مصر – جحافل العثهانيين وتظل ولاية عثهانية إلى أن تُشرق عليها أضواء العصر الحديث.

وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربى - يضمُّ أخلاطًا من أمم شتى آسيوية وأوربية، وأخذ الإسلام يمزج بين هذه الأخلاط مكوِّنا منها أمة شامية عربية واحدة. وصبَّت

فيها - زمن الدولة الأموية - كنوز العالم الإسلامي، مما أتاح لها في تلك الدولة رخاء غير قليل، وظلت - بعدها - تُنْعُمُ بعيش رَغْدٍ لما فيها من أنهار وعيون وزروع وفاكهة متنوعة ونُقل من فستق وغير فستق. وكان أهلها يتقنون - من قديم - صناعات الحزف والأثاث والمعادن والزجاج الملون والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية أيام الماليك، إذ كانت بو ابة كبرى لتجارات آسيا وأوربا. وعَرَفَت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرًا من فنون اللهو والغناء. وشاع التشيع في جوانب من ديارها وتعدّدت بها فرقه المتطرفة من إساعيلية ونصيريّة ودروز وفداويّة، وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخانقاهات.

وكانت الحركة العلمية في الشام نشيطة، وألمت بما كان بها - قديًا - من تراث يوناني علمي وفلسفي، وتحدَّث عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربي - لحركتها العلمية، ثم ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها منذ القرن الخامس الهجري وكثرتها كثرة مفرطة في القرون التالية. وألمت بحركة الترجمة في القرون الأولى للهجرة بها وكبار مترجميها وازدهار علوم الأوائل فيها من طب وفلسفة وفلك وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة مع عرض أعلامها جميعًا عرضًا تاريخيًّا دقيقًا، وبالمثل أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث النبوي والفقه ومذاهبه وعلم الكلام مع التتبع الدقيق لأعلام كل منها تاريخيًّا، وعرضت الكتابات التاريخية ومؤلفيها النابهين في السيرة وتاريخ المدن والتاريخ العام وتاريخ الدول وكتب التراجم، وبذلك كله اتضحت الحركة العلمية في الشام على مر الزمن، واتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها المجلِّن.

وتحدثت عن اللغات في الشام قبل الفتح العربي وكيف أنها كانت قد أخذت في التعرب قبله بقرون، وتم لها هذا التعرب سريعًا بحيث أصبحت العربية لسان سكانها جميعًا. ولم يكن لها في الشعر العربي نشاط يذكر قبل الإسلام، حتى إذا دخلت في الدين الحنيف وهاجرت إليها جموع من القبائل القيسية النجدية المشهورة بنظم الشعر أخذ الشعر يكثر في ألسنة أهلها من البدو والحضر، وأخذ يظهر فيها شعراء نابهون. وطوال أيام الأمويين كان شعراء الحجاز ونجد والعراق يفدون على دمشق لمديح الخلفاء، ونبغ في البيت الأموى وبين خلفائه غير شاعر.

وتشارك الشام بقوة في ازدهار الشعر العربي في العصرين العباسيين: الأول والثاني.

ويتكاثر شعراء الشام في القرن الرابع الهجرى وتموج بهم حلب في عهد سيف الدولة الحمداني، ويترجم الثعالبي في كتابه «اليتيمة» لكثيرين منهم، كما يترجم الباخرزي في كتابه «دُمية القصر» لطائفة من مشهورهم في القرن الخامس الهجري، ويترجم العاد الأصبهاني وزير صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس لنحو مائة وثلاثين من شعراء الشام، وتحفل كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين في أزمنة الأيوبيين والماليك والعثمانيين. وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصبة في الأشكال الجديدة من الشعر الدوري فتكثر بها المسمَّطات والرباعيات والموشحات، ويشتهر فيها غيرُ وشَّاح. ومنذ أبي تمام يُكثر شعراؤها من البديعيات، ويدخل الشعراء عليها صورًا مختلفة من التعقيدات. وأخذتُ أحلل شخصيات شعراء الشام في عصر الدول والإمارات منذ القرن الرابع الهجرى، فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بملكته الشعرية الخصبة، وللفلسفة والحكمة أعلامها يتقدمهم أبو العلاء المعرى مفخرة الشام الذي لا يماثله أديب سابق ولا لاحق في الأدب العربي شعرًا ونثرًا، وللتشيع أعلامه يتقدمهم كُشاجِم بلوعاته وأنَّاته لفاجعة الحسين، وللغزل أعلامه يتقدّمهم عبد المحسن الصورى الذي نوَّه به ابن خفاجة دُرَّة الأندلس طويلًا في ديوانه، وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمداني بروميَّاته التي جسَّد فيها الفروسية العربية بكل ما لها من فتوة وصلابة عاتية. ويتوالى أعلام في شعر الطبيعة والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جميعًا ما يتميز به من الخصائص وروائع الأشعار. وبلغ عدد من ترجمت لهم من أعلام الشعراء في الشام خمسة وثلاثين شاعرًا فذًّا. وذكرت بينهم في كل غرض من أغراض الشعر شاعرا مجيدا من الشعراء في أيام العثمانيين، ولم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمتْ لهم كتبُ الطبقات لأنه لم يكن لأحدهم دور واضح في تطور الشعر بالشام، وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائها، وإنما أكتب تاريخ شعرها ومَنْ تطوروا به وتركوا فيه بُصهات واضحة جعلتْ لهم حظا كثيرًا أو قليلًا من الشهرة والمجد الأدبي. وفسحتُ لدراسة الشعر الشعبي وترجمت لأهم أعلام الزجالين بالشام: أبي العلاء بن مقاتل مع عرض أروع أزجاله.

وتَرْقى الرسائل الديوانية بالشام فى عهد الدولة الأموية وتوضع رسومها وتقاليدها، حتى إذا انتهى عهدهم ولم يعد لديوان الإنشاء عمل بعدهم تراجعت هذه الرسائل وما طُوِى فيها من رقى إلى أن أخذت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تعنى بهذا

الديوان وتختار له كتّابًا بلغاء، حينئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوانية في زمن الدولتين الأيوبية والمملوكية. ومنذ العتّابي في أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصية، وللببّغاء كاتب سيف الدولة فيها رسائل بديعة، وما يلبث أبو العلاء أن يهدى إلى قراء العربية رسائله الشخصية الفذة، وتكثر تلك الرسائل بعده - طوال العصر - شاكرة أو مهائبة أو معاتبة أو معرّية، وهي - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائبًا على السجع والمحسنات البديعية. ويُكثر الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية كها كان الشأن عند الحريرى في مقاماته، وإنما تعتمد غالبًا على الوصف أو المناظرة بين أشخاص أو بين أزهار أو ثهار، وهي بذلك أشبه برسائل مطولة. وتتكاثر كتب المواعظ، ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأبي العلاء، وجميعه تسبيح وتحميد وتمجيد في الله العليّ العظيم، ويُجْرى ابن غانم على لسان الطيور والأزهار حِكيًا بديعة.

ولأدباء الشام أعال نثرية رائعة، في مقدمتها رسالة الغفران لأبي العلاء، وقسمها الأول يصور أهوال المحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النار، وقد ألهم هذا القسم – بشهادة المستشرقين – دانتي الشاعر الإيطالي كتابه «الكوميديا الإلهية». ومن الأعال النثرية القيمة رسالة النسر والبلبل لابن حسان الدمشقي وفيها يسأل النسر البلبل عن السر في جمال صوته وسحره، ويدور بينها حوار بديع. ومن تلك الأعال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ وهو أشبه بترجمة شخصية يصف فيها زيارته لمصر أيام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب لزمنه، ومنها كتاب نسيم الصبًا لابن حبيب في وصف الطبيعية والأخلاق الاجتماعية، وكتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عَربشاه، وفيه يتناول كثيرًا من شئون الحياة والسياسة والتربية.

وواضح أننى عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى الثمام طوال عصر الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتح العربى وبالمثل صورة مجتمعها والنشاط الثقافى والعلمى بها مسترشدا بمصادر ومراجع كثيرة، ولا أزعم أننى صوَّرت ذلك كله تصويرًا تامًا، وإنما حاولت بقدر ما استطعت. والله ولى الهدى والتوفيق.

# *الفص<sup>ل</sup> للأوّل* السياسة والمجتمع

١

فتح العرب للشام والحقب (١) الأولى (١) فتح العرب للشام

تقع الشام في قلب الشرق الأوسط وَسَطَ العالم القديم على أبواب آسيا الغربية وشواطئ البحر المتوسط، وهي سهل ساحلي يمتد من خليج إسكندرونة في تركيا شالا إلى طورسيناء جنوبا، ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا، والشام بذلك تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. وتجرى فيها أنهار صغيرة أهمها العاصي المتجه إلى الشمال في سوريا، والليطاني المتجه إلى الجنوب، وبردى المتجه إلى الشرق مكونا بساتين دمشق المساة بالغوطة، ونهر الأردن الذي يصب في البحر الميت، وفي أطراف الأردن الشمالية بحيرة طيريَّة. وبجنوبي دمشق هضبة الذي يصب في البحر الميت، وفي أطراف الأردن الشمالية بحيرة طيريَّة. وبجنوبي دمشق هضبة شرق حوران والأردن في بادية الشام المتممة لصحراء العرب. ومن قديم يُزَرعُ بها القمح والزيتون والتين والفواكه، وبها في الشمال أشجار النَّقُل المختلفة وهيأ ذلك أهلها لكي يعرفوا الاستقرار من أعتق الأزمنة ، كما هيأ البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إليها، إذ تفيض عسلا ولبنا. وقد أندفعوا إليها في شكل هجرات كبيرة، لعل أقدمها هجرة الأموريين إلى شاليها حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد، وتلتها – وربما صحبتها – هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل الساحلي. وقد استولي تحوتمس فرعون مصر حوالي سنة ١٤٤٠ ق. م على جزء كبير من النشام، وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن ممتلكاتها في الشام لعهد وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن ممتلكاتها في الشام لعهد

(۱) انظر فى تاريخ الشام القديم وزمن الدولة الأموية والولاة العباسيين كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين لفيليب حتى (الترجمة العربية نشر دار الثقافة ببيروت) وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الأثير، ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزاهرة لابن

تغرى بردى والمغرب (قسم الفسطاط) لابن سعيد وتاريخ ابن خلدون وتاريخ الدولة العربية وسقوطها لڤلهوزن وتاريخ العرب – مطول لفيليب حتى (الترجمة العربية) وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان (نشر دار العلم للملايين). إخناتون بسبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من الجزيرة العربية هى هجرة الآراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين .

ولم يكوِّن الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا جهاعات صغيرة لكل جهاعة أميرها فى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة ، وكانوا شعبا بحريا تجاريا ، وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد ، وكوَّنوا لهم مستعمرات فى إسبانيا ومراكز تجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس فى اليونان . وقضى على النشاط التجارى لهذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم مملكة أورشليم فى القرن العاشر ق . م . وفيه بلغت ذروتها لعهد داود وسليان ، ثم أخذت فى الضعف حتى قضى عليها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . ودمر بختنصر أورشليم فى القرن السادس ق . م . ودمر بختنصر أورشليم فى القرن السادس ق . م . وجلاهم عنها إلى بابل ، حتى إذا سقطت دولة بابل سنة ٩٣٥ ق م . أذن كورش لمن يريد منهم العودة إلى أورشليم أن يعود . وظل الشام منذ هذا التاريخ تابعا للدولة الفارسية إلى أن فتحه الإسكندر المقدوني سنة ٣٣٤ ق . م . وتولَّت بعده شئونه دولة السلوقيين اليونانية حتى انتزعه منها الرومان فى القرن الأول ق . م . ولما انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام من نصيب الامبراطورية الشرومانية الى غربية وشرقية كان الشام من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حتى استخلصه العرب منها .

وقد استطاع العرب الشاليون أن يقيموا مملكتين أو إمارتين لهم فى أطراف الشام: إمارة النبط فى شرقى الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ق. م وكان لها عاصمتان: بَطُرًا فى الجنوب بشرقى الأردُن وبُصْرَى فى الشهال بالقرب من دمشق، وكانت تتكلم العربية فى أحاديثها اليومية بيها كانت تكتب نقوشها بالخط الآرامى، وقضى الرومان على استقلالها سنة ١٠٦ للميلاد وضموها إلى دولتهم الرومانية. والمملكة الثانية مملكة تَدْمُر شهالى بادية الشام، وبلغت أوجها فى القرنين الثانى والثالث للميلاد وخاصة فى عهد أميرها أذينة، وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا فى عهد زوجته الزباء، فقضوا عليها وعلى الإمارة فى سنة ٢٧٣ للميلاد. ولم تلبث قبيلة عربية أن شقت طريقها إلى منطقة حوران جنوبى دمشق، وهى قبيلة الغساسنة واستطاعت أن تقيم لها إمارة، ولم تكن لها عاصمة مستقرة، فقد كانت تنتقل من مكان إلى آخر، فمرة تتخذ عاصمتها فى الجولان ومرة فى جلِّق أو الجابية، وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إيران وعرب الحيرة. ومن أهم أمرائها الحارث بن جبلة وهزيمته للمنذر صاحب الحيرة يوم حكيمة بالقرب من الحيرة. ومن أهم أمرائها الحارث بن جبلة وهزيمته للمنذر صاحب الحيرة يوم حكيمة بالقرب من قينسرين سنة ٤٥٥ مشهورة وفيها خرَّ المنذر صريعا. وما نصل إلى أواخر القرن السادس الميلادى

حتى تتمزق وحدة هذه الإمارة ، ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن نميز بينهم النعان بن الحارث ممدوح النابغة وأخاه عمرو ممدوح حسان ، ولحق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الأيهم وأسلم ، ثم تنصر ولحق ببيزنطه .

وحين دخلت الجزيرة العربية جميعها في دين الله الحنيف وانضوت تحت لوائه أحست دولة بيزنطة في الشام ودولة الفرس في العراق بأنها قوة ينبغي أن يُدرًا خطرها . وهو ماجعل أبا بكر الصديق يبادر بتجهيز الجيوش لتجاهد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام الدولتين الكبيرتين قبل أن تتآزرا على حرب الإسلام والمسلمين في الجزيرة شرقا وشهالا . وكان الفساد قد استشرى في حكم الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغي الأثيم . واستولى المسلمون من الفرس سريعا على جنوبي العراق ، وتوالت انتصاراتهم عليهم ، وبادر الصديق فسيَّر في سنة اثنتي عشرة للهجرة جيشين لعرب البيزنطيين أو الروم في الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أبي سفيان إلى البلقاء في شرقي الأردن ، وجيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى الجنوب الشرقي من فلسطين ، وكتب إلى خالد بن الوليد في العراق أن يلحق بجيشي الشام ، فلحق بها وتولى قيادتها ، وفتّح بُصْرى شهالى البلقاء . ونازل العراق أن يلحق بجيشي الشام ، فلحق بهما وتولى قيادتها ، وفتّح بُصْرى شهالى البلقاء . ونازل العرب والروم ، وفيها سحقهم سحقا ذريعا ، وتقدم إلى الشهال حتى دمشق وظل محاصرا لها حتى المسلمت . وجمع الروم صفوفهم في اليرموك أحد روافد نهر الأردن فدمرهم خالد وجنوده ولم العرب على الشام في نحو سنتين .

وخرج عمر بن الخطاب في سنة ١٦ إلى الجابية - جنوبي دمشق على مسيرة يوم منها - وهي إحدى عواصم الغساسنة كما مر آنفا ، وبها عقد مؤتمرًا ضَمَّ ولاة الشام وقوادها لتنظيم الإدارة في ديارها ، وفتحت له القدس أبوابها ، وأمَّن عمر النصارى بها ورهبانها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وحريتهم الدينية ، والتسمسوا منه أن يُخلى القدس من اليهود وأجاب ملتسهم وبيق ولم يبق بها يهودى . وقسم الشام إلى أربعة أجناد : جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق وجند عمص ، وزيد فيا بعد لعهد الأمويين جند قيسرين والعواصم والثغور . واشتهرت سنة ١٨ للهجرة باسم سنة طاعون عمواس ، وكانت بلدة بين نابلس والرَّملة الحاليتين ، وفيه توفي أبوعبيدة بن الجراح ومعاذ ابن جبل ويزيد بن أبي سفيان والى دمشق ، وولاها عمر بن الخطاب بعده أخاه معاوية . وامتد لواء ولايته لها في عهد عثان حتى شمل الشام ، وعمل على الاستعانة ببدو الشام في معاوية . وامتد لواء ولايته لها في عهد عثان حتى شمل الشام ، وعمل على الاستعانة ببدو الشام في

شئون الإدارة مما جعلهم يلتفُّون حوله ، وظهر ذلك سريعا حين تولى الحلافة على بن أبى طالب ، وعزله ،. فإنه سرعان ماطالب بدم عثمان وناصره بدو الشام .

وتطورت الظروف سريعا إلى أن نشبت حرب صِفِّين بين معاوية وبين على بن أبي طالب كما هو معروف ، حتى إذا أيقن معاوية بالهزيمة أمر جنده – استجابة لمشورة عمرو بن العاص – أن يرفعوا المصاحف على أسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله . ورضى على وأقيم حكمان للفصل بين الطرفين : أما جند على العراقيون ، فاختاروا أبا موسى الأشعرى ، واختار معاوية وجند الشام عمرو بن العاص ، ويروى الجاحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا عليا على أبي موسى ، وأنا وأهل الشام راضون بك ، وقد ضُمَّ إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى فأجد الحزَّ وطبِّق المَقْصِل ، ولاتلقه برأيك كله » . وصدق حَدْس معاوية فقد استطاع عمرو أن يقنع أبا موسى بعزل على عن الحلافة لوقف الحرب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم ، وانقسم جيش على : فرقة معه وفرقة سَمَّت أنفسها الخوارج ، وهو أول ظهورهم فى التاريخ الإسلامي وحاربهم ونكَّل بهم ، ولم يلبث أن اغتاله خارجي أثيم . وبذلك خلا الجو لمعاوية وخاصة حين أعلن الحسن بن على تنازله عن الخلافة له . وقد بايعه جنده وأمراؤه بالخلافة فى بيت المقدس واتخذ دمشق حاضرة لحلافته .

## (ب) زمن الدولة الأموية

أسس معاوية في الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان: فرع سفياني نسبة إلى أبي سفيان ، معاوية على رأسه وابنه يزيد ، وفرع مرواني من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما ، وكان له بصر بالشخصيات من حوله ، فاستعان بطائفة من صفوة الحكام في مقدمتهم عمرو بن العاص في مصر ، والمغيرة بن شعبة الذي ولاه الكوفة ، وزياد بن أبيه الذي اختاره للبصرة وإيران حتى إذا توفي المغيرة ضم إليه الكوفة وقد استطاع زياد أن يقضى على معارضة على في شرقى الدولة وأن ينشر في ربوعه الأمن . ووجه معاوية حملات مختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى قبرس ، وكانت دمشق قاعدة الخلافة في زمنه وكان يستعين بأهل الشام في شئون الحكم وعبها الرخاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع واتخذ لنفسه مستشارا ماليا منهم هو سر جيوس ، إذ وكل الرخاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع واتخذ لنفسه مستشارا ماليا منهم هو سر جيوس ، إذ وكل المغن قبل فتحها . على كل حال استعان به إليه فها يقال الشئون المالية . ويبدو أنه كان حاكها لدمشق قبل فتحها . على كل حال استعان به

معاوية فى الشئون المالية لدمشق ، وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابنه يشرف على الحراج لعهد عبدالملك ، وبالمثل استعان الأمويون بحفيده ، وفى عهده توغل عقبة بن نافع – ابن خالة عمرو بن العاص – فى البلاد المغربية ، وأسس فى وسطها القيروان بتونس ، وواصل فتوحه فى عهد معاوية وابنه يزيد حتى أشرف على المحيط الأطلسي .

ولما خلف معاوية ابنه يزيد أبى البيعة له عبدالله بن الزبير ولا ذبالحرم المكى ، كما أباها الحسين ابن على واتجه إلى العراق ، فلقيته طلائع جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة في «كَرْبلاء» غربى الفرات ولما أبى الاستسلام نازلوه واستشهد الحسين ومن كان معه من أهله وأنصاره مما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة ، ولا يخلو ضريحه طوال العام من حجاً جهم إليه حتى اليوم . وكانت المدينة قد انضمت إلى ابن الزبير فأرسل يزيد إليها جيشا بقيادة مسلم بن عقبة فنكل . بها وفى طريقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توفى وخلفه حصين بن نمير السّكونى ، فضى حتى حاصر ابن الزبير بمكة وجاءه نعى يزيد بن معاوية ، ففك عنها الحصار وعاد بجنده إلى الشام . وخلف يزيد ابنه معاوية وتوفى بعد أربعين يوما من خلافته . واضطربت العراق ، واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها ، وانتهز الفرصة مروان بن الحكم واعتلى عرش الخلافة يؤيده بدو الشام من اليمنية وأبى بَدُوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرّج عرش الخلافة يؤيده بدو الشام من اليمنية وأبى بَدُوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرّج عرف للطلب بدم الحسين وكان عبيد الله بن زياد فكر فى العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى عليه هذا القسم ، وحاول المختار الثقنى والى الكوفة أن يجمعه تحت لوائه وقضى عليه مصعب بن عليه هذا القسم ، وحاول المختار الثقنى والى الكوفة أن يجمعه تحت لوائه وقضى عليه مصعب بن الزبير والى أخيه عبد الله على البصرة .

وكان مروان بن الحكم قد توفى وخلفه ابنه عبدالملك وسر سرورا عظيما لما حاق بالمختار الثقفى وجنوده على يد مصعب ، وأخذ يتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبدالله بن الزبير فى مكة والحجاز ، أما مصعب فذهب إليه عبد الملك فى سنة ٧١ للهجرة على رأس جيش ضخم ، وقضى عليه ، وبايعه العراقيون . وأما عبدالله بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيش كثيف ، ومازال به حتى تفرق عنه أصحابه ، وظل يستبسل فى قتال القوم حتى خرَّ صريعا . وقد عنى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبدالعزيز واليه على مصر أن يقضى نهائيا على المعارضة فى المغرب .

ويُعَدّ زمن الوليد بن عبد الملك أزهى أيام المروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا ، أما في

الشرق فاستطاع محمد بن القاسم فتح السند واستطاع قتيبة بن مسلم أن يمتد بانتصاراته إلى الإقليم المسمى الآن باسم أوزبكستان وعاصمته حينذاك سمر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا ، وأن يبلغا بفتوحها هناك أصى الشها . وهذه الفتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة مم هيأ لرخاء واسع فى ديار الشام ، كما هيأ للوليد نفسه أن يهتم فى دمشق بالعمران وأن يقيم بها الجامع الأموى العظيم ويقال إنه عمل به من الفرس وأهل الشام وقد زُيِّنت جدرانه وسقوفه بالرخام المطعم والفُسيَّفساء التي كانت تمثل مدنا وأشجارا من كل نوع سوى ما كان فيه من أعمدة وتزاويق عجيبة .

وخلف الوليد أخوه سلمان واتخذ بلدة الرملة بفلسطين حاضرة له . وكان من سوء تدبيره أن نكّل بقواد الوليد العظام ، فقُتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولا محمد بن القاسم ، وحَسنته الوحيدة انه استخلف بعده ابن عمه الحليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، وقد ألغى سبّ على بن أبي طالب على المنابر وعمل على استمالة الشيعة والحوارج والنصارى وخفّف من ضرائب الجزية المفروضة على الأخيرين في قبرس وأيلة ( العقبة ) ونجران ومصر ، وسوَّى بين العرب والموالى في الضرائب وأعنى منها المشتركين منهم في حرب خراسان مع فرض أعطيات لهم ، غير أن حكمه كان قصيرا من سنة ٩٩ إلى ١٠١ . ولم يأخذ خلفاؤه بإصلاحاته ، وعجَّل ذلك باضمحلال الدولة . وأولهم بعده يزيد بن عبد الملك الذي لم يأخذ بسيرته وإصلاحاته وانغمس في الملاهي ، وتلاه بعد نحو أربع سنوات أخوه هشام الذي اتخذ مقره في الرُّصافة على الفرات ، وفي عهده ثار زيد بن على بن الحسين في الكوفة سنة ١٢١ وقُتل وصُلب ، واستغلَّ ذلك دعاة العباسيين مما مهد السبيل لقيام خلافتهم بعد نحو عشر سنوات . ومُني عرب الأندلس بهزيمتهم جنوبي فرنسا سنة ١١٤ للهجرة أمام شارل مارتل .

وتوفِّى هشام سنة ١٧٤ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الأموية وآذنت شمسها بالمغيب ، فقد خلفه ابن أخيه الوليد بن يزيد وكان شاعرا ماجنا فلقى مصرعه سريعا ، وجاء بعده يزيد بن الوليد وسرعان ماتوفى بعد خلافته بنحو خمسة أشهر وتلاه أخوه إبراهيم ولم يرضه الناس ولا الأسرة الأموية ، وتحولت مقاليد الحلافة إلى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ، وكأنه لم يعد في أسرة عبدالملك من يصلح لها . وكان محاربا عالى الهمة ، وأخطأ بنقله عاصمة الحلافة إلى حرّان ، فانفض عنه بدو الشام ، ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه ، بعضها في الشام وبعضها في

العراق حيث الخوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن تهدأ حتى تحرك العباسيون براياتهم السود من خراسان ، وأخذت المدن الإيرانية تسقط في أيديهم ودخلوا العراق واسترلوا على الكوفة ومضوا إلى شهالى العراق وهزموا مروان عند الزاب الأكبر ، فأخلى الجزيرة واتجه إلى الشام وتخلى عنه أهلها ، فالتجأ إلى مصر ، ولتى مصرعه بها في بوصير . وكان السفاح قد أعلى الجزيرة العباسية في الكوفة وطورد الأمويون في كل مكان وأبيدوا بوحشية ، ونُبِشَتْ قبور خلفائهم – عدا معاوية وعمر بن عبد العزيز – وأذريت عظامهم ورفاتهم في الهواء ، ونجا من هذا البطش والنكال عبد الرحمن الداخل أحد حفدة هشام بن عبد الملك ، إذ فرَّ إلى الأندلس وأسس بها دولة أموية جديدة ظلت نحو ثلاثة قرون .

### (ج) زمن الولاة العباسيين

فقدت الشام – بسقوط الدولة الأموية – السيادة المطلقة في الإسلام وفقدها العرب معهم تدريجا . إذ أخذ الاعاجم يشغلون المناصب العليا في الدولة العباسية ، وكان العباسيون يعرفون أن دولتهم إنما قامت على أسنة رماحهم ، فقربوهم منهم وفسحوا لهم في الوزارة وغير الوزارة . وكان لذلك صداه السيىء في نفوس أهل الشام ، مما هيّاً بعد نحو عشرين عاما لثورة القيسية في قِيِّسْرُين بزعامة أموى هو أبو محمد السفياني ، وسرعان ماقضى عليها العباسيون وفرَّ السفياني إلى الحجاز ولتى حتفه هناك ، ولم يصدق أتباعه وفاته فظلوا يترقبون عودته ليجدد للشام مجده العابر.

ونمضى إلى سنة ١٩٥ فى عهد الخليفة الأمين فيظهر فى دمشق سفيانى جديد هو على بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ، ويطرد عامل الأمين عن دمشق ، ويبايعه الممشقيون بالحلافة . وشُغل عنه الأمين بحرب أخيه المأمون مدة . ولم يلبث أن قضى على ثورته أعوان الأمين واختنى بالميزة بالقرب من دمشق وأقام بها أياما ومات . وفى سنة ٢٢٧ لعهد المعتصم ثار بفلسطين المبرقع أبو حرب اليمانى وزعم أنه السفيانى المنتظر ودعا أولا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أن قويت شوكته فادَّعى النبوة ، وتبعه قوم من فلاحى القُرى وقوى أمره وسار إليه أحد قواد المعتصم فى ألف فارس وأسره وحبسه ومات فى حبسه .

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضائه على مروان بن محمد فى موقعة الزاب حتى إذا فرَّ مروان إلى الشام مضى يتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من الأمويين ثمانين رجلا فى مذبحة مشهورة ببلدة الرَّمْلة . وولاه السفاح دمشق ، ولما ولى الحلافة بعده

أبوجعفر المنصور ، خرج عليه عبدالله ودعا لنفسه فهزمه أبومسلم الخراسانى ، وحبسه المنصور ومات فى حبسه . وتولى أمر الشام ودمشق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الأعاجم مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لا يبقوا واليًا لهم فى بلد إلا مدة قصيرة . وكان هذا سببا فى أن لايعننى الولاة بالنهوض ببلدانهم من جهة ، كاكان سببا فى أن يحاولوا الإثراء سريعا قبل أن يُعزّلوا من مناصبهم ، مما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى الضرائب ، كاكان يدفع الناس إلى الثورة عليهم ، وسرعان ماكان يقضى على ثوراتهم كما حدث فى حلب سنة ١٩٤ وفى حمص سنة ١٩٤ .

ويبدو أن القبائل القيسية واليمنية لم تتعظ بما أصابها من فقدان موطنها لاستقلاله الذاتى ، فقد اندلعت بينها نار العصبية القديمة وأخذوا يمدونها بحطب جَزْل طوال العقد الثامن من القرن الثانى ، واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنهبت ما استطاعت أيديها نهبه ، وتطاحن الفريقان وسُفكت دماء المثات منها . وأخيرًا أرسل اليها هرون الرشيد وزيره جعفرًا البرمكى ، فأطفأ نار العصبية المحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق الهدوء والسلام . وفي سنة المعتصم موسى بن إبراهيم الرافقي دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل منها خمسة عشر نفسا ، فتشتد ثورتها وتحاصر دمشق ، ويتوفى المعتصم فيرسل الواثق خلفا له أحد قواده فيهزم القيسية ويقتل منها ألفا وخمسهائة ، وتهدأ الثورة ، ويعود الأمن إلى دمشق .

وكان الخلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا ، لزيارة بيت المقدس أو للحج منه ، وأكثر رحلاتهم إنما كانت لحرب البيزنطيين ، والسقوط عليهم من ثغوره . ومما يذكر لهم أنهم أقاموا فى حدوده الشمالية كثيرا من الثغور للاندفاع منها إلى آسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى شهالى الشام آيبة منه ، مما عاد عليه بكثير من الرخاء وانتعاش التجارة . واشتهر المهدى والرشيد بنضالها لبيزنطة وماكان من فتح هرقلة وضرب البيزنطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون منذ سنة ٢١٥ يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائها على لؤلؤة أقوى وأمنع الحصون البيزنطية بالقرب من طرسوس ، مما اضطر تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى التماس الصلح . وفى سنة ٢٢٣ دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين كقًا وأوطئوهم ذُلاً وصَغارا إذ هدموا أنقرة وحرقوا عَمُّورية أمنع بلادهم فى آسيا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى وابنه يوسف يكيلون لهم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الحليفة المتوكل ، ويغيرون على بعض الثغور فى شهالى الشام . وينكل بهم على بن يحيى الأرمنى والفارس المغوار عمر ويغيرون على بعض الثغور فى شهالى الشام . وينكل بهم على بن يحيى الأرمنى والفارس المغوار عمر

ابن عبدالله الأقطع ، ويتم فتح صقلية ، ويدمر أسطول المتوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول البيزنطيين . وزار المتوكل الشام في آخر سنة ٢٤٣ ودخل دمشق وأعجبته ، وبني له قصرًا بالغوطة وعزم على المقام بها ونقل دواوين الخلافة إليها . ويفطن قواده من الترك إلى مأربه ، وأنه يريد التخلص منهم ، فطالبوا برواتبهم حتى يضطروه إلى العودة إلى سامَّراء عاصمته في العراق . ونزل على إرادتهم ، وبارح دمشق سريعا . وربماكان من أهم ماخلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة العناصر الفارسية التي دخلته بين ولاة وقضاة وعلماء وفقهاء مختلفين .

#### (د) الطولونيون - القرامطة

# ۱- الطولونيون<sup>(۱)</sup>

كان أحمد بن طولون تركى الأصل خدم العباسيين وولى مصر فأنشأ بها الدولة الطولونية محققا لها نوعا من الاستقلال الذاتى ، وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهد فى سبيل الله . ويقول مؤرخوه إنه نشأ يُعنَى بالفقه مع كثرة الدرس وطلب العلم ، وكان يقول : ينبغى للرئيس أن يجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من يقصده ويشتمل عليه ، فإنه يملكهم ملكا لايزول به عن قلوبهم ، وقد غم الرخاء مصر منذ وليها فى سنة ٤٥٢ ويقال إنه كان يتصدق فى كل يوم بمائة دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذ توليه مصر وضع نصب عينيه الاستيلاء على الشام ، ولم يكن ذلك غائبا عن فكر الموفق القائم على تدبير دولة أخيه للمعتمد ، غير أنه كان وأناب عنه بها مولاه لؤلو الهران وانتهز ابن طولون الفرصة بعد موت والى دمشق سنة ٢٦٤ وأناب عنه بها مولاه لؤلو اولم يلبث فى سنة ٢٦٨ أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن يهم الموفق بتلبيته ، فأرسل إلى الخليفة المعتمد وكان كالمحجور عليه يرغبه فى الرحيل إليه بمصر ، وتوجه إلى سورياكى يكون فى الستقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق ، فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى ابن طولون يغاضب الموفق فقطع اسمه من الخطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذكان يُذكر فيها وليا

الإسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلبان ص ٢٢٠.

 <sup>(</sup>١) راجع في هذه الدولة كتب التاريخ السالفة في أول
 الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ودائرة المعارف

للعهد ، ولم يردّ على ذلك الموفق إذكان يميل معه إلى السلام . ولذلك لم يرسل إلى لؤلؤ جيشًا لغزو مصر . وعادت الشام إلى ابن طولون سريعا .

وكان عهد ابن طولون في الشام عهد رخاء وأمن ، ويقال إنه أول دخول له في دمشق وقع بها حريق ، فأمر بأن يعطى لكل من احترق له شيء من المال مايعوضه ، ثم أمر بمال عظيم فقرق في فقراء دمشق والغوطة . وتوفي سنة ٢٧٠ فخلفه ابنه خارويه ، وثار عليه واليه على دمشق وولاة آخرون هناك . وأيدهم الموفق بجيش ، فهني خارويه بالهزيمة ، وتتابعت هزيمته في سنتي ٢٧١ و٢٧٠ . وأخذ نجمه في الصعود لسنة ٢٧٣ إذ كتب إلى الموفق في الصلح فأجابه ، وكتب له بولايته على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنة . وسرَّ خارويه سرورا عظيما ، وأمر بإعادة الدعاء للموفق في خطبة الجمعة ، وكان يتردد على الشام بجيشه الضخم كثيرا ، مما كان يعود على أهلها برواج واسع في التجارة . وبدمشق قتله خادم له في قصره سنة ٢٨٢ ويقال إن هذا الحادم كان أولع بجارية له فتهددها خارويه بالقتل فاتفقت مع الحادم على قتله . وسرعان ما أتعذت شمس الدولة الطولونية في الغروب ، وولى بعده ابنه « أبو العساكر جيش » وعكف على الشرب واللهو فنفر القواد – ونفرت الناس – منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولايته بتسعة أشه ، وكان لايزال صبيا فنفر القواد – ونفرت الناس – منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولايته بتسعة أشه ، وكان لايزال صبيا وجنوده أن يردوهم عن دمشق وغيرها فاستغاث أهل الشام بجيوش الحليفة المكتفي وأغانتهم . ووضح أنه لم يعد يوجد أي مسوغ للإبقاء على الأمير الطولوني المستضعف ، وخلفه عمه شيبان ووضح أنه لم يعد يوجد أي مسوغ للإبقاء على الأمير الطولوني المستضعف ، وخلفه عمه شيبان وكان لايقل عنه ضعفا ، ومنه تسلم مصر محمد بن سلمان سنة ٢٩٢٢ .

#### ۲ – القرامطة (۱)

كان أول ظهور القرامطة فى العراق سنة ٢٧٧ ، وهى حركة سياسية دينية خطيرة تحدثنا عنها بالتفصيل فى كتابنا العصر العباسي الثانى ، وأوضحنا كيف أنها بدأت بإيجاء من عبدالله بن ميمون

 <sup>(</sup>۱) انظر ف القرامطة كتب التاريخ وحاصة الطبرى ،
 وكتب الملل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى ،
 ودراسات في العصور العباسية المتأخرة لعبدالعزيز الدورى

ص ۱۲٦ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص ۲۲۹ وكتابنا العصر العباسي الثاني ص ۳۳ ومابعدها .

القدَّاح منظم الدعوة الإسماعيلية الشيعية من مركزه في « سَلَمْية » بالقرب من اللاذقية . وكيف أنه أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم الحسين الأهوازي ، وقد التتي في لسواد بنبطي يلقب بَقْرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . ولما دنا أجله عهد إليه بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه ، وسرعان ما تحولت الفرقة إلى فرقة مارقة تُحلُّ أتباعها من الفرائض الدينية وتفرض عليهم نظاما اشتراكيا في الأموال. وانضم إلى قَرْمط قليل من الطبقة الكادحة لا في السواد والريف فقط بل أيضا في المدن ، ومن أهم أتباعه الحسين بن بهرام الجنابي الفارسي الذي نشر الدعوة في البحرين والأحساء. ويخلفه في سنة ٢٨٩ زكرويه القرمطي وكان أكثر نشاطا من قرمط ، فرأى أن يعني بنشر الدعوة بين البدو في جنوبي العراق ولم يتبعه إلا القليل ، حينئذ أرسل أولاده يحبى والحسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب في بادية الشام وزعموا لها أنهم من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، وتبعهم كثيرون وخاصة بني العُلَيْص . وكانوا قد جعلوا زعامتهم لأخيهم يحيي فبايعه البدو وكانت له عضد ناقصة فكشفها لهم وقال إن هذه آيته . وآية له ثانية هي ناقته ، وزعم أنهم إذا تبعوها في لقاء عدوكُتب لهم النصر المبين . وساق جموعه في الشام يعيثون ويفسدون ، وحاصر بهم دمشق فقُتل على أبوابها ، فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خليفة له ، وأظهر لهم شامة في وجهه الملثم وقال إنها آيته ، ولذلك لُقِّب صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصالحوه على خراج يؤدونه إليه ، وتغلب على حمص وخُطب على منابرها بأنه المهدى المنتظر ، وهاجمت جموعه بعلبك وحماة والمعرة تقتل وتنهب . وكانت الشام حينئذ تتبع الدولة الطولونية كها مر بنا ، وكانت تعانى ضعفا شديدا ، فلم تستطع أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه بها من الفوضي والدمار ، مما جعل أهل الشام يستغيثون منهم بالخليفة المكتني ، ولبي استغاثتهم فأرسل إليهم محمد بن سليمان على رأس جيش كثيف ، فواقع القرامطة بالقرب من حماة في المحرم سنة ٢٩١ وأنزل بهم هزيمة ساحقة ، وفرَّكثيرون منهم إلى البوادي . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات ، وُأسر هناك وصُلب ببغداد مع عشرات من القرامطة . وكان أخوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام ، فأخذ في جمعهم حوله ، حتى إذا كانت سنة ٢٩٣ أغاربهم على دمشق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فيها القتل والنهب ، ثم صار إلى طَبريَّة فانتصر على أهلها ودخلها وفتك بكثير من رجالها ونسائها وعاد إلى البادية . وفي نفس السنة أرسل زكرويه داعية له يسمى أبا غانم إلى بادية الشام، وتبعه كثيرون ونهب بهم بُصْرى وأذرعات ، وتعقَّبته جنود الخلافة ولم يلبث أحد أتباعه أن قتله . وبذلك تنتهى حركة

زكرويه وأولاده ودعاته فى الشام ، وكانت قد أصبحت منذ انتصار محمد بن سليمان على صاحب الشامة تابعة لبغداد ، ترسل إليها ولاة مختلفين .

#### (هـ) الإخشيديون - الحمدانيون (سيف الدولة)

#### ۱ - الإخشيديون (١)

الإخشيد هو محمد بن طُغْج ولي مصر فأسس بها الدولة الإخشيدية سنة ٣٢٣ وما تُقبل سنة ٣٢٨ للهجرة حتى تحدِّث محمد بن رائق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصر ، ويلتقي به الإخشيد في الفُرمًا ، ويتم بينهما الصلح . وسرعان ماينقضه ابن رائق ويتهيأ الإخشيد لقتاله ، ويلتقيان ثانية في العريش وتحدث بينهما وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون للإخشيد الرملة وجنوبيها في فلسطين ، أما شماليها من بلاد الشام جميعا فتكون لابن رائق . وحدث في سنة ٣٣٠ أن قتل الحمدانيون محمد بن رائق وانتهز الفرصة الإخشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليها ، ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة ، ثم عاد منها إلى الفسطاط في السنة التالية . ووقعت بينه وبين سيف الدولة الحمداني أمير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث وثلاثين إلى أول سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة حلب وحمص وأنطاكية وتظل بقية بلاد الشام للإخشيد. وسرعان ما توفى بدمشق سنة ٣٣٤ مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه أنوجور وعاهدا إلى مولاه كافور الإخشيدي بتدبير أمور مملكته . وفي أوائل إمارة أنوجور لسنة ٣٣٥ استولى سيف الدولة الحمداني على دمشق ، فحشد له أنوجور عسكرًا ضخا ولقيه في مدينة الرملة ، ونشبت بينهما وقعة طاحنة انكسر فيها جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى حلب. واستقر الأمر على الصلح وأن يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطاكية ، أما دمشق وبقية الشام فتظل لأنوجور . وينزل المتنبي مصر في أيامه سنة ٣٤٦ ويتوفى أنوجور سنة ٣٤٩ قبل مبارحة المتنبي لها ويخلفه أخوه على ويظل كافور قائمًا بتدبير الدولة وتصريف شئونها . وفي سنة ٣٥٧ قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاثوا فيها فسادا ولم يستطع جند مصر دَفعهم عنها لاضطراب أعمال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن ، وفسد في أثناء ذلك مابين على

 <sup>(</sup>١) انظر في الإخشيديين كتب التاريخ المذكورة في أول
 الفصل وخاصة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 لابن تغرى بردى، وانظر ترجمة الإخشيد وكافور في ابن

خلْكان وخطط المقريزى ٦١٧/١ ومصر فى عصر الإخشيديين للدكتورة سيدة كاشف.

ابن الإخشيد وكافور ولم يلبث على أن توفى سنة ه ٣٥ وتولى أمر الدولة فى مصر والشام بعده كافور الحبشى باتفاق من أعيان مصر وجندها . وكان الإخشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه ورقًاه حتى جعله من كبار قواده لما رأى فيه من الحزم وحسن التدبير ، وكان شجاعا مقداما . وظلت ولايته على مصر والشام إلى وفاته فى جهادى الأولى سنة ٣٥٧ وتولَّى بعده على بن أحمد بن الإخشيد، وكان صبيا، واضطربت أحوال الشام فى عهده اضطرابًا شديدًا بسبب غارات القرامطة المتكررة وما كان يصحبها من الفوضى والنهب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر فى يد الفاطميين لسنة ٣٥٨ وبذلك انقرضت دولة الإخشيديين.

### ٢ - الحمدانيون (١) (سيف الدولة)

منذ أواخر القرن الثالث الهجرى أخذ يتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة الحمدانية ، وقد استطاع مؤسسها حمدان في سنة ٢٧٧ أن يستولى على قلعة ماردين في الموصل ، وأخذت أسماء أبنائه وأحفاده تلمع في أحداث الحلافة المضطربة ، ولمع من بنيه مبكرًا اسم أبي الهيجاء لاستيلائه على مدينة الموصل سنة ٢٩٣ وظلت في يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده أبي تغلب المتوفى سنة ٢٣٩ وقد استطاع ابنه على الملقب بسيف الدولة أن يستولى من الدولة الإخشيدية على حلب وحمص واللاذقية وأنطاكية وأسس فيها جميعا إمارة مستقلة منذ سنة ٣٣٣ للهجرة متخدًا حلب عاصمة له . وحاول الاستيلاء على دمشق من الإخشيد - كما مربنا - غير أن المصريين ردوه على أعقابه فاكتني بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طالما هيأ نفسه لها منذ شبابه ، وهى النهوض أعقابه فاكتني بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طالما هيأ نفسه لها منذ شبابه ، وهى النهوض بعبء الحرب ضد الروم البيزنطيين . وكان أول لقاء له معهم في سنة ٣٣٦ إذ أغاروا على أطراف الشام ونهوا وسبوا فلحق بهم وأذاقهم نكالا شديدًا ، وردَّ منهم كل ماسلبوه من أهل الشام ويُكتُبُ له منذ السنة التالية بحد حربي عظيم ضد الروم ، ويسجله له لوحات شعرية ناطقة المتنبي الذي نزل بلاطه حينئذ ، ولزمه حتى سنة ٣٤٦ يسجل ويصور ملاحمه الحربية الساحقة للروم سحقًا ذربعا .

سامى الدهان) وراجع اليتيمة للثعالبي ١٥/١ ومابعدها ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع في الحمدانيين وسيف الدولة

 <sup>(</sup>١) انظر فى الأسرة الحمدانية وسيف الدولة كتب التاريخ
 السالفة والجزء الأول من زبدة الحلب فى تاريخ حلب لابن
 العديم (طبع المعهد الفرنسي بدمشق – تحقيق الدكتور محمد

ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان ينصبُّ عليهم فيها سنويا كإعصار عرق مدمر، وشاعره المتنبى من ورائه يتغنى بانتصاراته وبخوارقه البطولية حين تلم به كارثة، إذ يتخلص منها فى شجاعة نادرة. ومن أعظم بطولاته أنه كان يبنى الحصون فى أثناء نزاله للروم على نحو ماصنع بحصن مَرْعش فى سنة ٣٤١ وهو يكيل لهم ضربات قاصمة. وقد أنزل بهم صواعق الموت التي لاتبتى ولاتذر فى سنة ٣٤١ وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بين يديه فى دخوله حلب مظفرًا منصورًا. وفى سنة ٣٤٣ جمع الروم له حشودا هائلة من الترك والروس والبلغار والخزر بقيادة الدمستق ، وسرعان ما أخذ يدق أعناقهم دقا ، وهرب الدمستق على وجهه لايلوى ، وأسر صهره بينا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون ، وأخذ سيف الدولة عسكرهم بكل مافيه. وسيف الدولة فى أثناء هذه المعركة ووطيسها المستعر يبنى حصن الحدث شهالى مرعش والمسلمون يكبرون ويهلّلون. وفى سنة ٣٤٥ أنزل بهم ضربات مدمرة . وكان ماينى يمد يد المساعدة لأخيه ناصر الدولة فى نزاله للروم شهالى الموصل وكثيرا مانازلهم هناك وفى شهالى الجزيرة . وما تقبل سنة ٣٤٦ الدولة فى نزاله للروم شهالى الموصل وكثيرا مانازلهم هناك وفى شالى الجزيرة . وما تقبل سنة ٣٤٦ الدولة فى نزاله للروم شهالى الموصل وكثيرا مانازلهم هناك وفى شالى الجزيرة . وما تقبل سنة ٣٤٦ الدولة فى نزاله للروم شهالى الموصل وكثيرا مانازلهم هناك وفى شالى الجزيرة . وما تقبل الشديد .

ولم يلبث البطل العظيم أن أصابه في سنة ٣٥٧ فالج في يده ورجله ورغم هذا الفالج النصفي نهض البطل من فراشه وصدًّ بقوة هجوما للروم على حصن من حصون حلب . وفي سنة ٣٥٦ لبَّى البطل نداء ربه ، وكان قد أوصى بأن يوضع خده في لحده على لَبِنَةٍ بقدر الكف جمعها مما على بثيابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته للروم . ونُقِّدت وصيته . وكان يرعى العلوم والآداب أعظم رعاية . ولمع في بلاطه أكبر تلامذة أرسطوحتى زمنه : الفارابي المعلم الثاني . ولمع كثير من الشعراء والكتاب يتقدمهم المتنبي ، وعقد لهم الثعالمي في كتابه « يتيمة الدهر » فصولا طويلة في الجزء الأول منه ، وفيه وفي أسرته يقول : «كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجُههم للصباحة ، وأسنتهم للفصاحة ، وأيديهم للسباحة ، وعقولهم للرَّجاحة ، وسيف الدولة مشهور بسيادتهم ، وواسط قلادتهم ، وحضرته مقصد الوفود ، ومطلع الجود ، وقبلة الآمال ، ومحط الرِّحال ، وواسط قلادتهم ، وحضرته مقصد الوفود ، ومطلع الجود ، وقبلة الآمال ، ومحط الرِّحال ، وموسم الأدباء ، وحلبة الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة ، وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر وموسم الأدباء ، وحلبة الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة ، وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر وموسم الأدباء ، وحريبة الشعراء » . وخلفه ابنه علم باستعداد الروم لحربه ، فقاتله وخرَّ أبوفراس في ميدان الحرب صريعا . وفي نفس السنة علم باستعداد الروم لحربه ، فأسل إليهم وأعمل النهب وأسر وأفلت منهم و مهزم أصحابه وخرَّب نقفور كثيرًا من بلدان الشام وأعمل النهب

والسلب . وعصى قرغويه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة ٣٥٨ ولم يلبث نقفور أن استولى على انطاكية ، وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة ٤٧٧ وأمضى معه قرغويه صلحا ذليلا ، واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرًا لحلب حتى توفى سنة ٣٨١ فخلفه ابنه سعيد الدولة ، وقد عقد مثل أبيه حلفا بينه وبين الروم ضد الفاطمين الخطر المشترك للطرفين ، وتوفّى سنة ٣٩٢ . وخلفه ولدان له ، ولعب بها لؤلؤ مولى جدهما واستولى على الأمور إلى أن توفى وقام مكانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسمى أبا الهيجاء أن يسترد إمارة آبائه ولم يلبث ان فرّ الى بلاد الروم فى مطالع القرن الخامس الهجرى ، وبذلك انتهت إمارة الحمدانيين بحلب وشالى الشام ، ولم تكن إمارة لهم حقا إلا فى عهد سيف الدولة المجيد

#### ۲

# الفاطميون – بنو مرداس – السلاجقة – الصليبيون – آل زنكى (نور الدين) ( ) الفاطميون ( )

دولة شيعية إسهاعيلية تأسست في تونس وتحوَّلت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر لها سنة ٣٥٨ ، ولم يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رأس جيش للاستيلاء عليها . ولم يلق مقاومة تذكر ، و خل دمشق و خطب بها للمعز الخليفة الفاطمي في المحرم سنة ٣٥٩ ، وفي السنة التالية أعلن المؤذنون في الشام - بأمره - «حيَّ على خير العمل » شارة الأذان الشيعي . وأخذ القرامطة يغيرون على دمشق ومدن الشام وكان يردهم جعفر بن فلاح ، ولم يلبث كبيرهم في البحرين الحسين بن أحمد - كها مر بنا في الحديث عن الجزيرة العربية بعصر الدول والإمارات البحرين الحسين بن أحمد - كها مر بنا في الحديث عن الجزيرة العباسية ، وسأل الخليفة المطبع بالله أن قطع علاقته بالفاطميين في مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية ، وسأل الخليفة المطبع بالله العباسي على لسان عز الدولة البويهي أن يوليه مصر والشام و يعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين الله ، وأمده عز الدولة بالسلاح والمال في سنة ٣٦٠ وقيل بل في سنة ٣٦٢ فسار إلى الشام وملكها ولعن المعز الفاطمي وأباه على منبر دمشق ، وأقام الدعوة للعباسيين ، وسار إلى القاهرة بعساكره وحصلت - بالقرب منها - بينه وبين المعز مناوشات ، وتقهقر المعز ، وأغرى قواده بالمال فخرجوا وحصلت - بالقرب منها - بينه وبين المعز مناوشات ، وتقهقر المعز ، وأغرى قواده بالمال فخرجوا

 (١) انظر في الفاطميين بالشام كتب التاريخ العامة: ابن الأثير وابن خلدون وابن تغرى بردى وابن خلكان في تراجم الخلفاء وجوهر الصقلي والمغرب لابررسعيد (قسم الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال

الوزارة لابن الصيرفى وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى (طبع ليدن) فى السنوات ٣٦٣–٥٥٥ واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزى وكتابه الخطط ٢١/٢ والفاطميون فى مصر للدكتور حسن إبراهيم حسن. عليه وانضموا إلى المعز، فعاد إلى الرملة بالشام ومنها إلى البحرين. وكان ذلك أول اضطراب شديد حدث فى الشام لعهد الفاطميين وانتشرت فى أثنائه وبعده الفوضى فى دمشق واشتعلت النار فى كثير من أحيائها.

وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن ، قلما وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة الذين كانوا يولونهم عليها ، فكان هم الوالي أن يُثرى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عليهم من الضرائب ، وقد وليها لهم نحو خمسين واليًّا ، وكثيرًا ما كان يتولاها اثنان أو أكثر في العام الواحد . وبسبب ظلم الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأ أحيانا ثورات محدودة لبعض العيَّارين بها كثورة قسَّام الحارثي سنة ٣٧٧ لعهد العزيز الفاطمي . وخلف العزيز ابنه الحاكم بهوسه وشذوذه النفسي ودعواه الألوهية مما صورناه في قسم مصر ، وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل يعرف بالدرزى أمره الحاكم أن يخرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة في الجبال ، فنزل هناك وتبعه كثيرون من جبل حوران في سوريا المعروف باسم جبل الدروز ، وانتشرت الدعوة بين سكان الإقليم الجبلي بلبنان ، ولاتزال في المنطقتين إلى اليوم ، وسقطت منها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى الجبال في أعالى الشام على نهر العاصي وقرب أنطاكية. ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية الإسماعيلية هي التي دفعت الحاكم ودعاته إلى ربوبيته إذكانت تردِّد – كما مربنا في قسم مصر – أن الخلفاء تجسدٌ للذات العلية . وكان طبيعيا في عهد هذا الخليفة الشاذ المحبول أن تضطرب شئون الحكم في الشام . وكان أبوه وجده يستعينون ببدو الجزيرة العربية الشماليين من طيئ ورؤسائهم بني الجراح ، ونرى حينئذ حسان بن المفرِّج بن دغفل لايكتني بإقطاع الفاطميين لأبيه مدينة الرملة ، بل يستولى على أكثر الشام ، ويحاول أن يخلع الحاكم ، ويولى مكانه أبا الفتوح أمير مكة الحسني ، ويَقْدُم عليه أبوالفتوح ، غير أن الحاكم يغرى ابن المفرج بالأموال فينفض يده من أبي الفتوح ويعود إلى إمارته.

#### (ب) بنو <sup>(۱)</sup> مرداس

كانت حلب قد دخلت فى حكم الفاطميين منذ سنة ٤٠٦ ولانمضى طويلا فى سنة ٤١٥ حتى يستقلِ بها صالح بن مرداس الكلابى ويضع فى سنة ٤٢٠ يده فى يد حسان بن المفرِّج الطائى ويجمعان الجموع ويستوليان على الأعال فى الشام وينتهيان إلى غزة ، ويلتقى بهما جيش فاطمى ،

<sup>(</sup>١) انظر فى بنى مرداس كتب التاريخ العام وزبدة الحلب

من تاريخ حلب : الجزءين : الأول والثاني .

فيهزم حسان ويقتل في المعركة صالح وابنه الأصغر، ويخلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع صاحب أنطاكية في حلب، وجمع لها الجموع وأحاط بها وقاتل أهلها، ولم يلبث نصر أن خرج إليه وفتك بمعظم جنوده وفر على وجهه وغنم منه نصر عسكره وأموالا عظيمة. وتوفى نصر سنة إليه وفتك بمعظم جنوده وفر على وجهه وغنم منه نصر عسكره وأموالا عظيمة. وتوفى نصر سنة بين أخيه عطية وبين محمود بن نصر واصطلحا. وتخلص حلب لمحمود منذ سنة ٧٥٧، ويواقع الروم ويهزمهم ويراسل ألب أرسلان السجلوقي ويستقر بينها الأمر على إعادة الدعوة العباسية والمخضوع للسلاجقة. وفي أيامه قاد ألب أرسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية وأسر إمبراطورها «روما نوس ديوجين» سنة ٢٦٧ وفدى الإمبراطور نفسه بمليون دينار، على نحو مامّر بنا في حديثنا عن السياسة بالعراق في الجزء السابق من عصر الدول والإمارات. وظل محمود أميرًا لحلب حتى سنة ٢٦٧ وأعاد بها ذكرى الحركة الأدبية التي أحدثها بها سيف الدولة، فالتف حوله كثير من الأدباء والشعراء، وخلفه ابنه نصر وكان محبوبا من الحلبيين غير أن الموت اختطفه سريعًا بعد نحو عام من ولايته، وجاء في إثره أخوه سابق حتى نهاية سنة ٢٧٧ إذ سلم البلدة لمسلم بن بعد نحو عام من ولايته، وجاء في إثره أخوه سابق حتى نهاية سنة ٢٧٧ إذ سلم البلدة لمسلم بن قريش العقيلي صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خمسة أعوام وتسلمها منه السلاجقة.

#### (ج) السلاجقة<sup>(۱)</sup>

مر بنا فى حديثنا عن العراق بالجزء المخامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن السلاجقة واستيلائهم على دِفَّة الحكم فى خراسان وإيران والعراق ، وقد أنزل ألْب أرسلان بإمبراطور بيزنطة هزيمة ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من آسيا الصغرى كما حدث فعلا . وكان طبيعيًّا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام ، وسرعان ماظهر فى سنة ٢٦٤ أُسْر بن أوق الخوارزمى فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس ، وفى سنة ٢٦٨ استولى على دمشق ، وبذلك أصبح أكثر الشام تابعا للسلاجقة . حتى إذا كانت سنة ٢٧٨ تسلم تُتُش بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيها لأخيه ملكشاه ، وافتتح فى سنة ٤٧٧ أنطرطوس على ساحل البحر المتوسط ، وهى أول أعال حمص ، ولم يلبث أن استولى على

<sup>(</sup>۱) راجع فی سلاجقة الشام کتب التاریخ العام وذیل تاریخ دمشق لابن القلانسی وانظر فی أتسز تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۳۱/۲ وفی تنش ابن عساکر ۳۴۰/۲ وفیه

وفيمن وليها بعده حتى استيلاء نور الدين عليها ابن خلكان ٢٩٥/١

حمص نفسها . وظل ساحل الشام جنوبي صور تابعا لمصر . واستقل جلال الملك بن عار قاضي طرابلس بها سنة ٤٧٠ وكان قد أقرَّه عليها ملكشاه السلجوقي وظلت معه حتى أخذها الصليبيون سنة ٢٠٥ . وفي هذه الأثناء استولى على بن منقذ من الروم على حصن شَيْرَر شهالى الشام سنة ٤٧٤ وظلت في يده ويد أبنائه إلى أن هدمتها زلزلة شديدة سنة ٢٥٥ . وكان سليان بن قُتُلمش استولى على أنطاكية سنة ٤٧٧ فحاربه تُتُش وخرَّ صريعا في الحرب سنة ٤٧٩ . وبذلك صارت إلى تُتُش واستولى على حلب سنة ٤٨٨ ، وقُتل بالرى في حرب مع ابن أخيه بَرْكياروق سنة ٤٨٨ . وخلفه على حمشق ابنه على حلب ابنه رضوان ، ومن نوابه أخذ الصليبيون أنطاكية سنة ٤٩٢ وخلفه على دمشق ابنه دُقاق .

وتوفى دقاق سنة ٩٩٧ فخلفة عليها أتابكه « طُغْتِكين » وأسس بها دولة البوريين وله فى جهاد الصليبين يد بيضاء وكان شجاعا عادلا فى الرعية توفى سنة ٢٧٥ فخلفه ابنه بورى حتى وفاته سنة ٢٧٥ وكان قد قتل جهاعة كثيرة من الإسماعيلية فسلَّطوا عليه رجلين ضرباه بالسكاكين وظلت جراحه تنتقض وتندمل إلى وفاته . وخلفه ابنه إسماعيل ، وكان ظالما سيئ السيرة محبا لسفك الدماء توفى سنة ٢٧٥ وكان أسوأ منه أخوه محمود الذى ولى بعده فقتله أمراؤه سنة ٣٣٥ وخلفه عاما واحدًا أخوه محمد ، وتوفى فخلفه ابنه مجير الدين آبق . وكان باغيا ظالما ، وكان يضع يده فى يد الصليبين ضد نور الدين صاحب حلب غير مراع إلاً ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارًا بنور الدين حتى إذا كانت سنة ٤٤٥ اضطر إلى تسليمها إليه وخرج منها ذليلا صاغرا . وكان تُتش ولي تركهانيا يسمى أرتق بيت المقدس فاستقل به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية ، وتوفى سنة ٤٨٤ وتوجها إلى فخلفه عليها ولداه سُكُهان وإيلغازى ، ومنها أخذها الأفضل بن بدر الجالى سنة ٤٩١ وتوجها إلى بلاد الجزيرة وملكا - كما يقول ابن خلكان - ديار بكر .

### (د) الصليبيون<sup>(۱)</sup>

كانت الدولة الفاطمية قد أخذت في التدهور منذ عهد الحاكم بسبب ما غرق الخلفاء الفاطميون فيه من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة في عهد المستنصر (٤٢٧ - ٤٨٧ هـ)، وحاول بدر الجالى أن يتلافى الأمور، فعمل على (١) انظر في الصليبين كتب التاريخ العام لابن الأثيروابن واللغات الأجنبية وراجع تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان تغرى بردى وابن خلدون وماكتب عنهم حديثا في العربية ص ٣٤٥

إصلاحها، ولكن الشام كانت قد أفلت منه إلاساحلها الجنوبي. وكان المظنون أن يرث السلاجقة تلك الدولة المنهارة، غير أنهم اتبعوا في حكمهم نظاما سرعان ماضعضع دولتهم إذ اتحذوا فيها نظام الأتابكة، وهو أن يكون مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أخرى قائد يدير أمرها، ولم يلبث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين. وبذلك تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آنفا من دولة البوريين في دمشق والدولة الأرتقية في بيت المقدس، حتى إذا قدم الصليبيون في العقد الأخير من القرن الحامس الهجرى لم يجدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا السلجوقيون محتفظون بقوتهم القديمة التي أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا الفاطميون محتفظون بشيء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية في الشام هذا الوباء الصليبي الجارف.

ويظهر الجيش الصلبي أمام أسوار أنطاكية سنة ٤٩١ للهجرة ويظل محاصرا لها حتى يستولى عليها سنة ٤٩١ مؤسسا بها إمارة ، بينا يتسلل بلدوين إلى الرُّها فى سنة ٤٩١ ويستولى عليها دون مقاومة تذكر ويؤسس بها إمارة هى الأخرى . واجتاز الصليبيون جبال النُّصَيْرية محاذين الساحل واستولوا سنة ٤٩١ على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا لها ، ولم يلبث أن رقى عرشها بعده بلدوين الأول وعهدوا إلى الكونت ريمونددى تولوز حصار طرابلس والاستيلاء عليها وظلت تقاومه سنين عددا حتى سقطت سنة ٢٠٥ واتخذوا منها إمارة رابعة لهم . وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت وقاومته مقاومة صلبة . وخلفه أخوه بلدوين الثانى الذى استولى على صور سنة ١٥٥ ولم يفلح فى والاستيلاء على دمشق وظلت أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل بعليك ودمشق وحمص وحاة وحلب .

## (هـ) آل<sup>(۱)</sup> زنكي (نور الدين)

لم يلبث أن تنبه أتابك عظيم من أتابكة السلجوقيين هو زنكى عهاد الدين التركهاني أمير حلب

<sup>(</sup>١) انظر في آل زنكي ونور الدين التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية لابن الأثير وكذلك كتابه الكامل والجزء الحامس لابن خلدون والحامس والسادس من النجوع الزاهرة والعاشر

من للتنظم والمختصر فى أخبار البشر لأبى القدا والكواكب الدرية فى السيرة النورية لابن قاضى شهية (طبع بيروت) وابن خلكان ٣٢٧/٢، ١٨٤/٥.

إلى أن الداء إنما يكمن فى تفرق البلدان الإسلامية المجاورة لحملة الصليب شيعا ودولا ، فصمم أن يجمع قوتها وكلمتها تحت لوائه ، وكان قد ركز لواءه على الموصل أولا ، فضم إليه حلب ومدن شمالى الشام مثل حاة وحمص وبعلبك . ومضى ينازل الصليبين واستولى منهم على معرَّة النعمان وكفر طاب . ولم يلبث أن ضربهم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الرُّها سنة ٣٩٥ للهجرة . وبذلك محا عار هذه الإمارة التي أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ولم تكد تمصى سنتان على ماحقق من هذا المجد البطولى حتى عمتدت إلى جثمانه الطاهر أيد آئمة فى الظلام سفكت دمه الزكى .

وكان قد أوصى عماد الدين زنكي لابنه غازي بالموصل ولابنه نور الدين محمود بحلب ، واقتني البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه للصليبيين ، ونازلهم توًّا سنة ٤٢٥ وأخذ منهم حصن أرتاح من أعال حلب ، وأبطل في إمارته أذان الدولة الفاطمية بحيٌّ على خير العمل. وفي سنة ٤٤٥ هزم حَملة الصليب هزيمة ساحقة إذ قتل منهم ألفًا وخمسهائة وفتح حصن فاميَّة ، واستولى على دمشق سنة ٩٤٥ كما مربنا . وفي سنة ٢٥٥ ملك حصن شَيْرز بعا. أن نقضه زلزال شديد . وفي سنة ٥٦٠ فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المفتاح الحقيقي للنصر على حَملة الصليب هو مصر بإمكاناتها في المال والرجال ولكن ماذا يصنع وبها دولة منهارة ، وأحسَّ أن حملة الصليب يشعرون أنها لقمة سائغة وخاف عليها منهم خوفا شديدا . ولم تلبث أن واتته فرصة عظيمة فإن وزيريها ضرغاما وشاوَر تحاربا ، و لجأ إليه شاور مستغيثا ، فأنجده بأميرين أيوبيين : شيركوه وابن أخيه صلاح الدين ، ويحدثها بما في نفسه من تخليص مصر من دولتها المريضة. وتتطور الظروف وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس بها الدولة الأيوبية ومؤسسها الحقيقي . ومنشئها إنما هو نور الدين. وكان مايني ينازل حملة الصليب، وفتَح حصون «مرعس وإعزاز وحارم» وغير ذلك مما تزيد عدته على خمسبن حصنا. وكان ملكا عادلا عابدا زاهدا ورعًا، بني كثيرا من المدارس في بلدان الشام الكبار وكنيرا من الجوامع وبيهارستان دمشق وبها توفي سنة ٥٦٩ وخلفه ابنه وكان صبيا وبقى على حلب حتى توفى سنة ٥٧٧ ودخلت في حوزة صلاح الدين وحكمه.

# الأيوبيون (صلاح الدين) – الماليك – العثانيون ( الله الأيوبيون (١) ( صلاح الدين )

استقرت أمور الحكم وشئون الدولة في مصر بيد صلاح الدين سنة ٥٦٥ للهجرة، فعاد بمصر إلى الخلافة العباسية ، وسار في نفس السنة لحرب حملة الصليب فحاصر الشوبك ورفع الحصار عنها ، وعاد إليها في السنة التالية ثم تركها إلى مصر . وتوفى نور الدين كما ذكرنا وأخذ يفكر جادا في جمع كلمة البلدان المجاورة للصليبيين حتى يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصر في سنة ٧٥٠ فاستولى على حمص وحاة والمعرة وكفرطاب ، ويولى على حاة أخاه تتى الدين وعلى بعلبك ابن أخيه فرخشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيلبيين في السنوات : ٧٥٥ ويخرج إلى الشام سنة ٨٥٨ في جيش جرار لجهاد حملة الصليب ، وهي آخر مرة يفارق فيها مصر ويخرج إلى الشام سنة ٨٥٨ في جيش جرار لجهاد حملة الصليب ، وهي آخر مرة يفارق فيها مصر لحربهم ويظل ينازلهم عشر سنوات طوالا ، وتبعه حلب ويولى عليها ابنه الملك الظاهر وفي سنة على المؤفضل ابنه دمشق ويعطى حاة والمعرة ومنبج لابن أخيه تتى الدين عمر ، وسيتوالى هذا ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حاة والمعرة ومنبج لابن أخيه تتى الدين عمر ، وسيتوالى هذا التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن بهن أبنائه ثم بين أمراء أسرته . ويَغْفر له ذلك بلاؤه العظيم في حرب حملة الصليب المعتدين . بين أبنائه ثم بين أمراء أسرته . ويَغْفر له ذلك بلاؤه العظيم في حرب حملة الصليب المعتدين .

ويقود صلاح الدين في سنة ٥٨٣ جحافل جرَّارة ويتجه بها نحو طبرية ، وتتجمع له حشود الصليبيين بقيادة جاى لوزيجنان ملك بيت المقدس وتلتقي سريَّة له في حيفا بجاعة من الداوَّية والإسْبِتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبقى منهم باقية ، ويلتقي الجمعان في سهل حطِّين إلى الغرب من بحيرة طبرية ، وتُدَقَّ أعناق حَملة الصليب دقا شديدا ويفرّ على وجهه ريمونه

(۱) انظر فى الأيوبيين وصلاح الدين كتب التاريخ العام: ابن الأثير وابن خلدون وخطط المقريزى ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزى، ومفرج الكروب لابن واصل والروضتين وذيل الروضتين لأبي شامة والفيح القسى فى الفتح القدسى والبرق الشامى للعاد الأصبهانى وسيرة

صلاح الدين لابن شداد، وابن خلكان فى تراجم صلاح الدين وسلاطين الدولة الأيوبية. وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلهان ص ٣٥٠ عدا ماكتب عن صلاح الدين فى العربية حديثا وفى اللغات الأجنبية.

صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت ، ويؤسر ملك بيت المقدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد أعد أسطولا وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كثرة القتلى والأسرى أن قال أبو شامة: «من شاهد القتلى قال: ما هناك أسير، ومن شاهد الأسرى قال: ما هناك قتيل» ومما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع بثلاثة دنانير.

وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر ، واستسلم له من فيه من حملة الصليب وأزيلت كل آثارهم من القدس ، وفتحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنوبى لبنان أبوابها للبطل العظيم ، فاستولى على نابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جبريل (بئر سبع ) وعسقلان وغزة وصفد والكرك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد ، فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور ألمانيا وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخيران عكا وسقطت فى أيديها صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل لحملة الصليب المدن الساحلية من صور إلى يافا . وبعد نحو ستة أشهر توفي صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل مكان . وكان صلاح الدين عادلا ورعا عالما تقيا ، حطً عن ظهور أهل الشام ما كان يبهظهم من الضرائب وملأها بالمدارس والخانقاهات والبيارستانات وكانت سماحته ونبله فى معاملة حَملة الصليب مضرب الأمثال ، وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيثًا مدرارا .

وذكرنا آنفا أنه قسم البلاد بين أبنائه وأهل بيته ، فكانت دمشق للأفضل ومصر للعزيز وحلب للظاهر ، والديار الفراتية لأخيه العادل وبعلبك لبرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك ندير شؤم فإن العادل أخذيم أبناء صلاح الدين بعضهم على بعض واستطاع التخلص منهم ، وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة ٩٦ ه ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وأبنائه حتى الغزو المغولى . وصنع صنيع أخيه فجعل مصر للسلطان الكامل ودمشق للسلطان للعظم والجزيرة الفراتية لثلاثة من أولاده على التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسى . ويغزو حملة الصليب مصر في سنتي ٩٠ و ١٦ وينكل بهم السلطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك في قسم مصر . ونمضى إلى سنة ٢٠٦ وإذا فردريك الثاني ملك صقلية يأتي على رأس حملة إلى فلسطين

وتطادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتضى أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أخيه وكان قد استعان بأخيه الملك الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلما منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود الشوبك بدلا منها.

وبمجرد أن تسلم فردريك القدس قامت قيامة الناس فلم يقم بها سوى ليلتين وعاد إلى يافا مذموما مدحورا . وتوفى الأشرف موسى صاحب دمشق سنة ٦٣٥ ولم يلبث أخوه الكامل أن توفى على أثره فى نفس السنة بدمشق ، وكان ابنه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على الشرق وإقليم ديار بكر ، وكان ابنه العادل الصغير نائبا له على مصر فرأى أمراؤه أن يضيفوا إليه ملك الشام ، ولم يُرْضِ ذلك الملك الصالح فنحَّى أخاه فى سنة ٢٣٧ عن ملك مصر وانتهز عمه إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين الملك الصالح واستعان ضده بحملة الصليب وعقد بينه وبينهم تحالفا أثار سخط العالم الإسلامى ، وهزم الملك الصالح الحليفين فى غزة سنة ٦٤٣ ودخلت دمشق فى حوزته .

وبذلك أعاد الملك الصالح توحيد مملكة صلاج الدين من النيل إلى الفرات ، ولم ينعم بذلك طويلا إذ نزل به مرض شديد سنة ٦٤٧ وكان بدمشق وسمع بنزول لويس التاسع بدمياط ، فأسرع لمنازلته وهو مريض محمول على محقّة لشدة مرضه ، واتجه توّا للقاء العدو بالمنصورة شهالى الدلتا فى الطريق إلى دمياط ، وهناك لبّى نداء ربه مجاهدا مدافعا عن الإسلام والمسلمين . وكتمت زوجته شجرة الدر موته حتى قدم ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة وأدار المعركة ضد لويس حكما مر بنا في قسم مصر وسحق جيشه سحقا ذريعا ، وكبله بالسلاسل والأغلال ، إلى أن فدا نفسه وخرج من مصر . وسوّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب في الساحل الشامي لعله يسترد كرامته التي أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسفر عن شيء ، فعاد إلى فرنسا كاسفا مقهوراً . أما توران شاه فجزاه مماليك أبيه جزاء سنار إذ سفكوا دمه الطاهر . ورقيت إلى العرش شجرة الدر ثم تنازلت عنه للمعز أيبك مملوك أبيه فأسس دولة الماليك . أما دمشق فاستولى عليها الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب . وكان آخر من حكمها من الأيوبيين .

### (ب) الماليك(١)

تأسست في مصر بعد مقتل توران شاه سنة ٦٤٨ دولة الماليك ، وعدّهم الحكام الأيوبيون في الشام مغتصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين ، وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب جيشا لحربهم ، ولقيه المعز أيبك التركاني في غزة سنة ١٤٨ وهزمه . وظلت العلاقات سيئة بين الطرفين حتى أصلح الخليفة العباسي بينها لسنة ٢٥١ على أن يكون للماليك نهر الأردن ونابلس والقدس وغزة والساحل ، وللأيوبيين بقية الشام ، وقد دفعها إلى هذا الصلح اشتداد خطر التتار . وحاول الناصر يوسف أن يسترضي قائد هذا الوباء هولاكو سنة ٢٥٥ فأرسل إليه بهدية ، ولم يلبث هولاكو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة ٢٥٦ فأجرى الدماء فيها أنهارا وخرَّبها وأحالها أنقاضا ، ودخل هولاكو في السنة التالية ديار بكر وملك حرَّان وبلاد الجزيرة ، وتحقق الناصر أنه سيقصد حلب فتركها إلى شمالى دمشق ، وفي شهر صفر سنة ٢٥٨ استولى التتار على حلب معملين فيها النهب والسلب ، وتقدموا في ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليها ، وفرَّ الناصر يوسف وأسره التتار ، وبقي معهم في ذلّ وهوان مابعده هوان .

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حتى عين جالوت بين نابلس ونيسان ، وإذا الموت والتشريد ينتظرهم على يد المصريين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر بيبرس قائده ، وقد أحدقوا بهم ونازلوهم حتى أفنوهم قتلا . وتبع بيبرس فلولهم إلى حلب وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية فى قبضة الماليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبى الملك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فى يد قطز وبيبرس فى حربها للتتار وظل على حاة حتى سنة ١٨٣ وولاها قلاوون ابنه تتى الدين واستولى عليها الناصر بن قلاوون سنة ١٩٨ ثم ردها إلى الملك الصالح المؤيد أبى الفدا إسماعيل سنة ١٩٨ وظلت معه حتى سنة ٢٩٨ واليه بعده ابنه الأفضل ثم أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية بلدان الشام .

وعُنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة ٢٥٩ بالإعداد لحرب من تبقى من حملة الصليب في ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازلهم ، حتى إذا دخلت سنة ٦٦٤ خرج

 <sup>(</sup>١) انظر في الماليك النجوم الزاهرة وغيره من كتب التاريخ العام والسلوك للمقريزى والمختصر في أخبار البشر
 لأبي الفدا والبداية والنهاية وبدائم الزهور لابن إياس

وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة الملك المنصور (قلاوون) طبع القاهرة والتبر المسبوك فى ذيل السلوك للسخاوى وآخرة الماليك لابن زنبل وبروكلهان ص ٣٦٥.

إليهم على رأس جيش جرار واستولى على قيسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من الإسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين. وفي العام التالى استولى على صفد وتبنين والرملة في فلسطين. وتوالى هجومه عليهم واستولى على الشقيف وطبريَّة وبَغْراس والقُصَيْر وحصن الأكراد والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون. وأعظم أمجاده الحربية ضد حملة الصليب أخذُه أنطاكية سنة ٦٦٧ ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع باثني عشر درهما والجارية بخمسة. والمهم أنه محا هذه الولاية التي أقامها حملة الصليب في أول دخولهم للشام. وبدا في الأفق من حيثنذ أن خروج حملة الصليب نهائيا من الشام أصبح قاب قوسين أو أدنى ، وقد استولى منهم قلاوون في سنة ٦٨٦ على اللاذقية ولم يلبث ان استولى على طرابلس في سنة ٦٨٨ وبذلك أزال آخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب ، وسرعان ماسلمت بيروت وجبلة. حتى إذا تولّى بعده ابنه السلطان خليل جهز جيشا ضحا للاستيلاء على عكا واستولى عليها سنة ٦٩٠ وتبعتها صور وصيداء وحيفا وأنطرطوس ، وخرج من بتى من الصليبين إلى البحر المتوسط وما وراءه يحملون الذل والضعة والهوان والصغار.

وقد قسم الماليك الشام إلى ست نيابات كبرى هي : دمشق وحلب وحاة في سوريا وطرابلس في لبنان وصفد في فلسطين والكرك في شرقي الأردن . وكانت دمشق أهم هذه النيابات ، وكان عاكمها يعد نائب السلطان المعلوكي في الشام مما أتاح له مكانة خاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القائم بمصر ، ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر يكثرون من عزلهم ، حتى ليتولى دمشق في زمنهم الذي امتد نحو مائتين وخمسة وسبعين عاما أربعة وسبعون نائبا . وقد درسهم ( فييت ) وتبين له كما ذكر في كتابه مساجد القاهرة ص ٥٦ : أن اثنين منهم هما لاجين ( ٢٩٦- ٢٩٨ ) والمؤيد شيخ ( ٨١٥ – ٨٢٤ هـ ) رقيا إلى السلطنة ، وسبعة وعشر بن منهم ثاروا على السلطان فر منهم خارج الحدود اثنان وسبعن خمسة وأعدم خمسة وعُني عن خمسة . وكان لنائب دمشق وبالعكس ، وكثر ذلك في كتّاب السر والإنشاء . وبذلك كله كانت ديوان في القاهرة إلى دمشق وبالعكس ، وكثر ذلك في كتّاب السر والإنشاء . وبذلك كله كانت دمشق تعد المدينة الثانية في دولة الماليك بما عاد عليها بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر بيبرس في سنة ٣٦٪ أن يتولى القضاء أربعة يملون مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وعم ذلك في دمشق والمدن الكبرى بمملكته في مصر والشام . وظل هذا النظام قائما طوال زمن الماليك .

وظل التتارينتون من عار الهزيمة الفاضحة فى عَيْن جالوت ، وظلوا يحاولون غسل هذا ا بغارات فاشلة على أطراف الشام ، وكَسَرَتهم جيوش الظاهر بيبرس مرارا ، من ذلك كَسْرتهم حمص سنة ٢٥٩ ، وأغاروا على إلبيرة سنة ٢٦٤ وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وفى محمص سنة ٢٥٨ أغاروا على خبير الساجور بمنبع ، وسرعان ما انهزموا ، وعاودوا الهجوم على عينتاب وحسنة ٢٧٠ وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم الهزيمة جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وهاج إلبيرة فى سنة ٢٧١ وأشرفوا على أخذها فعبر إليهم الظاهر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وتالشعراء طويلا بهذا النصر المبين ، ونكل بهم فى سنة ٢٧٥ تنكيلا شديدا . وظل التتاريعاود هذه الغارات والمناوشات فى عهد قلاوون ويبوءون منها بالهزيمة ، وقد استولى منهم ابنه السله خليل على قلعة الروم غربي الفرات سنة ٢٩٦ . وتولى شئون التتار غازان وكان قد دخل فى الإس خعوده . ومع ذلك أعد فى سنة ٢٩٩ حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون حمص وجاة ودارت الدوائر على الناصر ، واستولى جيش غازان على دمشق وغيرها من محمص وحاة ودارت الدوائر على الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التتى به مع التتار قرب دمن الشام وعاثوا فيها فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التتى به مع التتار قرب دمن سنة ٢٠٧ وسحقهم سحقا ذريعا ، بحيث لم يعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتا إلى صوابهم سريعا .

ونمضى إلى سنة ٨٠٣ فيقدم تيمورلنك بجموعه غازيًا الشام ، ويلقاه جيش الماليك ، فيهز ويقتحم حلب ويعمل فيها السيف والسلب والنهب ، ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج طريقه إليها هزيمة نكراء . وترضى دمشق بالتسليم وينهبها جنوده التتار ويشعلون فيها النيران وتأ على جامعها الأموى وعلى كثير من آثارها ، ويقتلون مالا يكاد يحصى من أهلها نساء ورج وأطفالا : كارثة لم يُصب دمشق مثيلٌ لها لا من قبل ولا من بعد . وضاعفها أن تيمور جمع رجا الفن والهندسة والمعار وصناع الزجاج والصلب وأخذهم معه إلى عاصمته سمرقند .

وتتحدث كتب التاريخ عن ثورات وفتن حدثت فى الشام لعهد الماليك ، غير أن أكثرها إذ تكن كلها ، إنما كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم فى الشام . ومن هذا الصر ماحدث من تحول الملك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد بَرْقوق سماحدث من تحول الملك من الماليك البحرية من المنزاع المستمر بين أمراء الماليك ، حتى كا يقتتلون كل مع أنصاره فى شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك فى القرن الأخير من حكا

الماليك ، وأخذت دولتهم فى الضعف تدريجا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان الله العثاني على أبواب الشام في مَرْج دابق .

(ج) العثانيون (١)

قضى سليم الأول العثاني على دولة الماليك في الشام ومصر بعد هزيمته لقانصوه الغوري في موقعة مرج دابق سنة ٩٢٢ للهجرة. وبعد أربعة أيام من الموقعة دخل حلب ولقيه أهلها " بترحاب شديد وأوقدوا له الشموع وتعالت أصواتهم له بالدعاء، وخطبوا له على منابرها. وفتحت له مدن الشام أبوابها، فاستولى على دمشق وقصده فيها أمراء لبنان وخاصة من بني مُّ الدروز النازلين بجبالها مما جعل سليها ومن خلفوه من سلاطين آل عثمان يعترفون لهم بالإِمارة في لبنان. ومضى سليم يستولى على بقية مدن الشام. وفتح مصر وظل بها ثمانية أشهر وعاد منها إلى دمشق، ورأى بوضوح تدهور الأوضاع الاقتصادية في تلك الديار بسبب اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى الهند ونقل توابلها وتجاراتها منه مما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة الهندية القديم خلال حلب والشام. وكانت حروب الصليبيين والتتار التي حوَّلت الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنين من الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائب وخاصة مدن الساجل. وكأنما توسُّم أهل الشام أن العثمانيين سيعيدون إلى طريق التجارة الهندية ازدهاره الماضي، ولذلك رحبوا بسليم والعثمانيين، وتلاشى هذا الحلم مع الأيام. وكان قد فرَّ إلى سليم من الماليك مملوك خائن هو الغزالي الدين زين له فتح الشام ومصر فكافأه بتوليته على الشام ما عدا حلب إذ جعلها لبعض الباشوات العثانيين. وبمجرد أن توفى سليم الأول سنة ٩٢٦ أعلن الغزالي استقلاله بالشام ولقب نفسه بالملك الأشرف، وسرعان ما هزمته الجيوش العثمانية وخرَّ صريعا عند أبواب دمشق. ورأى العثهانيون أن تتوزع الشام ثلاث نيابات على رأس كل نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشهالية، وبانيتها نيابة طرابلس وتشمل أربعة سناجق أو ألوية هي: حمص وحماة وسلمية وجبلة، وثالثتها نيابة دمشق وتشمل عشرة سناجق أهمها بيروت وصيداء ونابلس وبيت المقدس وغزة. وفي سنة ١٠٧٣ خصوا صيداء بنيابة مستقلة تشمل ساحل الشام ماعدا نيابة طرابلس في لبنان.

 <sup>(</sup>١) انظر في العثمانيين بالشام بدائع الزهور لابن إياس/،
 وآخرة الماليك لابن زنبل وتاريخ الجبرتي والخطط التوفيقية لعلى مبارك والبلاد العربية والدولة العثمانية

لساطع الحصرى، ومقدمة تاريخ العرب الحديث لعبدالكريم غرايبة وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكليان ص١٤٤٨ وتاريخ العرب (مطول) لفيليبه حق.

وكان يساعد الوالي في الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر والدفتردار أو مدير الخزانه والروزنامجي أو حافظ السجلات وقاضي القضاة وأمير الحج ورؤساء المذاهب الفقهية الأربعة . وبجانب هذا الديوان ديوان صغير خاص بنائب الوالى ومعه دفتردار وروزنامجي .. وُمنح أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا يختارون من الإنكشارية وهم شُبَّان أوربيون من أجناس مختلفة كانوا يُرَبُّونَ تربية إسلامية عسكرية ، وكان هم الوالى منهم أن يجمع لنفسه في مدة ولايته القليلة مايستطيع من الأموال مما جعلهم يرهقون أهل المدن بالضرائب ، وقلما كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيها . أما داخل البلاد فقد تُرك للإقطاعيين من سكان الشام ومَنْ وراءهم من بدو الجزيرة ، وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة منذ زمن الماليك ، وكان أكثرهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن التركمانيين مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وفي كل مكان نجد هؤلاء الإقطاعيين مثل آل حرفوش ببعلبك وآل فريح في البقاع وآل جبار في سلمية ، ولم يكونوا يؤدون للعثمانيين أو الباب العالى إلا ضرائب محدودة ، وخاصة أن الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيضا الزراعة . ويدل على فساد الحكم العثاني واضطرابه في الشام كثرة من كانوا يولُّون ويعزلون من الولاة ، حتى ليولَّى على دمشق في مائة وثمانين عاما مائة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا ، مما جعل فخر الدين من آل معن الدروز ( ٩٩٠–١٠٢٣هـ) يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطاكية إلى صفد لنحو نصف قرن ، وأذن لفلورنسا بإقامة قنصلية لها في بلاده ولم ير بأسا من الإذن لفرنسا بفتح فندق في صيداء وأذن للمبشرين المسيحيين بالتبشير بين المسلمين والدروز . وتنبهت له أخيرا الدولة العثمانية فأرسلت إليه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فرديناند أمير توسكانيا . ونمضي إلى سنة ١١٦٤ هـ/١٧٥٠ م فيبسط ضاهر العمر صاحب صَفد سلطانه على عكا ويعلن استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا بعصيانه للعثمانيين ومحاولته الاستقلال عنهم بمصر . ويحاصر العثمانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة ١١٨٩هـ/١٧٧٥م . ويليها بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شبيها بدور ضاهر العمر ويحصِّن عكا . وعبثًا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره عنها بعد ثلاثة أشهر ، إذ باء حصاره لها بالإخفاق الذريع سنة ١٢١٣ هـ/١٧٩٩ م. وكانت الأحوال الاقتصادية في الشام تتردَّى من سيئ إلى أسوأ طوال الحكم العثاني ، وظل كابوسه جاثمًا على صدر البلاد طوال القرن التاسع عشر الميلادي بل طوال شطر كبير من العصر الحديث.

المجتمع (١)

حين دخل العرب الشام وجدوا فيها أخلاطًا من أجناس شتى لموقعها على أبواب آسيا الغربية وفي قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفينيقيين ومن الفلسطينيين الأوربيين القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين والحيثيين والآشوريين والآراميين والعبرانيين واليونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم: الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا الخليط من الاجناس في الشام ربما هو الذي هيأها من قديم لأن تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض .

وأخذ الإسلام سريعا يضم هذا الشتات الجنسى فى وحدة سياسية ، بل سرعان ما أصبح لواء الشام يضم العالم الإسلامى جميعه فى وحدة عربية منذ رقى إلى عرش الخلافة معاوية مؤسس الدولة الأموية ، إذ اتخذ دمشق حاضرة لهذا العالم ، واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دَقّة الأمور فى هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإمبراطورية تتدفق إلى دمشق والشام وعاش أهلها طوال العصر الأموى فى رخاء لم يبلغه هذا الاقليم فى أى عصر من عصوره .

ومر بنا وصف سريع لجغرافيتها وأنها كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع ، ومن قديم تنتج العنب والفواكه وصنوف النُّقُل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من قمح وغير قمح . ومن قديم أيضا عُنى أهلها بالصناعات : صناعات الحزف الملون والحشب المحفور أثاثا وغير أثاث والمعادن والأسلحة سيوفا وغير سيوف والزجاج الملون والقاشاني ونقش الفولاذ بالذهب والفضة ونسج الأقشة والعارة .

وحياة الشام بذلك كانت تقوم على إتقان كثير من الصناعات والزروع ، وأيضا على المهارة فى التجارة ، وكانت نافذة كبرى لتبادل تجارات آسيا وأوربا من قديم ، وظلت تجاراتها تكوِّن مصدرا أساسيًّا لثروتها فى عهد الفينيقيين وبعدهم حتى احتلال العثانيين لديارها ، فقد كانت من أعتق

<sup>(</sup>۱) انظر فى مجتمع الشام كتب التاريخ العام وفتوح البلدان للبلاذرى وأدب الكتاب للصولى وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي وثمرات الأوراق لابن حجة الحموى والجباية

فى الشام لمحمدكرد على فى الجزء الأول من محاضرات المجمع العلمى العربي بدمشق .

الأزمنة إلى نهاية زمن الماليك الباب الكبير لمرور توابل الهند وعُروض آسيا إلى الغرب. ومهر أ في التجارة ومعرفة أسرارها والقدرة على إغراء الأسواق التجارية ومعرفة متطلباتها من لُبان جو الجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير، مما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطا وتحفُّ الشام في الشرق بوادى الجزيرة العربية، وكان لذلك أثره البعيد في تكوين ست فأكثرهم نزحوا إليها قديما من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والآراميين والعبرانيب وقد ظلت أبوابها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة، مما جعل الغساسنة يقيمون الحدود بينها وبين الجزيرة دولتهم الغسانية. ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند الحبل يتغلغلون إلى داخل الشام، حتى ليمكن أن يقال إنه قد أخذ في التعرب قبل الإسلام . بدو الجزيرة طوال الأزمنة الإسلامية يكونون شطرا مها في سكان الشام، وكان الشطر الثا. وهو الأكبر، متحضرًا ويقيم في المدن. وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال الحسر يعتمو وهو الأكبر، متحضرًا ويقيم في المدن وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال الخسرية إلى بدو وحضر. وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام، بينا كان الحضر يعتمو على الزراعة والصناعة والتجارة. وكان حكام مصر والشام يقرّبون زعماء البدو، ولكى يد عن الشام شرهم كانوا أحيانا يُقطعونهم بعض مدن فلسطين على نحو ما هو معروف من إن الفاطميين للمفرّج بن دغفل مدينة الرَّمئة.

على كل حال كان اعتماد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامية على سه الحضر وما يؤدونه للدولة من الحزاج والعشور والجوالى أو الجزية ، وكانت ضريبة محدودة زادت عن دينارين ، وكانت تؤخذ من أهل الكتاب : النصارى واليهود نظير عدم انتظامه الجيش العربي . وهي بذلك كانت ضريبة دفاع ولم تكن تؤخذ إلا من القادرين ، أما أأ والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا تؤخذ منهم البتّة .

وحين عقد عمر بن الخطاب مؤتمر الجابية سنة ١٦ للهجرة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعية تؤدى من ضرائب للدولة ، وبلغ خراج الشام على عهده – كما يقول الصول – خمسمائة دينار . وبمجرد أن أصبحت الحلافة خالصة لمعاوية جعل خراج كل من دمشق وقنسرين أر وخمسين ألف دينار ، وخراج كل من فلسطين والأردن مائة وثمانين ألفا . وأخذ يهب يا أصفيائه إقطاعات واسعة ، وتارة يكون الإقطاع إقطاع تمليك ، وتارة يكون إقطاع استتم

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات المهمة في قو

والأنصار وعلى زعماء القبائل فى الجزيرة العربية والعراق ، وعُنى عناية واسعة بأبهته ونفقاته . وبنى لنفسه دارًا كبيرة فى دمشق سماها « الخضراء » ودورا أخرى فى مكة ، وسنَّ للخلفاء الأمويين من بعده البذخ . ويُروَى أنه كان يستقبل من عاله هدايا العيدين الفارسيين : عيد النَّيروز وعيد المهرجان ، ولابد أن كانت تقدم له الهدايا فى أعياد النصارى لما انعقد بينه وبينهم من علاقة وثيقة ، ولما منحهم من الإشراف على الشئون الما للدولة ، وخاصة سر جيوس وأسرته ، وأيضا لابد أن كانت تقدم ل الهدايا فى الأعياد الإسلامية .

ويبدو أن الدولة ظلت تنع برخاء واسع بعد معاوية ، مما دفع الوليد بن عبداللك إلى تشييد الجامع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخوفته وتصويره ، وقد استقدم - كما مرّ بنا - لصنع الفُسَيْفساء فى جُدره وفصوصه النى عشر ألف عامل من بيزنطة ، غير من استقدمهم فى تشييده ونقشه من مصر وفارس ، وقد مثّلت فيه أشجار وفرّعت أغصان منظومة بالفصوص المدهبة ، ويقال إنه أنفق فيه خراج الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائتى ألف ، وفي رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى ألف . وعُدَّ الجامع عجيبة من عجائب الدنيا ، وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ويبدو أن الوليد زاد ، بسبب هذه النفقة الباهظة على جامعه ، الضرائب على أهل الشام ، أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى صنع ذلك . ويخلفه عمر بن عبد العزيز فيأمر عاله أن يأخذوا أهل الكتاب من النصارى واليهود بالرفق وأن تُمنع السخرة منعا باتاكما يمنع أخذ الضرائب على الجسور والمعابر وأن يكتنى فى المعادن بالصدقة ولا يؤخذ منها العشر . وأمر أمرا صارما أن تُرْفع الجزية عمن أسلموا من الموالى بحيث بسوّى بينهم وبين المسلمين فى الحراج والعشور . ويتوفّى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستثنائية يسوّى بينهم وبين المسلمين فى الحراج والعشور . ويتوفّى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستثنائية بنظها وعدوانا . ولابد أن نذكر للأمويين أن الشام كانت تحظى برخاء غير قليل فى أيامهم ، ويشهد بذلك ماشادوه فى دمشق والبوادى من قصور ، وقد أصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينة عربي كرى .

وكان المجتمع الشامى فى دمشق وغير دمشق يتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا ، والطبقة الأولى تشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار والإقطاعيين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع ، أما الطبقة الدنيا فهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والعال. وكان يتبع هذه الطبقة الرقيق الذى يؤسر فى الحروب أو يبيعه النخاسون ، وكان أخلاطا من البيزنطيين والأوربيين والإفريقيين . وظلت هذه

الصورة لطبقات المجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية ، مع ماحدث للشام من تحول الخلافة منها إلى بغداد ، ومن مشرفة على الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ أن استولى العباسيون على أداة الحكم . وكان من أهم أعالهم فيها إنشاء المراكز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة باسم العواصم والثغور ، وكانت جيوشهم ماتنى تخرج منها لحرب الروم . محدثة فيها غير قليل من الرواج التجارى .

وكان العباسيون في القرن الأول من خلافتهم يأخذونها بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن بعض ولاة الخراج بها لعهد هرون الرشيد شدَّد في استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد سخطا شديدا وأنزل به عقابا صارما ، قائلا له : وليت الشام وهي جنات وعيون وجعلتها أجرد من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته في مصر أخذت تنتعش وخاصة في عهد خارويه لكثرة ما كان يُجرى على الناس في رعيته بمصر والشام من الأموال ولما كان ينفقه على جيشه بها من الارزاق ، وقد بني لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا . وعنى الإخشيد بالشام ، كما عنى بها كافور . وكانا يكثران من الخلع والهبات على أهلها ، وكانت حلب والثغور بيد الحمدانيين وفرضوا فيها ضرائب ثقيلة (١) .

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسي يقول إن ضرائب العروض والسلع التجارية فيها هيئة لزمنه في أواخر القرن الرابع الهجرى فإن من المؤكد أن الضرائب زادت واضطربت تبعا لكثرة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع من الأموال لنفسه ، فكانت تدخل على الضرائب والجبايات زيادات ترهق الشعب الشامي إرهاقا شديدا . وبلغ هذا الارهاق غايته في ولاية المعلى بن حيدرة الكتامي لها سنة ٤٦١ ، حتى هجر الفلاحون مزارعهم في الغوطة بدمشق وغير الغوطة ، وعظم شغب العامة سخطًا على هذا الظلم الصارخ وشبت النار حينئذ في الجامع الأموى العظيم ، وكادت أن تذهب ببهائه ورونقه لولا أن تداركه الناس . ولعل أحدًا لم يصور ما كان يقع على أهل الشام من ظلم فادح في جمع الضرائب دون أن تُستَخَدم في مصالح الرعية كما صوَّر ذلك أبو العلاء ساخطا بمثل قوله :

ومانصل إلى سنة ٤٦٨ حتى تتحول دمشق إلى السلاجقة ، وينحسر الحكم الفاطمي إلى المسلاجة ، وينحسر الحكم الفاطمي إلى (١) اضطرت الحمدانين إلى ذلك حروبهم مع يزنطة . والثغور وإنها كانت ثلاثمانة وستين ألف دينار . ويقول المقدسي إن الضرائب كانت ثقيلة حينذ على العواصم

الجنوب. ومانكاد نشرف على نهاية القرن الحنامس حتى تأتى جحافل الصليبيين وتستولى على اساحل الشام منذ سنة ٤٩٧. ويتدارك طُغْتِكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرآنية التى وزعها عثمان فى الأمصار كانت بطبريَّة فينقلها إلى دمشق، وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق بحدا وجلالا، وخلص له الأمربها. ومن أهم ماقام به بناء مارستان وخانقاه وأول مدرسة أنشئت بها. وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبين، ولايقرُّ لأهلها قرار.

وأخذ حكام الشام من الأرتقيين أصحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استثنائية لجهاد الصليبين والإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا ، ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين بالضرائب الاستثنائية وصنع صنيعهم حكام المدن الأخرى ، حتى إذا نهض عاد الدين زنكى واستولى على شهالى الشام ، وكان قد أصبح خرابًا من ظلم الولاة ومن حرب الصليبين ، نشر فيه العدل وفتح الرها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا .

وخلف عاد الدين زنكى ابنه نور الدين محمود، وحين خضعت له دمشق وحاة وبعلبك وغيرها من المدن الشهالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستثنائية على الأسواق ومايباع فيها من الفواكه والبقول والحلوى والغنم والجبن واللبن. وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألغى جميع المكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة. ووزع فى عاله منشورا جاء فيه : إن أشتى الأمراء من سمَّن كيسه ، وأهزلُ الخلق وأبعدهم من الله من أخذ الباطل من الناس وسماه الحق. وعمَّ الرخاء فى عهده وعهد نور الدين ديار الشام لكثرة ماصبًا فى حجور الناس من القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين. وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط المغارم عن كواهل الناس أخوه السلطان العادل ويقال إن مجموع ماخص دمشق من ذلك لعهده بلغ مائة ألف دينار. وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام الأيوبيين وخاصة فى بعلبك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل.

وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه على الرغم من الحروب التي كانت متصلة بين أهل الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينها نشاطا واسعا ، فتجار المسلمين ينزلون بلادهم وحصونهم وبالمثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكأن الحرب شيء والتجارة شيء آخر ، ويعرض علينا أسامة بن منقذ في كتابه « الاعتبار » صورًا لافتة من تواصل الحياة بين العرب المدنيين والصليبيين . ورأى ذلك ابن جبير رأى العيان ووصفه في رحلته المشهورة متعجبا قائلا : من أعجب مايحدًّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفتتين : مسلمين .

ونصارى ، وقد يلتقى الجمعان ويتقاتلون وتجارهم تختلف بينهم دون اعتراض ، وهكذا دائما أهل الحرب من الفئتين مشتغلون بحربهم ، والناس من ورائهم - كما يقول ابن جبير - في عافية : يتعايشون ويتبادلون السلع وعُروض التجارة ، وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض في سفن لهم كانت تجوب البحر المتوسط والمحيط الأطلسي حتى السويد . وورثت الشام عنهم ذلك حين جلوا عنها فكانت تجاراتها تتغلغل في البلاد الأوربية .

ولم نعرض حتى الآن لما كان فى المجتمع الشامى طوال هذه الحقب من فنون اللهو. وكان طبيعيًّا والشام دائما حاملة للسيف أن يشيع فيها مبكرا سباق الخيل واللعب بالصوالجة والتنافس في إحسان الرماية. وكان أهلها يحارشون أحيانا بين الكباش والكلاب، وكانوا يخرجون للصيد. وكانت أسواقهم تموج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور. وعُنى خلفاؤها الأمويون مبكرين بالغناء وبدأ ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مِسْجح مغنى مكة وغنّاه الغناء المتقن على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة واستقبل أيضا بُدَيْحًا واستمع إلى غنائه، واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سُريج مغنى مكة. وتحول يزيد بن عبد الملك بقصره إلى مسرح لمغنى الحبخاز من أمثال معبد وابن عائشة ، واشترى جاريتين من جوارى المدينة المغنيات ، وهما حَبابة وسكَّرهة القسّ، ووصفه أبو حمزة الخارجي ، فقال إنه يشرب الخمر ويلبس الحلَّة وحين استولى على مقاليد الحلاقة بعد عمه هشام تحول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء ، بالترف والخمر والغناء ، وكان شاعرا بارعا ، وله خمريات تكتظ بها ترجمته فى كتاب الأغانى ، ونشأ وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة ولهوه وطربه ، وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة ولهوه وطربه ، وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشى بالدُّف على مذهب أهل الحجاز ».

ولا ريب فى أن شيئا من ذلك كان ينعكس على أهل الشام فى دمشق وغير دمشق . إذ يوجد فى كل زمن منحرفون ينغمسون فى اللهو والخمر وشرب الدنّان ، وكان يهيئ لهم ذلك فى الشام كثرة مايزرع فيها من كروم وكثرة ماكان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت ، وكانوا يفرشون القاعات بالورود والنرجس والأقحوان والأزهار المختلفة . وكان يكثر فى تلك المجالس سماع المعنين والمعنيات وهم يعزفون على آلات الطرب المختلفة . ويسوق ابن حبجة الحموى فى كتابه ثمرات الأوراق خبرا طويلا عن جهاعة من

كتاب القرن الرابع الهجرى كانوا قاصدين مصر. فنزلوا بدمشق فى طريقهم ، والتقوا فيها بشاب أضافهم . فقبلوا الضيافة وأمضوا فى منزله ليلة ماجنة أحضر لهم فيها نبيذًا على عَشائهم ، فشربوا ، وسرعان ماخرجت عليهم طائفة من الجوارى مابين عوَّادة وطنبورية وزامرة وصنَّاجة ورقَّاصة ودقَّافة وهن يلبسن فاخر الثياب والحليّ وسألهم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين للتفرج أو الجلوس فى المنزل واللعب بالشطرنج والنَّرْد أو القراءة فى الكتب . والخبر تداخله مبالغات تجعله أشبه بأسطورة ، لكنه على كل حال يدل على ماكان بدمشق من فنون لهو .

ولا ريب في أن حرب أهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح لهم كثرة من الجوارى الأوربيات المسترقّات. ويبدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء ، إذ نقرأ في تراجم نور الدين وصلاح الدين والعادل أنهم طهّروا البلاد من الفواحش والخمور والقار. وكانت هناك دور النخاسين تحمل الجوارى من كل جنس وكل بلد. ويدل على كثرة الجوارى في الشام من بعض الوجوه أن نجد فقيها دمشقيا توفي سنة ٢٣٢ هو عبدالسلام بن المطهر بن أبي عصرون يروى عنه أنه كان ببيته نيف وعشرون جارية فها بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكبار الموظفين ذوى الرواتب الضخمة ولم يقف المنحرفون بالمجتمع في لهوهم حينئذ عند شرب الخمر. فقد أحد يشيع بينهم شرب الحشيس ، ولذلك أمر الظاهر بيبرس في سنة ٦٦٥ بهدم دور الحشيش والخمر جميعا وإقامة الحدود بشدة على من يتعاطونها . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بمثل هذا الأمر ، ولكن المجّان كانوا يعودون إلى تعاطيها ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك ، ونجد مغنيا بدمشق يلزم واليها تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويختص به ويعلم جواريه الغناء ، وكان يعاصره شمس الدين الدمشق محمد بن على وكان يجيد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر ويلمخنه ويأخذه عنه الملحنون وأهل الملاهي .

وظلت الشام تعيش في رخاء إلى نهاية القرن الثامن الهجرى إلا فترات كانت تدب فيها وخاصة في دمشق الفوضى بسبب ما كان يحدث فيها من نزاع بين الأمراء على السلطة كما حدث في السنوات محمولاً ٧٩٠و٧٩٢ و ٧٩٠ و ٧٩٦ و ٨٠١ ولعل هذا كان أحد العوامل في انتصار تيمور لنك السريع على المدافعين عن حلب وما وراءها من البلدان إلى دمشق ، وقد عاث جنوده فيها - كما مرَّ بنا - نهبا وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له بميثاق أو عهد أخذه على نفسه أن لايمس أهلها بأذى لم يكد يدخلها مع جنده حتى نكث عهده وميثاقه فسبى جنوده النساء وشدوا الرجال والأولاد في حِبال وأشعلوا النار في المنازل والدور والمساجد ثلاثة أيام فاحترَقَت المدينة ، وسقطت

سقوف الجامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية ، بعد أن كانت فردوسا من فراديس الجنان ، وهي طامة كبرى ظلت دمشق تعانى منها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلَّة بتجريد دمشق – كها مرَّبنا من صفوة صناعها ومهندسيها ، إذ أخذهم معه الى عاصمته سمرقند . وحاول سلاطين الماليك بعد حروجه من دمشق لحرب السلاجقة في آسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق والشام شيئا من الرخاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب الاستثنائية .

واستعادت دمشق مبانيها وعارتها بعد تيمور ، ولابد أنها ظلت تعانى من خسائر الحريق وأنقاض عائرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان ما نسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها فيها قصورا فخمة على مر السنين ، واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شهالا إلى غزة جنوبا ، وبدأ ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأمويين ، فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعض نسائهم شادوا فى دمشق لأنفسهم قصورا باذخة ، وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشييد القصور لحكام الشام على مر السنين ، ومر بنا أن خارويه بنى لنفسه بجوار دمشق قصرًا ، وتتابع بناء حكام دمشق وبلدان الشام للقصور ، سوى ماكانوا يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤرخون طويلا عن قصر أنيق بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعنى الصليبيون ببناء الحصون كما عنى الأيوبيون والماليك ببناء المساجد والمدارس والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط الحياة بالشام ورواج الصناعة والتجارة .

وترزح الشام - كما رزحت مصر - تحت حكم العثانيين ، ويظلون بها أربعة قرون ، ويتقوض كل أمل لأهل الشام في تدارك الأمور ، وبدأ ذلك الغزالي نائب سليم بما أخذ يفرض على أهل الشام من ضرائب ثقيلة ، وزال حكمه ، كما مربنا ، وظلت المكوس تزداد وظلت البلاد تتردى من سيىء إلى أسوأ إذ دأب العثانيون على التغيير السريع لحكامهم في البلاد ، ودأب الحكام على اعتصار خيراتها حتى آخر قطرة . وكانت الدولة العثانية تدفع إلى استنزاف كل ما في ديار الشام من أموال وظلموا الناس أشد ظلم ، بل نهبوهم أعسف نهب وابتزوا أموالهم أسوأ ايتزاز . وهيأ ذلك لظالم لاتطاق في المدن بين الصناع والتجار وفي القرى بين الزراع ، مما جعل بعض الفلاحين يفرون من قراهم إلى الجبال أو ينزلون عن ممتلكاتهم فيها إلى بعض ذوى الجاه مفضلين أن يعيشوا فقراء على معيشة الحرية التعسة المنتهكة . وانتكست بذلك الزراعة ، ولم تعد هناك عناية بإنتاج القطن

والحرير، فانتكست أيضا الصناعة والتجارة. وزاد في انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عُروضها وتوابلها عن هذا الطريق مستغنين بذلك عن طريق الشام ومصر القديم. وبذلك فقدت الشام في أيام العثانيين موردا ماليا ضخا كان على رأس مواردها التي أتاحت لحكامها بناء منشآتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع والحصون والقصور والمساجد والمدارس. وعم الكساد الشام طوال الحقب العثانية. بل عم البؤس والظلم والخراب، كما عمت الفوضى الإدارية، وكلما تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العثاني ازدادت الشام انتكاسا وفسادًا وظل ذلك سائدًا طوال زمن العثانيين حتى القرن التاسع عشر بل

۵

التشيع : الإسماعلية والإمامية -النصيرية - الدروز - الإسماعيلية النزارية أو الفداوية أو الحشاشين .

### (١) الإسماعلية والإمامية

مرَّ بنا – فى كتاب العصر العباسى الثانى – أن عبد الله بن ميمون القداح اتخذ سكمية قرب حهاة بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية التى كانت تجعل الإمامة بعد جعفر الصادق فى ابنه إسماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم مخالفين بذلك فرقة الإمامية الاثنى عشرية الشيعية . وانتقلت بعد إسماعيل فى أئمة مستورين ، إلى أن فرَّ المهدى بالله من سلمية إلى تونس وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إليها حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . ونشط دعاتهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى تقصر إمامة المسلمين على أبناء على بن أبى طالب من السيدة فاطمة الزهراء ، زاعمة لهم العصمة وحق تأويل الذكر الحكيم ومعرفة أسراره ، ولذلك سموا باسم الباطنية ، وزعموا أن الأئمة يتوالون فى أدوار كل دور يتألف من سبعة أسراره ، والسابع هو الإمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس منهم ، والسابع هو الإمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس الكلية للأئمة الستة قبله ، وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أئمتهم .

وعرفت الشام بجانب العقيدة الإسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية التي يتوالى في الإمامة بها عندهم اثنا عشر إماما يختمون بالإمام أبي القاسم محمد الذي اختفى وهو في الثامنة من

عمره حوالى سنة ٢٦٠ ويؤمنون بأنه لايزال حيا باقيا وأنه لابد من عودته يوما أو رجعته ليهدى الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سنن الرسول عليه ويرد حق أسرته المسلوب ويملأ الدنيا حقا وعدلا ، ويسمونه فى أثناء غيبته الجسدية قائم الزمان وإمام الوقت . وهو بذلك كله المهدى المنتظر الذى ينقذ العالم من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن أئمتهم وحدهم يتميزون بمعرفة المعانى الباطنة أو المستترة وراء ظاهر النصوص القرآنية ، ولذلك يعد التأويل من أسس العقيدة الإمامية ، ويرون أثمتهم فوق الطبيعة البشرية ، ولذلك يعتقدون فيهم العصمة وأنهم مطهرون لايسهويهم أى ضرب من ضروب المعاصى والآثام .

وإذاكان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر فى القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة الإمامية كان العراق وإيران . وكان قرب معتنقيها من الشام سببا فى أن يدخلها كثيرون منه منذ وقت مبكر وكانوا ينبئون فى حلب وأيضا بين بعلبك وصفد ، ويسمون باسم المتوالية الإمامية ومنهم أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والإسماعيلية النزارية المسمون بالفداوية والحشاشين .

## (ب) النُّصَيْريَّة (١)

فرقة شيعية غالية غلوًا مفرطًا ، ولم تكن تتبع الفرقة الإسماعيلية ، بل كانت تتبع الفرقة الإسماعيلية ، بل كانت تتبع الفرقة الإمامية الاثنى عشرية ، أو قل إنها تفرعت منها ، وكانت تسكن فى قرى بسفوح الجبال الممتدة من طرابلس إلى أنطاكية أنشأها فيها داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم لهم أنه مبعوث الإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأخذ ينشر فيهم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإمامية إذ جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن أبى طالب وأنه خالد فى طبيعته الإلهية ومسكنه السحاب ، والرعد إنما هو صوته الهائل ، والبرق إنما هو ضحكه العالى ، ولا يلعنون ابن ملجم قاتله ، بل يقولون إنه خلص اللاهوت أو الجزء الإلهى من الناسوت أو الجسم المادى ، ويعظمون الخمر ويرونها من النور الإلهى ، ويحتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلمان الفارسي إنما كائل رسولا لعلى بن أبى طالب ، ويحلفون بعلى قائلين : وحق على العلى الأعلى ، كما يحلفون بالنور

 <sup>(</sup>١) انظر فى النصيرية فرق الشيعة للنوبختى والملل والنحل للثيهرستانى وصبح الأعشى ٣٥/١٣ ، ٢٤٩ والتعريف لابن فضل الله العمرى ورحلة ابن بطوطة وحديثه فيها حين زار

ديارهم بالشام عن عقيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة فى الإسلام لجولدتسهير ص ٢٢٠ ومابعدها وتاريخ النصيرية وديانتهم لدوسو طبع باريس.

قائلين وحق النور وما نشأ منه . وواضح أنه تختلط بعقيدتهم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر مسيحية كعنصر قداس الخمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربانى ، ويروون عن الرسول عليه أنه قال لعلى : « لولا أن يقول الناس فيك ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مقالا » وهو حديث موضوع . ويقول النويختى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف إنهم يحلُّون المحارم ، ولهم كتاب مقدس يحفونه عن الناس كما يحفون عقيدتهم ولا يبيحون لأحد منهم أن يذيع شيئا من مبادئها وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنهم يقولون بأن عليا كان موجودا قبل خلق السموات والأرض ، وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسبق قال جولد تسيهر : « تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام اسمى فحسب » . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى فحسب » . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى حركتهم حتى إذا كان عهد الناصر بن قلاوون رأيناه يكتب فى سنة ٧١٧ للهجرة إلى ولاته فى الشام أن يأخذوا على أيديهم، ويأمر وهم أن يعمروا فى كل قرية من قراهم مسجدا وأن يحوا منها الخمور وكل ما يتصل بالآثام، وصدعت قراهم لأمره.

(ج) الدروز <sup>(۱)</sup>

الدروز فرقة شيعية تفرعت عن الفرقة الإسماعيلية الكبرى ، آمنت بأن التجسّد الإلهى حلَّ في الحاكم بأمر الله (٣٨٦ – ٤١١هـ) أسسها أو أنشأها بالشام داع إسماعيلى أعجمى من دعاة الحاكم يسمى محمد بن إسماعيل الدرزى ، وكان من غلاة الدعاة الباطنية يؤمن بالتناسخ ، الحاكم على ادعاء هذا التجسد ، وصَدَّف له كتابا ذكر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من رسول إلى رسول ، وبعد الذي عينية انتقلت إلى على بن أبي طالب وتناسخت في الأئمة من أبنائه حتى انتهت إلى الحاكم ، فهوليس بشرا ، إنما هولا هوت تجسد في الناسوت . وعلمت الرعية في مصر على يوسوس له الدرزى فصم مت على قتله ، وأنقذه منها الحاكم وقال له اخرج إلى الشام وانشر دعوتك في الجبال فإن أهلها سريعو الانقياد ، فخرج إلى الشام ونزل في قبيلة تنوخ بوادى التيم من

وجولد تسيهر ص ٢١٦

 <sup>(</sup>١) راجع فى الدروز صبح الأعشى ٢٤٨/١٣ وكتاب
 طائفة الدورز : تاريخها وعقائدها للدكتور محمد كامل حسين

وديان قرية بانياس غربي دمشق ، وأحد ينشر دعوته في منازل تلك القبيلة بجبل حوران وأيضا في القسم الجبلي من لبنان . وتوفي فقام بالدعوة بعده حمزة بن أحمد الهادى وكثر أتباعها وعُرفوا بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارُها على هذا النحو في جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها تذيع بين قبائل وعشائر عربية ، وسقطت إلى الجنوب حتى جبل كُرْمَل بالقرب من صَفَد في فلسطين ، وصعدت إلى الشهال حتى الجبل الأعلى بين حلب وأنطاكية . وأتاح لها ذلك أن تشيع بين عرب ذوى بأس وأهل شجاعة ، ومنذ وطئت أقدام الصليبين الشام وضعوا أيديهم في أيدى الدولة البورية صاحبة دمشق ثم في أيدى عاد المدين زنكي ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة الصليب . وظلوا يجاهدونهم في زمن الأيوبين والماليك متعاونين أوثق تعاون مع سلاطين الدولتين في طردهم من الشام . وأبلوا بلاء حسنا في حرب التتار . ولعل ذلك هو الذي دفع الدولتين إلى مسالمتهم والإبقاء عليهم مع إقرارهم على إقطاعاتهم ، حتى يظلوا غُصَّة في حلوق أعداء الإسلام والعروبة .

ولديهم رسائل مقدسة لمؤسس دعوتهم محمد بن إسماعيل الدرزى وخليفته حمزة بن أحمد وتلميذه بهاء الدين . ويردد حمزة أن للحاكم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها الحواس ولا الأوهام ، ويقول إنه ليس له مكان وإن حل فى كل مكان . وحاول هو وأستاذه الدرزى وتلميذه بهاء الدين أن يقنعوا الناس من حولهم بأن الحاكم تجسّد الهى وأنه يتشكل فى صورة بشرية هى الصورة الإنسية التي عاش بها مع الناس كأنه فرد مثلهم . وليس الحاكم أول صورة بشرية تشكل فيها الله بل هو آخر صورة تجسد فيها ، فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأئمة مما يفسح عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتهم قائلا : «إنهم يقولون بأن الألوهية انتهت إلى الحاكم وتديرت (سكنت) ناسوته كما يقولون برجعته وإنه يغيب ويظهر بهيئته ويقتل أعداءه قتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكرون المعاد » . فلامعاد عندهم ولابعث ولاقيامة ، إذ القيامة فى رأيهم يوم رجعة الحاكم وظهوره فى صورته اناسوتية ، وحينئذ يوقع العذاب والثواب على الناس ، أما الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية ، وأما العذاب فهب بالدرجة إذ يستمر الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تهبط به فى الدين درجة بعد درجة .

وتُسْقط شريعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذى

الحجة ، ويقول القلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قولهم إن الطبائع هى المولِّدة ، والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت ، ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام الحاكم : باسم الحاكم الله الحاكم الرحمن الرحيم ، ثم جعلوها باسم الله الحاكم الرحمن الرحيم . ولهم أدعية خاصة يتجهون بها إلى ربهم ، من ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلاغ والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : « سبحان مولانا جلَّ ذكره عن إحاطة الأشياء به وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » .

على أنه ينبغى أن نعود فنذكر أن عقيدة الدروز أصابها بعض التعديل فى فروعها بمايتلاءم والإسلام ومن أهم من عملوا على ذلك عبدالله التنوخى الملقب بالسيد المتوفى سنة ٨٨٤ وقد حاول العودة بهم إلى مذهب الجاعة.

### (د) الإساعيلية(١) النزارية أو الفداوية أو الحشاشون

مرَّ بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى الجزء الحامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصبَّاح زار مصر لعهد المستنصر وابنه عدله؟ فقال له : ابنى نزار ، فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه نزار ، واستطاع مع طائفة من أتباعه أن يستولى على قلعة «ألموت » الجبلية الشاهقة ، واتسعت دعوته حتى ضم إليه قلاعا وحصونًا كثيرة بإيران وبعض بلدانها فى قزوين وطبرستان . وكانت الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الجالى أن لا يولى نزارا بعده وإنما يولى أخاه المستعلى . وبذلك انقسمت الإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرقيا فى إيران يمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار .

واستطاع الحسن بن الصبَّاح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال خصوم الدعوة من حكام الأقاليم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوئين لها ، وكان ممن اغتالوه الوزير السلجوق العظيم نظام الملك سنة ٤٨٤ . ومن أجل ذلك أطلق على اسم هذه الفرقة

 <sup>(</sup>۱) انظر فی هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونشأتها صبح
 الأعشى ۱۲۱/۱ و۱۶/۶۶ و۱۷۹ ورحلتی ابن جبیر وابن
 بطوطة وتاریخ الشعوب الإسلامیة لبروکایان ص ۲۸۲ ،

٣٥٥ ، ٣٦٦ وكتاب طائفة الإسماعيلية : تاريخها . نظمها . عقائدها للدكتور محمد كامل حسين .

اسم الفدائيين أو الفداوية كما غلب اسم الحشاشين لأنهم - فيا يظهر - كانوا يتعاطون الحشيش المخدر. وعمل الحسن بن الصباح على نشر الدعوة الإسماعيلية لافى أقاليم إيران فحسب ، بل أيضا فى إقليم الشام ، فأرسل إليها دعاته ، وبادر بإرساله الحكيم المنجم أسعد إلى حلب فى أيام حاكمها رضوان بن تُتش السلجوقى (٨٨٨ - ٧٠٥هـ) فنشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى بعض الحشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص ، واغتيل سنة ٤٩٦ . ووفد على حلب داعية ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فامِية من الصليبيين ثم استردوه منه . وأخذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة من حما حب الموصل آق سنقر . وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت ، وتقرب من طُغتِكين صاحبها ، وتنازل له عن قلعة بائياس فأخذ يدير دعوته منها ، وكثر أتباعه ، وأدخل المردغانى وزير بورى (٧٢٥ - ٧٦ ) فى دعوته فعين أحد رجاله ، وهو أبوالوفا قاضيا لقضاة المردغانى وزير بورى (قلم حرد الله عن صور ، وقدم حَمَلة الصليب إلى دمشق سنة ٧٤ لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى ، ورد الله حَملة الصليب عن دمشق مدحورين .

وأخذ الإسماعيليون النزاريون في بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من القلاع في السفوح الشرقية لجبال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بينها وبين حاة ، حتى إذا خلص الأمر لرشيد الدين سنان منذ سنة ٥٥٨ أخذ ينظم هذه الجهاعة الإرهابية الخطيرة جاعلا من قلاعها وهي مصياف والرصافة وقُدْموس والخوابي والكهف والمينيقة والعلَيْقة ، مركزًا للدعوة . ويُعدّ غوره في الدعوة بالشام كدور الحسن بن الصبّاح في إيران ، فقد ضاعف تحصينات قلاعها وزودها بالسلاح والعتالا ، وكان سنان مباينا لنور الدين ولم يحاول أن يساعده في حربه لحملة الصليب ، وفكر نور الدين في منازلته ولكنه توفي قبل تحقيق فكرته . وبالمثل كانت بين سنان وصلاح الدين من مباينة ، وأرسل إليه بعض فدائييه أو حَشَّاشيه مرتين ليغتالوه ونجَّى الله صلاح الدين من خناجرهم ، وجرَّد لهم في سنة ٧٧٥ جيشا جرارا حاصر به قلاعهم وضيق عليهم ، فسألوه الصفح عنهم ، فأجابهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن يمدوا له يد العون في تلك عنهم ، فأجابهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن يمدوا له يد العون في تلك الحرب ، وكانوا قدوعدوه أن يقفوا معه ضدهم ، فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم .

ونمضى معهم إلى أيام هجوم التتار على الشام فنجد داعيتهم أبا المعالى رضى الدين يرضخ لهم ويسلمهم بعض القلاع سنة ٢٥٨ بينا ظل الدروز يقاومون التتار – كما مرّبنا – ولعل ذلك ماجعل الظاهر بيبرس بعد قضائه على التتار يفكر فى الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة ٢٦٤ وسرعان ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته. وفي سنة ٢٦٩ عزل داعيتهم نجم الدين وولى مكانه داعية ثانيا يسمى صارم الدين ، غير أنه أعلن الثورة عليه ، وسرعان ما أخفقت ثورته . وأخذ الظاهر بيبرس يستولى على قلاعهم حتى سلمت له وخضعت جميعا ، ولم يعمد إلى إجلائهم عن قلاعهم كما صنع هولا كو حين استولى على قلعة ألموت وغيرها من قلاعهم بإيران ، بل أبقى عليهم ليفيد من سفاكيهم فى القضاء على خصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونهم لنفس الغاية .

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصوبهم لعهد الناصر بن قلاوون سنة ٧٢٧ إذ يقول : «وهذه الحصون لطائفة يقال لها الإسماعيلية ، ويقال لهم الفداوية ، ولايدخل عليهم أحد من غيرهم ، وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه ، ولهم المرتبات ، وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه ديته ، فإن سلم بعد تأدية مايراد منه فهي له ، وإن أصيب فهي لولده » . ويقول القلقشندي نقلا عن ابن فضل الله العمري المتوفى سنة ١٤٧ للهجرة : «ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية يخافه بها عدوه ، لأنه يرسل منهم من يقتله ولايبالي أن يُقتل بعده ، ومن بعثه السلطان إلى عدو له فجبن عن قتله قتله أهله إذا عاد إليهم ، وإن هرب تبعوه وقتلوه » . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه الجهاعة الإرهابية يسمى جامع الفداوية ، ويقال إن الفداوي الإرهابي الخطير الذي كان يعتمد عليه بيبرس هو «شيحة » المدفون بدمياط .

## الزهد (١) والتصوف

الشام – من قديم – بلد دين سماوي ، بل دينين سماويين هما اليهودية والمسيحية ، مما جعل لها تأثيرًا بعيدًا في تاريخ العالم الروحي ، إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات السهاوية ، وبدأ ذلك منذ أعتق الأزمنة ونقصد زمن إبراهيم الحليل عليه السلام الذي آمن بوحدانية الله ، وحاول أن يحمل عليها قومه ، وتتابعت بعده الرسل تؤكد دعوته وتدعو إلى عبادة الله وإعلاء القيم الروحية ، حتى إذا كانت المسيحية وأدخلت فيها مصر نظام الرهبنة والمعيشة الحالصة لتعبد الله والنسك في الأديرة والصوامع عَمَّت هذه الروح في الشام واعتزل كثيرون منه – في أيام الرومان الظالمة – الحياة اليومية العاملة إلى الرهبنة . وتعتنق كثرة السكان في الشام الدين الحنيف ويقبلون على تعاليمه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى ماتدفع إليه من النسك والتقوى ، مقتدين بمن نزل بينهم من جلَّة الصحابة وبخاصة من أهل الصُّفَّة الذين كانوا يلازمون المسجد النبوى مقبلين على عبادة الله زاهدين في الدنيا ومتاعها الزائل من أمثال بلال بن رباح مؤذن الرسول عَلِيْتُهُ وأبي عبيدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد ، وكان على غرارهما زهدا في الدنيا معاذ بن جبل المتوفى مع أبي عبيدة في سنة ١٨ للهجرة بطاعون عمواس ، ويؤثر عنه أنه كان يقول حين نزل به القضاء : « مرحبا بالموت ، مرحبا بزائر حبيب جاء على فاقة ، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك ، وأنا اليوم أرجوك ، وإنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكَرْي الأنهار ولا لغزس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلقات الذكر».

(۱) انظر فى الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم الصحابة، وبخاصة من سميناهم، وراجع فى معاذ تهذيب النووى وفى أبي المدرداء البيان والتبين للجاحظ: الجزم الثالث (انظر الفهرس) وانظر فى الأسماء التالية طبقات الصوفية لأبي عبدالرحمن السلمى والطبقات الكبرى للشعرانى والرسالة القشيرية (طبعة عبدالحليم محمود) وكشف المحجوب للهجويرى (الترجمة العربية) وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسيم للمقدسى

والسلوك للمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق المنطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، الجزء الخاص بمدينة دمشق (تحقيق د. سامى الدهان) ووفيات الأعيان وفوات الوفيات في تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى والبدر المطالع للشوكاني وروض الرياحين لليافعي وخلاصة الأثر للمحيى وسلك الدرر للمرادى وتاريخ الجبرتي وجولد تسيهر ودائرة المعارف الإسلامية والجزء الرابع من تاريخ الأدب العربي لبروكهان

وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله عَيِّقَالِيَّةِ الذين هاجروا إلى الشام أبو الدرداء الأنصارى ، وهو أحد حفظة القرآن الكريم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء بدمشق إلى أن توفى سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ، وهو من أهل الصُّفَّة الأتقياء ، ويروى الجاحظ عنه أنه كان يقول « نعم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره ، وإياكم والجلوس فى الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكنى ثلاث وأبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه ، وغافل لا يُغْفَلُ عنه ، وضاحك مل عنيه ولايدرى ساخط ربه أم راض ، وأبكانى هول المطّلع (١١) ، وانقطاع العمل ، وموقنى بين يدى الله ولايدرى أيومر بى إلى الجنة أم إلى النار » . وأخذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء ونلتق بهم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء والمحدّثين وقرَّاء الذكر الحكيم .

واتسع ذلك حتى شمل بعض الحكام على نحو ماهو معروف عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز وهو يمثل نموذج الحاكم المتقشف الزاهد الذي يخشى الله في كل مايصدر عنه من قول أو فعل ، ومرّ بنا أنه رفع المكوس وضرائب السدود والمعابر عن الناس وأنه سوّى بين المسلمين الجدد من المولى والمسلمين من العرب فحط عنهم – مثلهم الجزية – واكتفى بالزكاة . وكتب إليه أحد عله : إن أهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حتى يتخلصوا من الجزية ، فأجابه : إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا . ويفيض ابن سعد في ترجمته له بطبقاته في بيان زهده ورفضه لمتاع الحباة من رقيق يملكه ومن عطر يتطيب به . وعمل بكل جهده على نشر العدل في دولته ورفع المظالم عن الناس . وكان يجهد نفسه في النسك والتعبد حتى اصفر لونه ونحل جسمه ، وأنكر منه بعض الزهاد ممن كانوا يلمون به ذلك فقال له : كيف بك لو رأيتني في قبرى وقد سالت الحدقتان – بعد ثلاث ليال – على وجنتي وتقلصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعي أن يكون عمر من أسباب اتساع موجة الزهد في الشام . ونكتني بذكر بعض من تموج بهم كتب القراء والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعي المتوفي سنة ١٩٨٠ وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك ، وبلغ به ذلك أن وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك ، وبلغ به ذلك أن ترك الدنيا واتخذ له صومعة في جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله .

ونسمع كثيرا عن عباد انقطعوا بهذا الجبل مؤثرين الإقامة به للتعبد (٢) ، ومنهم من كان يتعبد الله في جبال أنطاكية والمصّيصة ، ومنهم من يتخذ الصوامع ، وظل ذلك متبعا حتى زمن ابن (١) الاستثراف للآغرة (١) الاستثراف للآغرة

جبير(١) . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الجبال النائية مثل فهر بن جابر الطائى المتوفى عام ٢٢٠ فإنه لما بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس بجوار دمشق ، وأخلص نفسه للتقوى والنسك ، وله في الزهدكتاب سماه : « العروج في دَرَج الكمال والخروج من درُّكُ الضلال » . ونلتني بمعاصره أبي سلمان الداراني عبدالرحمن بن أحمد بن عطية المتوفى سنة ٢١٥ وفيه يقول ابن تغرى بردى : «كان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية دَارَيًّا غربي دمشق ، وكان إماما حافظا كبير الشأن في علوم الحقائق والورع أثني عليه الأئمة ، وكان له الرياضات والسياحات ، ويقول الهجويري : «كان ريحانة القلوب ، اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة » . وتسلكه كتب الصوفية ، في تراجمهم . ولم يكن التصوف حتى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته ، فهو إلى أن يكون زاهدًا أقرب منه إلى أن يكون متصوفًا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو مريدان ، هما أحمد ابن عاصم الأنطاكي وابن أبي الحواري الدمشقي ، أما ابن عاصم فتوفى بعد أستاذه بخمس سنوات ، ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان يجمع بين الأصول والفروع في الشريعة ، وكان يقول : « أنفع الفقر ماكنت به متجملا وعنه راضيا » ويذكر بروكلمان له كتابا في الزهد سماه « دواء القلوب ومعرفة همم النفس وآدابها » ويقول إن الغزالي ينقل عن هذا ألكتاب كثيرًا . وتلميذ الداراني الثاني أو مريده ابن أبي الحَوَاريّ أحمد توفي سنة ٢٣٠ وكان من بيت زهد ، فأبوه من الورعين وكذلك ابنه عبدالله ، وذُكر عند الجنيد متصوف بغداد فقال : « ريحانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ أبوعبيد وان عابدا تقيا صالحا توفى سنة ٢٣٨ وقد وهب نفسه للغزو وجهاد أعداء الله.

ونلتقى فى طَرَسُوس دار حرب الروم بالشيخ أبى الحارث الفيض بن الحفضر الأولاسي المتوفى سنة ٢٩٧ وكان أحد الزهاد العباد وله إشارات ولسان حلو وأقوال عالية ، وهو منسوب إلى أولاس فى نواحى طرسوس ، وكان بها حصن يسمى حصن الزهاد ، وكأنما اتخذوه رباطا لحرب أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فى كتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا كانوا دائما يرون من تمام تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور ، حتى إذا كان نفير الحرب تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسي أحمد بن يحيى

<sup>(</sup>١) يقول ابن جبير فى كلامه عن دمشق سنة ٥٧٨ كانى الحير ينثال على الغرباء من الخطباء والمعلمين لافى دمشق وحدها بل أيضا فى القرى والضياع ، ومن ستم المقام فيها

متى سنم المقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى (شالى الموصل) فيلقى بها المريدين المنقطعين إلى الله عز وجل فيقيم معهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء.

المعروف باسم ابن الجلاء المتوفى سنة ٣٠٦ تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الإسلامى كما سنذكر ذلك في حديثنا بجزء مصر، وتلمذته لذى النون تجعله أول متصوف شامى بالمعنى الحقيقى. وكان ذو النون يجمع بين الشريعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية ، فلا تعارض بين الشرع والتصوف ، بل هما متلاحان ، وعنه أخذ ذلك ابن الجلاء كما أخذ بقية مبادئه الصوفية من التوكل والحب الإلهى . ويقول ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبار ، ويقول مريده وتلميذه الرَّقي محمد بن داود : « لقيت نيفا وثلا ثماثة من المشايخ المشهورين ، فما لقيت أحدا بين يدى الله وهو يعلم أنه بين يديه أهيب من ابن الجلاء » . وعاش الرقى بعده فى الشام إذ توفى بعد سنة ٢٠٠٠ . ومن مريديه وتلامذته فى الشام أبو عمرو الدمشتى المتوفى سنة ٣٠٠ وكان يقول : « التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد مَنْ هو منزه عن كل نقص » يريد تعلق التصوف بالرؤية الإلهية التي يغض فيها المتصوف بصره عن كل مايشاهده فى الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربانية ، وذكر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم الأرواح.

ومن كبار المشايخ في الشام أحمد بن عطاء الروذبارى المتوفى سنة ٣٦٩ وهو ابن أخت أبي على الروذبارى شيخ الصوفية في الفسطاط ، أما هو فكان شيخ الشام في وقته ، وكان ممن جمع بين الحقيقة وعلم الشريعة . ودخل الشام محمد بن خفيف الشيرازى شيخ المشايخ المتوفى سنة به ٣٧٩ ويحكى أنه : « دخل مدينة صُور وهو جائع عطشان وفي وسطه خرقة المتصوفة ، يقول : فلنخلت المسجد ، فإذا شابًان مستقبلا القبلة فسلمت عليها فما أجاباني ، فقلت : ناشدتكما الله إلا فلنخلت المسجد ، فرفع أحدهما رأسه من مرقعته الصوفية فنظ إلى ورد السلام وقال لى : يابن خفيف الدنيا قليل ومابق من القليل إلا قليل ، فخذ من القليل الكثير ، فذهب جوعى وعطشى ونصبى ( تعبى ) فلها كان وقت العصر قلت له : عظنى ، فقال : يابن خفيف : نحن أصحاب المصائب ليس لنا عظة . وربما كان أهم تلامذة أحمد بن عطاء الروذبارى ومريديه محمد بن إبراهيم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتوفى سنة ٣٨٦ وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم ولادينار . وظل كثيرون من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويذكر ولادينار . وظل كثيرون من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويذكر المقدسي الجغرافي المتوفى خوالى سنة ٣٧٥ أنه لتى في جبل الجولان شرقي الشام أبا إسحق البلوطي في أن نذكر أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون في أوطانهم ، بل برحلون سائحين للقاء مشايخ وينبغي أن نذكر أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون في أوطانهم ، بل برحلون سائحين للقاء مشايخ

الصوفية ، ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل كثيرين منهم . وكان يحدث كثيرا أن يتخذوها دار مقام كما صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذبارى ، وغيرهما كثيرون مثل الحتلى نزيل الشام المتوفى سنة ٤٥٣ وهو أستاذ الهجويرى الغزنوى الأفغانى ، وكانت أكثر إقامته بالديار الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دائما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة .

ومانصل إلى سنة ٤٨٨ حتى ينزل الإمام الغزالى الطوسى الصوامع النائية فى مساجد بيت المقدس ، وكانت قد انتابته أزمة روحية من الحلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتى بين الفقهاء فى فروع الشريعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديثنا عن الزهد والتصوف بإيران فى الجزء الحامس من تاريخ الأدب العربى وكيف أخذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة ، وحمل على فرقة الإسماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه « فضائح الباطنية » . وكان قد رأى فى موطنه ضعف الوازع الديني عند طوائف الصوفية ، وأن جاعات منهم كانت تُسقط عن نفسها الفرائض الدينية ، بينا كان منهم من يؤمن بالحلول والاتحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك أشعل بينهم وبين الفقهاء حربا شعواء ، وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ماكتبه أبو نصر السراج والقشيرى الفقهاء حربا شعواء ، وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ماكتبه أبو نصر السراج والقشيرى ولاصلاة بدون عمل القلب والإخلاص وصدق السريرة ، وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة «إحياء علوم الدين » بقصد تنمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك بحيث علوم الدين » بقصد تنمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك بحيث تصل النفس إلى مبتغاها من محبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقبلته استقبالا عظما لأن تصل النفس إلى مبتغاها من محبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقبلته استقبالا عظما لأن بين التصوف والشريعة ، إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران .

على كل حال كانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فاتحة التئام وثيق بين الفقهاء والمتصوفة ، وزاد هذا الالتئام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام ، ولعل ذلك ماجعل حكامها التابعين للدولة السلجوقية يأخذون فى العناية ببناء الخانقاهات للمتصوفة ، من ذلك بناء دقاق بن تتش لخانقاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السنى عناية نور الدين ثم صلاح الدين وسلاطين الحكم الأيوبي ونساؤهم وأمراؤهم ببناء الخانقاهات والرُّبُط فى ديار الشام ووَقْف الرواتب والأموال التى تنفق على متصوفتها عن سعة . وقد عدَّ ابن شداد فى الجزء المنشور من كتابه الأعلاق الخطيرة الخاص بدمشق خانقاها تهاو حدها ف بلغت تسع عشرة و بالمثل عدر باطاتها فبلغت المضوف وجنود لجهاد حملة الصليب . وفي هذه أيضا تسعة عشر رباطا . وكان لايزال يخرج منها صفوف وجنود لجهاد حملة الصليب . وفي هذه

الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لمؤسسها الشيخ عبدالقادر الجيلانى المتوفى سنة ٥٦١ واعتنقها كثيرون لافى العراق وحدها بل أيضا فى الشام والبلدان العربية . وتبعها ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى المتوفى سنة ٥٧٨ وانتظم فيها كثيرون فى العراق والشام وشاعت سريعا فى العالم العربي .

ومعنى ذلك أن التصوف السنى الجامع بين علم الحقيقة أو علم التصوف وبين علم الشريعة أو علم الفقه وما يتصل به من السنة تداخلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائع فى الديار الشامية . وحاول التصوف الفلسفى القائم على أفكار الحلول والاتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن طريق يحيى السهروردى الإيرانى ، وكانت له فلسفة صوفية إشراقية ألمنا بها فى حديثنا عنه فى الفصل الرابع من قسم إيران ، وذكرنا هناك بأنه كان يؤمن بأن النبوات لا تنقطع وأن الحكيم الصوفى من أمثاله أفضل من الأنبياء ، وكفره فقهاء حلب وحملوا الملك الظاهر بن صلاح الدين على قتله ، فقتله سنة ٥٨٧ للهجرة .

وكان من أثر دخول الشعوذة على التصوف ، وخاصة فى إيران ، ظهور فرقة بدمشى سنة ٦٦٩ تسمى القلندرية وهم أتباع قلندر يوسف ، لا يتقشفون ولا يتنسّكون ولا يصلون سوى الفرائض ، ويحلقون لحاهم وحواجبهم . وتسرَّب ثانية إلى الشام جدول صوفى فلسفى زاخر على لسان مجبى الدين بن عربى المولود بمرسية فى الأندلس سنة ٦٠٥ وقد تلقى تعاليمه فى إشبيلية وفارقها فى الثلاثين من عمره إلى المشرق لحبح بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة ثم بارحها مطوِّفا فى البلاد العربية ودخل الأناضول « وألقى عصاه بدمشق وبها توفى سنة ١٣٨ » . وكان إماما فى التصوف الفلسفى القائل بوحدة الوجود وصنَّف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكية والفصوص ، وله غيرا ديوان ، ومن أهم دواوينه ترجان الأشواق ، وكان شاعرا مبدعا كما كان كاتبا بارعا . وعلى الرغم من اتجاهه الفلسفى فى التصوف استطاع أن ينجو من العامة والفقهاء ، فلم يحكموا عليه بالكفر أو الإلحاد كما حكموا على السهروردى ، بل لقد وجد بينهم مريدين كثيرين مما هيأ فما بعد لكى يظل التصوف الفلسفى - على السهروردى ، بل لقد وجد بينهم مريدين كثيرين مما هيأ فما بعد لكى يظل التصوف الفلسفى - على قلة - حيًّا بجانب التصوف الفلسفى ، وجعل ظاهرها كثيرين يبرئونه من ظاهرا وباطنا ، ظاهرا مع السنة وباطنا مع التصوف الفلسفى ، وجعل ظاهرها كثيرين يبرئونه من شهمة الإلحاد على نحو ما مر بنا فى مصر عند الشعراني .

وتُعْنَى دولة الماليك بالخانقاهات والرُّبُط وزوايا المتصوفة ، وترصد لها أموالا كثيرة ، مما كان سببا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه بجانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين ، فشاعت فيه كما مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية ، ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوفى المتوفى المنت ٢٩٠ وكان السنة ٢٧٣ وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسانى المتوفى سنة ٢٩٠ وكان المحوفيا فلسفيا يؤمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فها يبدو لحسن عشرته .

ولعل فقيها لم يحمل على الصوفية كما حمل ابن تيمية الحنبلى المتوفى سنة ٧٢٨. وكان يحمل على أصحاب التصوف السنى من أعلى أصحاب التصوف السنى من أتباع الشيخ أحمد الرفاعي لما كانوا يأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار المضطرمة ، وأكلهم الحيات وهي حية ، ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة في أيديهم ، ولفهم شعورهم وتلبيدها . وثار عليم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه ، فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرَّفه ماتصنعه هذه الطائفة من بدع عجيبة ، فأمرهم بالكف عنها . أما أصحاب التصوف الفلسفي وما يتصل به من القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يُذْكيها بوقود جزل يزيدها لهبا واضطراما ، واصطلى النار الباجريتي محمد بن عبدالرحمن ، وكان قد تزهد وتصوف يزيدها لهبا واضطراما ، واصطلى النار الباجريتي محمد بن عبدالرحمن ، وكان قد تزهد وتصوف الرسل طوَّلت على الأم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل في سلوكه إلى السماء الرابعة ، وحكم عليه بإراقة دمه فاختفي إلى أن مات سنة ٧٢٤ . ودعا إلى مقالاته بعده متصوف من متصوفة خانقاه السميساطية بدمشق يسمى عنان بن عبد الله الدَّوْكالى ، وشاع أمره فقُبض عليه ، متصوفة خانقاه السميساطية بدمشق يسمى عنان بن عبد الله الدَّوْكالى ، وشاع أمره فقُبض عليه ، وكان من شهد عليه فقيهان كبران هما المزِّي والذهبي ، فحُكم عليه بالقتل سنة ٧٤١ .

وشاعت فى الشام لأواخر القرن الثامن وأوائل التاسع الهجرى الطريقة النقشبندية ، ومؤسسها محمد النقشبندى المتوفى سنة ٧٩١. وأخذت تشيع معها لأواخر زمن الماليك الطريقة البكتاشية التى تدين بالنظريات الحلولية ولاتقيم وزنا للسن والفرائض الدينية وتقدس عليا والأئمة من بعده . ومنذ القرن الثامن الهجرى نحس بوضوح أن العامة تخضع لمشايخ الطرق الصوفية بأكثر مما تخضع للفقهاء وعلماء الدين ربما بسبب خضوعهم للحكام بخلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه لم يكن لهم أى تعلق بالدنيا وكانوا يكتفون بما يجرى على خانقاهاتهم من أموال ولم يكن الشيخ يمد يده للحاكم يأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا ما يحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السَّوِيّ . وتحول كثير من أتباعهم إلى دراويش يطوفون فى العالم الإسلامي ، وكان لهم أثر غير قليل فى حفاظ العامة على الروح الإسلامية .

ونمضى إلى زمن العثمانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتمامهم بها ورعايتهم لها ، وتشيع معها

الطريقة الحلوتية ، ويعظم أمر الدراويش ويكثرون فى العالم الإسلامى . ومما لا شك فيه أنه كانت تكثر الطرق الصوفية المخلصة التى تعنى بالنسك والعبادة ، وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه الطرق الدراويش المتسولون الذين كانوا يتكففون الناس . وهم دراويش رُحّل كانوا يعيشون معيشة مطلقة ، وقد يتحللون فيها من الفرائض الشرعية . وبدون ريب كان بينهم من يتخذ الدروشة خداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نجد من حين إلى حين صوفيا حقيقيا يحاول النفوذ إلى معرفة أسرار الكون وخفاياه والتخلص من عالم الحس المادى للفناء فى عالم الحقيقة والحب الإلهى ، على نحو مانجد عند عبدالغنى النابلسى المتوفى سنة ١١٤٣ للهجرة وقد تقلب بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أئمة التصوف الفلسفى وغير الفلسفى ، ولتى كثيرا من شيوخ الصوفية فى لبنان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصر ، وكان شاعرا كما كان ناثراً .

# الفصل لن أن

### الثقافة

١

#### الحركة العلمية

ظهرت الشام على مسرح الحضارة العالمية منذ أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد ، وهيأها لذلك موقعها بين حضارتي وادى النيل ووادى دجلة والفرات ، مما جعلها تنتقل سريعا من عالم البداوة والرعى إلى عالم الزراعة والاستقرار ، وكان مما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها في مفترق طريق العالم على الحافة الشرقية للبحر المتوسط ، مما أتاح لها أن تكون دولة بحرية على الأقل في شواطئها فتشارك في الملاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفني التجارة والملاحة ، وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف الهيروغليفية المصرية أبجدية لهم ، هي أم الأبجديتين اليونانية والرومانية اللاتينية . وقد أخذت الشام تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها الإسكندر المقدوني ، ومضت تتعمق الثقافة الهيلينية في زمن خلفائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان ، واستطاع كثيرون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن يسهموا في تراث اليونان الفكري والأدبي ، وبخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطاكية شهالا . ولمعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثغور في مجال المشاركة الفلسفية وبخاصة في صور وصيداء ، سماهم وتحدث عن نشاطهم الفكري فيليب حتى وخاصة في مجال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة ، إذ ذكر أنه كان في بيروت مدرسة تعنى بدراسة القانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى ، ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة التعليم بتلك المدرسة ، وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن الخامس وسيطرة القسطنطينية عليها إلى اللغة اليونانية . وبالمثل شارك أبناء الثغور الشامية في الأدب اليوناني ولمع في صيداء اسم غير شاعر كان ينظم باليونانية.

وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية ، وإذا كانت قد اشتقت أبجديتها من الأبجدية الفرعونية ، فإن مصر أثرت فيها تأثيرا بعيدا في عصرها المسيحي ، إذ

أخذت عنها الرهبنة التى أسسها أحد قساوستها فى أواسط القرن الرابع للميلاد ، وكانت أول بلدة شامية استجابت إليها غزَّة لقربها من مصر ، ومنها انتقلت إلى كل بلدان الشام حتى أنطاكية ، وكانت طوال العصر الهيليني تُعدّ ثالثة المدن فى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية والإسكندرية .

ومما يدل بوضوح على مدى التأثير الهيلينية في الشام أن نراها تتعمق باديتها أيام الرومان إلى دولة تدمر النبطية حين بلغت الذروة الطامحة إليها في عهد أُذَينة . وحين خلفته في الحكم أرملته زنوبيا اتخذت لونجينوس الذي علمها اليونانية مستشارًا لها ، ويظن أنه كان حمصي الموطن ، وقد أعدمه الرومان بعد قضائهم على زنوبيا سنة ٢٧٣ م . وهو يوضع في سلسلة النقاد المتأخرين من المونان لما خلف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة .

وكل ذلك معناه أن الشام حين فتحها المسلمون كان بها تراث يوناني ومسيحي (۱) يعدها للمشاركة سريعا في نشاطها العلمي والأدبي بمجرد دخول الإسلام في دبوعها الذي كان يدفع أتباعه دفعا إلى التزود بالعلم والمعرفة. وقد دخل أهل الشام في دين الله أفواجا ، وكان من حولهم الصحابة الفاتحون لديارهم ، وعنى كثيرون منهم بإقراء من أسلموا القرآن وعرض أحاديث الرسول عليهم ، حتى يفقهوا فقها حسنا تعاليم دينهم الحنيف. وكانوا مايزالون يفتونهم في المسائل حتى يتبينوا الحلال فيتبعوه والحرام فينبذوه. وكان من حسن حظ أهل دمشق خاصة أن نزل بين ظهرانيهم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما مر بنا ، وكان أول من تقلد القضاء بدمشق حتى توفى ، وحبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن ، وقد بلغ مَنْ أقرأهم ألفا وستماثة ونيفا ، وكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ ، وكان يقف في عراب الجامع يراقبهم ويرمقهم ببصره . وإذا غلط واحد من أي عشرة رجع إلى عريفه ، وإذا شك العريف في شيء رجع إلى أبي الدرداء ، وأيضا يرجع إليه كل قارئ من العشرة إذا أحكم شك العريف في شيء رجع إلى أبي الدرداء ، وأيضا يرجع إليه كل قارئ من العشرة إذا أحكم قراءة القرآن واستظهره جيدا (۲) . وهذا العدد الضخم من حفظة القرآن في دمشق لأول عهدها بالإسلام يوضح مدى إقبال أهلها على العلم بالإسلام ، وكان هناك كثيرون يفسرون لهم آيات منه كاكان هناك كثيرون يفتونهم ، ونهض بذلك من نزل ديارهم من الصحابة واتخذوها موطنا ، ثم

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في كتاب و غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزرى (نشرة برجستراسر) ۲۰۶/۱ .

<sup>(</sup>١) انظر فى هذا النراث وكل ماذكرت آنفا كتاب «تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» لفيليب حتى – الجزء الأول -النرجمة العربية.

من حملوا عنهم علمهم من التابعين. وأصبحت دمشق سريعا حاضرة الحلافة الإسلامية منذ وليها معاوية ، وطبيعي أن يعني الأمويون بمن يفقه الناس في شئون دينهم ، ومن يَرْوى لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كبار الحفاظ ، ومن يفسر لهم بعض آى الذكر الحكيم ، ومَنْ يعظهم ويبلغ تأثير وعظه شغاف قلوبهم . وكان هناك القضاة الذين يحكمون بين الناس بالحق ، ويفتونهم فيا يجدُّ من شئونهم .

ومعروف أمَّرُ عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم: أن انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسنته أو نحو هذا فاكتبه لى ، فإنى خفت ادروس العلم وذهاب العلماء ، وكتب بمثل ذلك إلى الآفاق ، وتوفى سريعا قبل تمامه . وكان أول من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة ١٢٤ للهجرة . وتدوينه للحديث أول تدوين عام له ، وأخذ تدوينه بعده يتسع فى الشام وغير الشام .

وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القرآن وإتقانها ، فإن عريفا ممن كانوا يقومون على عشرة من حفظة القرآن بين يدى أبى الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوفى سنة ١١٨ للهجرة استطاع أن يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكيم أن يكون له قراءة مستقلة ، وأن يكون أحد القراء السبعة المشهورين فى الأمصار الإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومانلبث بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن الولاة فى العصر أن نلتق بفقيه مجتهد ، وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب مستقل هو الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة ١٥٧ ببيروت مسقط رأسه . ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التي بعثها الأمويون فى الشام وقاموا عليها بماكانوا ينفقون على علماء ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التي بعثها الأمويون فى الشام يصبح لها إمام فقيه يتدارس الفقهاهي الدين فى كل بلد شامى من أموال آتت ثمارها ، فإذا الشام يصبح لها إمام فقيه يتدارس الفقهاهي ضقهه وكتبه فى الأجيال التالية ، وكذلك يصبح لها قارئ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته حقبا متعاقبة .

ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأدبية الفارسية ، وسئلمُّ بذلك في غير هذا الموضع ، إنما نهتم الآن بمتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية ، ودائما توجد مع العناية بالقراءات عناية واسعة باللغة والنحو ويقوم عليها مؤدبون ، يعلمون الناس العربية في المساجد حتى لايخطئوا في تلاوة الذكر الحكيم . ولم يقصِّر الخلفاء وأمراء البيت الأموى في تأديب أبنائهم وإحضار المعلمين لهم ، وفي كتب الأدب لهم وصايا لمؤدبي أبنائهم وكيف يهذبونهم ويقوِّمون ألسنهم . وكانوا ابتغاء دربهم على العربية والنطق القصيح يرسلون أحيانا بهم

إلى البادية ، حتى يتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية ، وكان الوليد بن عبد الملك يلحن أحيانا ، ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضرَّ بالوليد حبُّنا له فلم نوجِّهه إلى البادية » (١) .

وظل هذا النشاط فى تعلم اللغة بجانب النشاط فى تعلم الدراسات الدينية ، وأخذت تتوالى طبقات فى زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعليم فى المدن وأيضا فى القرى ، والدولة لاتقصِّر ، بل دائما تُجرى عليهم الرواتب ، مما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية واللغوية .

ويُظِلُّ الشامَ عهدُ الطولونيين ثم عهد الإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطُرد النشاط العلمى في الشام. واهتم معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأمم القديمة ، واستقدم لذلك من اليمن عُبيد بن شَرِيَّة الجرهمى ، وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحاديث معه ، وجمع كثيرًا من هذه الأحاديث في كتاب له سماه «كتاب الملوك وأخبار الماضين» ، طُبع له في حيدر آباد مع كتاب التيجان في ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون مختلفون في الشام ، على نحو ماسيتضح ذلك في نهاية الفصل ..

وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمدانى ( ٣٣٣ – ٣٥٦ هـ ) حين أظل لواءه حلب وإقليمها ومادان لحكمه من أنطاكية وحاة وغيرهما من بلاد الشام ، ومر بنا حديث عن بطولته الخارقة وكيف كان يقف درعا ، بل سَدًّا منيعا للبلاد العربية أمام البيزنطيين وكيف نكّل بهم وبجموعهم مرارا وتكرارا . وبجانب هذه البطولة الخارقة كان راعيا عظها للعلوم والآداب والفنون فى زمنه ، مما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد من الفلاسفة أمثال الفارابي المعلم الثاني أكبر فلاسفة المسلمين حتى أيامه ، ومن اللغويين والنحاة أمثال أبي على الفارسي وابن جني وابن خالويه . وسنراه عا قليل يرعى علماء الطب وأفذاذه ، كا يرعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلم يجتمع بباب أحد من الأمراء – بعد الخلفاء – مااجتمع بباب كما يقول الثعالي ، وقد أفرد له ولشعرائه فصولا طويلة فى الجزء الأول من كتابه اليتيمة أمثال النامي والببغاء والواًواء الدمشقي والخالديين والسَّرِيّ الرَّفاء وكُشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق شاعر في الشام والعراق وإيران إلا قدم إليه مدائحه ، ويكفى أنه نزل عنده لمدة

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٢/٥٠٧.

تسع سنوات أعظم كوكب في سماء الشعر العربي لزمنه : المتنبى الذي ملاً الدنيا بوصفه لبطولته وملاحمه مع الروم .

وتحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن ، وفي أثنائه يتقلص حكمها عن حلب إذ لم تكد تستقر في يدها لأواثل القرن الخامس الهجري حتى استولى عليها بنومرداس كما مربنا في الفصل الماضي ، ولايبقي معها في العقد السابع من هذا القرز سوى صور وجنوبيها على شاطئ البحر المتوسط حتى غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم في تلك الفترة يجد هناك كثيرا من طبقات العلماء من محدثين وفقهاء وقراء ومفسرين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص نوضح مدى الرواتب والأموال التي كان يبذلها الفاطميون ونوابهم وولاتهم لعلماء الشام . ولكن يكفى أن تكون الشام أنتجت في هذه الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامي . وأكبر من تحمل مؤلفاته وأشعاره كل فروع الثقافة لزمنه ، يكني ذلك للدلالة على ماكانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من خصب وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس بحلب ، ويصور ابن العديم في كتابه زبدة الحلب من تاريخ حلب رعايتهم للشعر والشعراء ، وكان الشعر فيها لايزال حيًّا ناشطا منذ سيف الدولة ، على الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء لهم . وكان جلال الملك ابن عار قاضي طرابلس استقل بها لسنة ٧٠٠ وحاول أن يحدث بها حركة علمية شبيهة بما أحدث الفاطميون من دار العلم لعهد خليفتهم الحاكم، فأنشأ بها دارًا سماها بنفس الاسم، وجعلها على غرارها في تنوع الدراسات بها وفى جُلْب الكتب الكثيرة إليها (١) ، وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار نشاطا علميا واسعا في الشام ، غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة ٥٠٧ وأقاموا فيها إحدى إمارتهم ، وبذلك وُئِدَتْ حركتها العلمية وهي لاتزال ناشئة في المهد . ويدخل أكثر الشام في حكم السلاجقة كها مر بنا في غير هذا الموضع ، وكان وزيرهم نظام الملك المتوفى سنة ٤٨٥ رأى أن ينشئ مجموعة من المدارس في المدّن الكبيرة لدولتهم في إيران والعراق لمحاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعي والعقيدة الأشعرية الكلامية ، وعُرفت كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلما دان لهم بلد لم يلبثوا أن

أسَّسوا فيه مدرسة ، وظلت المساجد بجانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم والمعرفة ، وهو ماجعل العلم العربي بجميع فروعه شعبيًّا ، فكل فرد من أفراد الشعب يحق له أن يجلس إلى أى حلقة من

<sup>(</sup>١) خطط الشام لحمد كرد على ٦٧/٦ وما بعدها

حلقات الشيوخ ، أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه كان يأخذ راتبا معينًا يكفل له الحياة . وكان السلاجقة يفسحون فى بناء المدارس لقوادهم ولذوى الثراء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة الصادرية (١) بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه الحننى سنة ٤٩١ . وفى سنة ٤٥٥ بنى أتابك العساكر الملقب بأمين الدولة أول مدرسة (٢) للشافعية ، ثم بُنيت للأحناف المدرسة الطرخانية سنة ٥٢٥ وبعدها بقليل بنيت لهم المدرسة البلخية . وبنيت فى هذه الأثناء أول مدرسة بحلب سنة ٥٢٥ وهى المدرسة الزجاجية بناها حاكمها الأرتق بدر الدولة أبو الربيع سلمان

ويُظلُّ الشامُ لواء الزنكِّين عاد الدين ونور الدين محمود وخليفته صلاح الدين ثم الأبوبيين ، وتتنفس الصعداء، فبالرغم من أن هؤلاء الحكام كانوا في شغل مستمر بحروب حَملة الصليب وهدم قلاعهم وحصونهم كانوا يبنون ويؤسسون المدأرس لفقهاء المذاهب الأربعة ، ومضى على منوالهم الماليك بحيث تزدهر في الشام نهضة علمية رائعة . وكان يوقف على كل مدرسة أوقاف دارَّة تكفل للمدرسين والمعيدين رواتب مجزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب ، يقدُّم لهم فيها الغذاء ، ويقيمون فيها للراحة والنوم . وكانت تلحق أيضًا بالمدرسة خزانة كتب يختلف إليها الطلاب للقراءة والبحث ، وكان يقدُّم إليهم الورق وأدوات الكتابة . ويذكر ابن جبير في رحلته لسنة ٥٧٨ أنه رأى بدمشق عشرين مدرسة وبحلب خمس مدارس يقول : « ومن أحسن مدارس الدنيا منظرا مدرسة نور الدين ، وبها قبره نوَّره الله ، وهي قصر من القصور الأنيقة » بناها سنة ٣٣٥ لأصحاب الفقة الحنني . وقد أخذت المدارس تتكاثر كثرة مفرطة في دمشق وحلب وغيرهما من بلدان الشام. ولم يقف تشييدها عند السلاطين الأيوبيين ، فقد اشترك معهم فيها نساؤهم وقوادهم والأمراء من بينهم خاصة حكام البلدان الشامية ، كما اشترك بعض ذوى اليسار . وقد عدُّ ابن الشحنة منها في كتابه الدر المنتخب في مدارس حلب نحو خمسين مدرسة في بلدة شامية واحدة أسست بين سنتي ٥٦٦ و ٥٦٥ وجاء بعده ابن شداد ، فعد لدمشق في سنة ٦٨٠ وهي سنة تأليفه للأعلاق الخطيرة أربعة وثلاثين مدرسة حنفية وأربعين مدرسة شافعية وثلاثة مالكية وعشرة خنبلية . ويعكس هذا العدد حقيقة كبرى هي مدى شيوع هذه المذاهب في الشام فأكثرها انتشارًا

قبلها مدرسة سميت الجاروخية وانظر في حديثنا عن المدارس المصادرين السالفين .

<sup>(</sup>۱) الأعلاق الخطيرة لابن شداد: تاريخ مدينة دمشق, ص ۱۹۹ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ۲۹/۱ . (۲) سميت الأمينية نسبة إلى مؤسسها ، ويقال إنه بنيت

فيه المذهب الشافعي ثم المذهب الحنفي ثم المذهب الحنبلي ثم المذهب المالكي . ولم يُبْنَ للمذهبين الأخيرين مدارس إلا في عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الآخر بمدارس المذاهب الأربعة ، وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى ، وفي ذلك يقول ابن خلكان عن نور الدين محمود إنه « بني المدارس بجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاة وحمص وبعلبك ومنبج » (۱) . وبجانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث النورية التي أسسها نور الدين محمود بدمشق ، وولَّى مشيختها النبوى ، من ذلك دار الحديث النورية التي أسسها نور الدين محمود بدمشق ، وولَّى مشيختها الحافظ المؤرخ الكبير ابن عساكر . وبني الأشرف موسى الأيوبي صاحب دمشق دار حديث بها ثانية سنة ١٣٠٠ وألحق بها خزانة كتب ومسكنًا لشيخها ، ووقف عليها أوقاقًا كافية ، وأسند مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور ، وفيابعد أسندت إلى الإمام الشافعي : النووى .

وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة ، فكثر العلماء في كل علم حتى ليروى العاد الكاتب في كتابه « الفتح القدسي » أنه وُزِّع في إحدى المناسبات على علماء دمشق ستائة دينار فخص كل عالم دينار واحد (٢) ، أى أنه كان بها حينئذ ستائة عالم غير من لم يشملهم التوزيع ومن لم يحضروه . ومابالنا إذن بما كان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين بعده على العلماء والمدارس ، لابد أنه كان يبلغ مئات الألوف من الدنانير . وساعد على هذه النهضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته ، ويروى ابن خلكان في ترجمة نور الدين إنه كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة في حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن في بلادك إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذكر الحكيم والفقهاء والصوفية ، ولو استعنت بها لكانت أصلح ، فغضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين على شاكلته في العناية بالفقهاء والقراء والصوفية ، وكان يختلس من أوقاته ما يعطيه الفرصة لحضور مجالس العلماء مها بعدت الشقة كها حدث في ذهابه إلى الإسكندرية للاختلاف إلى حلقة السّلني الحافظ المشهور (٢) واشتهر المعظم عيسي صاحب دمشق بتعمقه في الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأيضا الحافظ المشهور (٢) واشتهر المعظم عيسي صاحب دمشق بتعمقه في الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأيضا

<sup>(</sup>١) ابن خلكان في ترجمة نور الدين محمود ١٨٥/٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح القدسي ص ٤٨١.

 <sup>(</sup>٣) "همع ابنه العزيز صاحب مصر بعده الحديث على السلنى أيضا: انظر النجوم الزاهرة ١٢٧/٦.

فإنه كان يتعمق فى دراسة النحو<sup>(۱)</sup> . فسلاطين بنى أيوب كانوا مثقفين<sup>(۱)</sup> ، ولذلك حاولوا أن يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة .

ويَعُدُّ صاحب الأعلاق الخطيرة لدمشق نحو ثلاثمائة مسجد غير الزوايا والخانقاهات ، وكثير منها كانت تُلقَى فيه المحاضرات والدروس . وظل هذا الحشد الهائل من الخانقاهات والمساجد والمدارس فى زمن الماليك وأخذوا يضيفون كثيرًا من الخانقاهات ومدارس الفقهاء وغيرهم من علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الماليك غير مثقفين ، وهم من هذه الناحية يختلفون عن سلاطين بنى أيوب ، ومع ذلك عنوا عناية واسعة بالثقافة وبناء المدارس والمساجد والخانقاهات والإنفاق عليها عن سعة ، على أنه عُرف بعض متأخريهم بمدارسة العلم ورعاية العلماء والأدباء مثل السلاطين : برقوق والمؤيد شيخ وقايتباى والغورى .

ومعنى ذلك أن الحركة العلمية ظلت مزدهرة طوال أيام الماليك ، غير أنه يلاحظ أن نفوذ الفقهاء ازداد في هذا العصر وازداد معه نفوذ المتصوفة وشاع معه الاعتقاد في كراماتهم والمبالغة في ذلك ، وبدون ريب كان بينهم كثيرون أجلاء على معرفة وفقه بصير بالشرع ، ولكن كان بينهم دخلاء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون بالأولياء ، ومنحوهم علم الغيب والقدرة على إنفاذ مايريده دخلاء مشعوذون بعم . ويقف المستشرقون عندما نزل بابن (٣) تَيمية من محن ، ويحاولون أن يتخذوا من المتوسلون بهم . ويقف المستشرقون عندما نزل بابن (٣) تَيمية من محن ، ويحاولون أن يتخذوا من ذلك دليلا على جمود الفكر الديني حينئذ غير ملاحظين أن ابن تيمية نفسه كان إماما حنبليا يدين خلف دليلا على جمود الفكر الديني حينئذ غير ملاحظين أن ابن تيمية نفسه كان إماما حنبليا يدين عندهب ابن حنبل وهو أكثر المذاهب سلفية . ومن ذلك كان من أكثر فقهاء عصره تمررًا فكريًّا ، عندهب ابن حنبل وهو أكثر المذاهب سلفية . ومن ذلك كان من أكثر فقهاء عصره تمررًا فكريًّا ، وقد حارب الصوفية في منازعهم الفلسفية وكل ماقالوا به في الحلول ووحادة الوجود ، وحارب الشيعة الإسماعيلية ومايزعمون لأئمتهم من العصمة وتمثيل العقل الكلي ومايتصل به من تجسد الأهله الشيعة الإسماعيلية ومايزعمون لأئمتهم من العصمة وتمثيل العقل الكلي ومايتصل به من تجسد الأهله

والنجوم الزاهرة ٢٧١/٩ والمنهل العماقى ٢٣٣٦، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢٧٨/٤ وتاريخ ابن الوردى ٢٨٤/٢ والدرر الكامنة ١٩٤١، والقول الجليّ في ترجمة الشيخ تنى الدين بن تيمية الخنبلي لصنى الدين الحننى والكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية لمرعى الكرمي وابن تيمية للشيخ عمد أبوزهرة وابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى وأسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية طبع الجملس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة ودائرة المعارف الإسلامية ومابها من مراجع .

<sup>(</sup>١) مختصر مرآة الزمان ٤٧٦ ومابعدها

<sup>(</sup>٢) ثما يذكر عن هؤلاء السلاطين أنه كان لهم بعض مؤلفات ، فكما كان للمعظم عيسى كتاب فى الفقه الحننى كان للمنصور محمد الأيوبي صاحب حاة كتاب فى تاريخها ومن زارها أو اتخذها مسكنا من الأعلام ( مختصر مرآة الزمان 171) وكان الامجد الأيوبي صاحب بعلبك يحضر دروس الحافظ اليونيني ، وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شرف ما بعده شرف .

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمة ابن تيمية فوات الوفيات ٢٢/١

في الحليفة ، وخصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاجهاد على مصاريعه ويفتى فتاوى حرة في كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فئات كثيرة وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية ، إذ شملتهم هجاته . وهى هجات صريحة جريثة ألبت عليه كثيرين من الخصوم في بيئات مختلفة ، وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة ١٩٨ إذ جاءه وال من جاة عا في القرآن الكريم من آيات قد تفيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظارها مثل : (الرَّحْمن على العرش استوى) و (يَدُ الله فوق أيديهم) ومذهب المعتزلة والأشعرية تأو المثل هذه الآيات ، وأن المراد في الآية الاستيلاء على العرش ، ومعنى كلمة يد في الآية الذا القدرة . ومذهب الحنابلة ، وهو ماأجاب به ابن تيمية في رسالة مستقلة أن واجبًا أن نؤمن القدرة . ومذهب الحنابلة ، وهو ماأجاب به ابن تيمية في رسالة مستقلة أن واجبًا أن نؤمن القدرة . وسرعان ما المهمة الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى في الذات العلية رأى الجسمة أو المشبهة ، الإنسان . وسرعان ما المهمة الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى في الذات العلية رأى الجسمة أو المشبهة ، ورفعوا أمره إلى قاضي القضاة بدمشق فبرَّأه من النهمة . ونجاه الله من هذه الحنة .

ثم كانت التهمة الثانية لابن تيمية في سنة ٧٠٥ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعية وما يُوّه به أصحابها على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدَّعونها ، وشكَّوه إلى نائب السلطنة بدمشق ، فأمرهم النائب أن يكفوا عن حيلهم وخداعهم للناس كما مر بنا . وفي نفس السنة طلب إلى القاهرة لمناظرة علمائها واجتمعوا له – وخاصة فقهاء الشافعية الأشاعرة – وأخذوا يتاقشونه في إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرآني ، فالله استوى — كما يقول حقيقة على العرش ونحو ذلك . وجادلهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه في الإيمان بهذه الصفات دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله ، غير أنهم حكموا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة أشهر . ولبث في القاهرة يعلم ويعظ ، وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوى حَمَّلته على أصحاب المنزع الفلسني في التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسُجن بالإسكندرية ، حتى إذا رق عرش مصر الناصر بن قلاوون سنة ٢٠٩ ردَّ إليه حريته وأكرمه إكراما عظيا . وفي سنة ٢٧٧ عاد عرش مصر الناصر بن قلاوون سنة ٢٠٩ ردَّ إليه حريته وأكرمه إكراما عظيا . وفي سنة ٢٧٧ عاد بالله يكثَّر عنه وأن الطلاق بالثلاث يُعدُّ طلقة واحدة . حينتذ ثارت ثائرة الفقهاء ، حتى أجبروا السلطان على منعه من الفتوى بذلك ، وصدع السلطان لمشيئتهم . غير أنه عاد إلى الإفتاء بما ذكرنا في سنة ٢٧٠ وعُقد بدمشق مجلس لمحاكمته ، وسُجن ولبث في السجن خمسة أشهر وأياما ثم في سنة ٢٧٠ وعُقد بدمشق مجلس لمحاكمته ، وسُجن ولبث في السجن خمسة أشهر وأياما ثم

معصية من أشد المعاصى ، فاعتُقل بسبب هذه الفتوى وجُعل فى قاعة حسنة بقلعة دمشق وأقام بها مشغولا بالتصنيف والتأليف ، وبأخرة من أيام سجنه مُنع من الأوراق والدواة والقلم ، ولم يلبث أن توفى سنة ٧٢٨ .

وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا بسبب اجتهاده في مسائل الشرع وإنما بسبب تعرضه لمسألة عقيدية تتصل بصفات الله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء وكان في الصفات يأخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه لم يكن اجتهادا منه ، أما مسألة الاجتهاد في الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية الجديدة . إنما حسبنا أن نشير إليها وأن نتخذ منها دليلا - كها مر بنا آنفا - على أن باب الاجتهاد ظل مفتوط على مصاريعه طوال زمن الماليك حتى بين الحنابلة . واشتهر في كل مذهب فقهى مجتهدون جدد مثل النووى في المذهب الشافعي . ونفس آراء ابن تيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها الحركة الوهابية بواعثها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية في الحركة الوهابية بواعثها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية في عاكمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغرى بردى يذكر أن كبيرهم في دمشق ابن الزَّمْلكاني ونظيره في مصر ابن دقيق العيد أثنيا عليه ثناء عطرا وينقل عن ابن الزملكاني قوله عنه : « العلامة الأوحد علما الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأثمة ، وقدوة الأمة ، علامة العلماء ، وارث الأنبياء ، أوحد علماء الدين . . عبي السنة ومن عظمت به لله علينا المِنَة » .

وعلى هذا النحوكانت الحياة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك ، وكانوا يشجعون العلماء والأدباء ، وطالما اقترحوا على بعض المؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك ، وكانت البلاد دارة وقضاتها على المذاهب الأربعة يحكمون بين الناس بالعدل . فلما أظل لواء العثمانيين الشام أصابها ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأدبية ، ومع ذلك ظلت جذوة منها متقدة فى بعض المدارس والجوامع وبخاصة فى الجامع الأموى بدمشق ، إذ ظلت فيه حلقات التدريس . ومرّ بنا أن الحكم العثماني بالشام أخذ يسوء سوءًا شديدًا ، وأخذت المظالم فيه تزداد والفرائب تتضاعف ، وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والأدبية . وألغى العثمانيون نظام قضاة المذاهب الأربعة الذى وضعه الظاهر بيبرس وظل قائما طوال أيام الماليك ، حتى إذا حكموا البلاد استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكر ، وألغوا استخدام العربية فى دواوين الولاية ، واستخدموا مكانها التركية ، وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب ، فلم تعد تكتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية ، غير أن العربية كانت لغة الدين الحنيف ، فظلت

حية فى ديار الشام هى والعلوم الدينية ، وأيضا العلوم اللغوية ، حتى ليلقانا من حين إلى حين . نابغون فى الدراسات الدينية وفى الشعر والنقد والتصوف والتاريخ .

\*

## علوم الأوائل– علم الجغرافيا (١) علوم الأوائل

مرَّ بنا – في فاتحة الفصل – أن الشام شاركت في التراث اليوناني منذ انتشرت فيها الثقافة الهيلينية وبخاصة في ثغورها : صور وصيداء وبيروت وأنطاكية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهبانها يعرفون ما لليونان من تراث في الفكر الفلسني والعلمي ، ومنهم من كان يحذق اليونانية ، وبذلك كانت الأديرة مراكز للثقافة الهيلينية قبل الفتح الإسلامي وبعده . وبالمثل ظلت أنطاكية وبعض الثغور الشامية تعني بتلك الثقافة . ويلقانا في عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين في دمشق حينئذ هما ابن أثال ، ويقول ابن أبي أصيبعة إنه كان خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة (١١) ، وأبو الحكم وكان عالما بأنواع العلاج والأدوية (٢) . وهما يرمزان إلى مانقوله من أن التراث العلمي اليوناني ، وبخاصة علم الطب ، ظل حيا في ديار الشام ، مما أتاح لخالد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به ، وقال مترجموه إنه كان يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم ، كما قالوا إنه أحضر من الإسكندرية بعض الفلاسفة الحاذقين لليونانية والعربية وأمرهم أن يترجموا له كتبا في الكيمياء ، ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع أن يؤلف فيهاكتبا ورسائل ، يقول صاحب الفهرست : « رأيت من كتبه كتاب الحرارات وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته في الصنعة (الكيمياء) "("). ونمضي بعد خالد فنلتقي بالخليفة عمر بن عبد العزيز ، ويقول ابن أبي أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأواثل من الإسكندرية إلى أنطاكية وحرَّان (٤) وناقش ماكس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه (٥) ، إذكانت أنطاكية وحران جميعا من المراكز التي عنيت قديما بدراسة التراث اليوناني . وربما دفع ابن أبي أصيبعة إلى هذا القول أنه رأى عمر يستقدم طبيبا من الإسكندرية هو عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (نشر دار مكتبة

الحياة ببيروت) ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة ص ١٧٥

 <sup>(</sup>٣) الفهرست ص ٣٣٨ (٤) ابن أبي اصيبعة ١٧١
 (٥) لإنظر مقالة ماكس مايرهوف: من الاسكندرية إلى
 بغداد في كتاب التراث اليوناني لللاكتور عبدالرحمن بدوي

أبجر ، ويتخذره طبيبا (١) له ، ويبدو أنه كان قد تعرف عليه في أثناء ولاية أبيه على مصر ، فلما ولي الحلافةُ استقدمه وأسلم على يديه ، وظل يعتمد عليه في صناعة الطب . وربما دفع ابن أبي أصيبعة إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهزون الإسكندري في الطب إلى العربية ، ويبدو أنه كان قد نال شهرة في علم الطب لزمنه ، ومع ذلك لم يترجمه أحد علماء أنطاكية لعمر ، وإنما ترجمه ماسر جويه (٢) البصري . ولو أنه فكر حقا في نقل التعليم – وخاصة تعليم الطب – إلى بلد بالشام لنقلَه إلى عاصمته دمشق كها صنع خالد بن يزيد بن معاوية .

على كل حال كان التراث اليوناني الفلسني والعلمي معروفًا – طوال زمن بني أمية – في أنطاكية وبعض مدن الشام وفي الأديرة ، وأخذت تؤلُّف بعض الكتب على ضوئه كما صنع خالد ابن يزيد بن معاوية ، كما أخذت تنقل منه إلى العربية بعض الرسائل والكتب . ويُرْوَى أن سالما رئيس ديوان الإنشاء لهشام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إلى العربية (٣) ، ويذكر بروكلهان أنه تُرْجِمَ – أيام الأمويين سنة ١٢٥ –كتاب مفتاح أسرار النجوم (١) . وكل ذلك يؤكد أن جو الشام كان مشبعا بالتراث اليوناني العلمي والفلسني. وظل المعنيون بعلوم الأوائل يتنفسون في هذا الجو طوال زمن الولاة العباسيين. ويبدو أن دمشق ظلت تعني بها وبخاصة الطب ، ومن أطبائها في القرن الثاني الحكم (٥) بن أبي الحكم ، وكان أبوه طبيب معاوية وقد عُمِّر طويلا حتى لحق القرن الثالث ، وكان طبيبا مسيحيا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه عيسى (١) – على غراره – طبيبا ، واستقدمته أم ولد للرشيد لعلاجها ، وله فى الطب كناش كبير . ويبدو أنه أُسِّس في دمشق مرصد كبير ، إذ نرى المأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية على أرصاد تمت في بغداد ودمشق ، وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال (٧) ويعلق على ذلك بروكلهان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من الهنود والإغريق في وقت قصير.

وظلت الشام تشارك في حركة الترجمة للتراث اليوناني ، ومن كبار مترجميها عبد المسيح (^)

(٦) ابن أبي أصيعة ص ١٧٧

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ص ١٧١

<sup>(</sup>٢). إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص ٨٠ ، ٣٢٤:

ا (۳) الفهرست ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي لبروكليان (طبع دار المعارف)

<sup>(</sup>٥) ابن أبي اصيبعة ص ١٧٦

<sup>·(</sup>۷) بروكلمان ۱۹۶/۶ ويذكر القفطى ص ۲۸۱ منجما خبيرا بالكواكب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون

إبدمشق، انظر القفطي ص ٣٥٧

<sup>(</sup>٨) انظر في عبد المسيح بروكليان ٤/٩٥ ودي بور ص ٢٢ وعلوم اليونان لأوليرى ص ٢٢٧

ابن عبد الله بن ناعمة الحمصي المتوفى لعهد المعتصم (٢١٨ – ٢٢٧ هـ) اشتهر بترجمته لكتاب الأغاليط لأرسطو وشرح يحيى النحوى على كتابه : السماع الطبيعي ، وترجم أيضا عن اليونانية كتابًا منسوبًا إلى أرسطو خطأ وهو المسمى أثولوجيا أو ربوبية ، وهو تلخيص مقتبس من تاسوعات أفلوطين الإسكندري ، ولذلك تشيع فيه نزعة أفلاطونية محدثة .

ونمضى إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، ويلمع اسم قُسُطا(١) بن لوقا المولود ببعلبك في أوائل القرن ، وقد ترجم للخليفة المستعين ( ٢٤٨ – ٢٥١ هـ) كتابين : كتاب لثيودوسيوس وكتاب الحيل لهيرون . وذكر له ألدومييلي ترجمات أخرى ، وترك مؤلفات كثيرة منها رسالة في العمل بالكرة الفلكية، والجامع في الدخول إلى علم الطب، ومقدمة إلى علم الرياضيات ، والمدخل إلى الهندسة ، والمدخل إلى علم المنطق ، إلى مؤلفات أخرى كثيرة تتناول فروع العلم والفلسفة ، توفي سنة ٣٠٠ للهجرة . وكان يعاصره مترجم كبير هو حُبَيْش (٢) بن الحسن الأعسم اللمشقى وهو ابن أخت حنين بن إسحق وتلميذه ، وكان يترجم عن اليونانية والسريانية ، وساعد خاله في كثير من تراجمه ، ومما ترجمه عهد بقراط وكتاب الحشائش لديسقوريدس ، وكل كتب جالينوس ، وله كتاب في الأدوية المفردة وآخر في الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق سعيد (٣) ابن يعقوب الدمشقي وقد ولاه على بن عيسي وزير الخليفة المقتدر أمر مارَستان بغداد سنة ٣٠٢ وله ترجمات كثيرة ، ترجم إيساغوجي (لفوفوريوس) والمقالات السبع الأولى من كتاب الجدل لأرسطو ، وعُنى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وفي مقدمتها الجزء العاشر من أصول إقليدس وشرحه لبابوس ، ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية ، وترجم أيضا كتبا لجالينوس . وهذه الأسماء التي ذكرناها إنما هي رمز لما ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأواثل والمتعلقين بها طوال القرون الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع ، وفيه يقود سيف الدولة – كما مر بنا – حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة في عاصمته حلب ، مما جعل كثيرين من أعلام الفكر والعلم والأدب في زمنه يلمُّون بحضرته ، وكثيرا ماكانوا يختارون الإقامة عنده ، وكان ممن اختار المقام ببلاطه في حلب أكبر فيلسوف عربي في زمنه الفارابي (١) ، وقد ظل عنده حتى لبيَّ نداء ربه سنة

(٣) انظر في سعيد ابن أبي أصيبعة ٢٨٧ وبروكلان

١١٨/٤ وألدومييلي ص ٢١١

<sup>(</sup>٤) راجع فى الفارابي وفلسفته ومراجعه كتابنا العصر العباسي الثاني ص ١٤٠ وما بعدها

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمة قسطا القفطني ٢٦٢ وابن أبي أصيبعة ٣٢٩ وبروكلمان ٩٧/٤ وألدومييلي ص ١٦٥ ومابعدها (٢) راجع في حبيش القفطي ١٧٧ وابن أبي أصيبعة ٣٧٦ وبروكليان ١١٧/٤ وألدومييلي ص ١٤٣

٣٣٩. وأحدث نزول الفارابي بحلب نشاطا فلسفيًّا وفكريًّا ظل سنوات مقامه بها وامتد بعد وفاته ، ومعروف أنه عنى بمزج فلسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطوني الجديد. ولعل مما يدل على اتساع النشاط الطبي والعلمي والفلسني بالشام لتلك الأيام ماذكره القفطي عن سيف الدولة من أنه كان إذا أكل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فيهم من يأخذ راتبين لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم ، ويذكر أن طبيبه المسمى عيسى النفيسي كان يأخذ ثلاثة رواتب : راتبين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من السريانية إلى العربية (۱). وذكر القفطي بينهم في موضع آخر من كتابه ابن كشكرايا (۲) وكان طبيبا مشهورا عيَّنه فيا بعد عضد الدولة البويهي بالبهارستان المنسوب إليه ببغداد ، كما ذكر أيضا بين من كانوا يحضرون مجالس سيف الدولة أبا القاسم (۳) الرق ، وكان من أصحاب التنجيم وعلم الهيئة والطب .

وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيئات الشام أثناء القرن الرابع ، ويبدو أنه بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطئ الشام وعند المرداسيين بحلب والسلاجقة فى حلب ودمشق ، يدل على ذلك مايلقانا من أطباء مختلفين فى تلك الديار مثل اليبرودى (ئ) فى القرن الخامس وظافر (٥) بن جابر السكرى ومبشر (١٦) بن فاتك فى نفس القرن ومثل ابن الصلاح (٧) وابن البذوخ (٨) فى القرن السادس . ومن المؤكد أن نزول حملة الصليب بديار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل ، ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب يتعلمون على أيديهم فنونًا من الجراحة والطب ، ورأى بعض أطباء العرب – كما روى أسامة بن منقذ – أحد أطبائهم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب ، فسخر منه سخرية شديدة ، وسجل على الصيلبيين عامة انحطاط الطب عندهم انحطاطا مزريا ، على نحو ماصور ذلك فى كتابه « الاعتبار » .

وندخل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين ، ويعظم الاهتمام بالمرضى وبمن يعالجهم من الأطباء ، وتنشأ لهم بهارَستانات ، ينزلونها وتقدم لهم فيها الأدوية

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أصيبعة ص ٦١٤

<sup>(</sup>۱) القفطي ص ۲۵۰

<sup>(</sup>٦) القفطي ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) القفطي ص ٤٠٣

<sup>(</sup>V) القفطي ص ٢٨ ٤ وابن أبي أصيبعة ص ٦٣٨

<sup>(</sup>٣) القفطي ص ٤٢٩

<sup>(</sup>٨) ابن أبي أصيبعة ص ٦٢٨

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة ص ٦١٠

والأغذية حتى يتم شفاؤهم . ويذكر ابن جبير في رحلته بهارستانين رآهما بدمشق سنة ٥٧٨ : أحدهما قديم والثاني حديث ، ويقول إن الحديث أحفلها وأكبرهما ولجرايته ( نفقته ) في اليوم نحو خمسة عشر دينارًا ، وله قومة (موظفون) بأيديهم الأوراق المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التي يَحتاجون إليها في الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء يبكِّرون إليه كل يوم ، ويتفقلاون المرضى ، ويأمزون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسما يليق لكل إنسان منهم. ويقول إن المارستان القديم على هذا الرسم ولكن الاحتفال في الجديد أكثر، ويذكر أن للمجانين المعتقلين ضربا من العلاج وهم في سلاسل موثقون . ثم يقول : وهذان المارستانان إ مفخرة عظيمة من مفاخر الإسلام . ولم تكن المارستانات دور علاج فحسب ، بل أيضا كانت مدارس يمرَّن فيها شباب الأطباء ويتلقون فيها عن شيوخ الطب محاضرات متنوعة. وأخذت البهارستانات تُبْنَى في ديار الشام حتى لنلتقي بمارستانات في صَرْخد بفلسطين. وجعل ذلك الطب يعود إلى نشاطه ، فيتكاثر الأطباء ويتكاثر المهتمون بعلوم الأواثل حتى ليعدون في كتاب ابن أبي أصيبعة بالعشرات. ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إنما نقف عند مشهوريهم ، ونبدأ بشمس (١) الدين اللبودي المتوفى بدمشق سنة ٦٢١ وكان يَطُبُّ في البيارستان النوري الكبير بدمشق ، وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الدِّخُوار<sup>(٢)</sup> مهذب الدين عبد الرحيم بن على الدمشقى مولدا ودارا رئيس بهارستان دمشق الذي أسسه نورالدين محمود ، توفي سنة ٢٧٨ وأفرد ابن أبي أصيبعة له في طبقاته فصلا طويلا تحدث فيه عن حياته ، وله مؤلفات كثيرة ، وكان يتخذ داره مدرسة لتعليم الطب ، وقَفها على هذه الغاية في حياته وبعد مماته. وكان أثره في تعليم الطب بدمشق واسعا ، وثقفته على يديه جماعة كبيرة. وكان مما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه فى الفصل الماضي من أن أمراء البيت الأيوبي توزعوا بلدان الشام فها بينهم ، وتحول كل أمير منهم في بلد إلى راع للعلوم والآداب بها ، ودفع ذلك إلى تنافس بينهم ، مما أكثر من العلماء في كل فروع العلم ، ونلتقي بمنصور بن فضل المشهور باسم رشيد (٣) الدين الصورى المتوفى سنة ٦٣٩ وُلد بصور ، ولذلك نسب إليها واشتغل بالطب على أساتذته ، وأقام بالقدس سنتين يعالج الناس في بهارستانها ، ثم انتقل إلى

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ص ٦٦٢

 <sup>(</sup>٣) راجع في رشيد الدين ابن أبي أصيبعة ص ٦٩٩
 ٧٧ وفوات وألدومييلي ص ٣٢٠

 <sup>(</sup>۲) انظر فى الدخوار ابن أبى أصيبعة ص ۷۲۸ وفوات الوفيات ۱۳۲۰ وألدومييلي ص ۳۲۰

دمشق وفُوِّضت إليه رياسة الطب والأطباء بها ، وكان بارعا في معرفة الأدوية المفردة وماهياتها واختلاف أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها وتأثيراتها كما يقول ابن أبي أصيبعة ، وبذلك كان صيدليا كما كان طبيبا . وينوه ابن أبي أصيبعة بكتابه في الأدوية المفردة وكيف كان يتعقبها ويسجلها إذكان يصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ واللِّيقُ (جمع ليقة) على اختلافها وتنوعها وكان يتوجه إلى مواضع النبات في الشام مثل جبل لبنان وغيره مما به نبات يختص به ، ويشاهد النبات ويحققه ، ويُربه للمصوِّر فيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ، ويصوِّره . وسلك في اتصوير النبات مسلكا فريدا ، ذلك أنه كان يريه للمصوِّر في إبان بزوغه فيصوره ، ثم يريه له في وقت يبسه وذبوله فيصوره . وبذلك ينظر قارئ كتابه إلى النبات في أطوار نموه ، حتى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ سقط هذا الكتاب الرائع من يد الزمن .

ويتوفى نجم (۱) الدين اللبودى سنة ٦٦٦ وكان يتعمق بحوث الفلسفة والفلك وعلم الطب وروى له ابن أبي أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن سينا ورسالة فى مسائل فسيولوجية . ورعاه فى الشطر الأول من حياته الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب فى البلاد ثم استقر بدمشق ، وأسس بها مدرسة طبية وأخرى هندسية ، إذ كان رياضيا بارعا كها كان طبيبا ، وكانت له كتب فى الحساب والجبر والمقابلة . وكان يعاصره ابن أبى أصيبعة (٢) الطبيب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى الهوامش ، توفى سنة ٦٦٨ وقد ولد بدمشق وفى شبابه نزل القاهرة ، وشُغف بالطب وتلقاه على الهوامش ، توفى سنة ٦٦٨ وقد ولد بدمشق وفى شبابه نزل القاهرة ، وشُغف بالطب وتلقاه على كبار الأطباء المصريين ، حتى برع فيه ، واشتغل فى البهارستان الناصرى مدة ، ثم جذبه إليه أمين صَرْخد بفلسطين فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوبيين ، وغير طب حتى وفاته ، وكتابه الطبقات يحمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب

ونمضى إلى زمن الماليك ، ويظل الاهتمام بعلوم الأوائل مطردا ويلقانا أبو الفرج يعقوب بزأ اسحق المشهور باسم ابن القف<sup>(٣)</sup> المتوفى بدمشق سنة ٦٨٥ وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن

<sup>(</sup>١) انظر في اللبودي ابن أبي أصيبعة ص٦٦٣ وخطط

الشام لكرد على ٤٦/٤، ١٠٣/٦ وألدومييلى ص ٣٢١ (٢) راجع فى ابن أبى أصيبعة النجوم الزاهرة ٢٢٩/٧ وابن كثير ٣٥٧/١٣ والشذرات ٣٣٧/٥ وألدومييل

<sup>(</sup>٣) انظر ابن أبي أصيبعة ص ٧٦٧ والدومييلي ص ٣٢٧، ٣٢٩

أبي أصيبعة ، وكان طبيبا حاذقا ، واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع المرض ، والعمدة فى صناعة الجراحة . وكان يعاصره ابن (١) السويدى إبراهيم بن طرخان شيخ الأطباء والصيادلة بدمشق المتوفى سنة ، ٦٩ وهو تلميذ الدخوار ، أخذ الطب عنه وله فى الطب « التذكرة الهادية » وفى الصيدلة « الباهر فى الجواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بهم فى هذا الموضوع كالبيرونى والرازى وأبى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات فى بلدان الشام المختلفة ، ويفيض ابن أبى أصيبعة فى الحديث عنهم ، وأيضا لابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع العلم المختلفة من رياضيات وفلك وتنجيم ، يصور ذلك أوضح تصوير مايذكره لهم ابن أبى أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة والهيئة أو الفلك . وقد مضت الأجيال فى زمن الماليك تنهل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها ممارسة الطب فى البهارستانات المنتشرة فى بلدان الشام .

وممن نبغوا فى الهندسة وعلم الفلك والرياضيات علاء الدين (٢) بن الشاطر الموقّت فى الجامع الأموى بدمشق وله كتاب فى الزيج توفى سنة ٧٧٧ ومثله ابن (٣) الهائم الفرضى شهاب الدين المدرس بالقدس فى المدرسة الصلاحية ، وله كتب مختلفة فى الحساب والجبر ، توفى سنة ٨١٥. وعُنى كثيرون بالتأليف فى علم المنطق . وألفت كتب كثيرة فى ميادين الحرب والحركات العسكرية نكتنى بأن نذكر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل بالميادين لمحمد بن لاجين الطرابلسي الرماح المتوفى سنة ٧٨٠ ألفه لصاحب حلب .

ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العثمانيين ظل دائمًا بصيص من نورها يتراءى من حين إلى حين فى الاهتمام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم المرضى الشافى وأيضا بالفلك وفروعه ، واشتهرت حينئذ تذكرة (٤) داود الأنطاكي المتوفى سنة ١٠٠٨ للهجرة ، وهي مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع أن مؤلفها كان ضريرا ، وله كتاب يسمى الكامل فى الطب طبع مرارا .

 <sup>(</sup>١) انظر فى ابن السويدى فوات الوفيات ٤/١ والمنهل
 الصاف ١٧٤/١ وألدوميلى ص ٣١٩

<sup>(</sup>۲) راجع فى علاء الدين الشذرات ٢٥٢/٦ وألدومييلىص٥٣٥٥

<sup>(</sup>٣) انظر الضوء اللامع للسخاوي ج٢ رقم ٤٤٩

والشّغذرات ۱۰۹/۷ وألدومييلي ص ۵۰۹، ۱۳ ه (٤) راجع في داود الأنطاكي البدر الطالع للشوكاني ۲٤٦/۱ وخلاصة الأثر ۲٤٠/۲ وألدومييلي ص ٤١٧ .

## (ب) علم الجغوافيا

من أقدم المرويات الجغرافية عن أهل الشام رحلات تنسب إلى بعض الصحابة من أهلها أو من ولاتها ، من ذلك رحلة تنسب إلى تمم الدارى الفلسطيني الأصل المتوفى حوالى سنة ٤٠ للهجرة ، وهي رحلة بحرية قذفت به فيها عاصفة إلى جزيرة مهجورة في البحر المتوسط. ومن ذلك أيضا رحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص المتوفي سنة ٣٤ للهجرة ، وهي رحلة برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنهها قصتان ملفقتان بل منحولتان (١) . وتلقانا مرويات أخرى مشابهة ، وجميعها لاتدخل في الجغرافيا بمعناها العلمي ، إذ يتأخر هذا المعني إلى عصر الترجمة والاطلاع على مالدي الأمم الأجنبية من مصنفات جغرافية ، ونفس الكلمة التي سُمِّي بها العلم كلمة يونانية ، وأعجبهم من التراث اليوناني إلى أقصى حد كتاب المِجَسْطي لبطليموس ، وأخذت تنشأ على هديه مدرسة جغرافية عربية منذ أواخر القرن الثالث الهجرى . وإذا مضينا إلى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وجدنا القدس ينجب أهم جغرافي حتى زمنه ، ونقصد المقدسي (٢) محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري ، وجدُّه أبو بكر البناء هو الذي بني سور عكا وأبوابها لأحمد بن طولون . وقد طاف بأرجاء العالم الإسلامي فما عدا الهند وسجستان والأندلس ، ودوَّن معلوماته في كتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » سنة ٣٧٥ وأعادكتابته في سنة ٣٧٨ وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت في معجمه الجغرافي . ويذكر في مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر: المشاهدة أو المعاينة بنفسه ، وماسمعه من الثقات ، وما وجده في الكتب المصنفة ، واتبع في وصفه لكل قطر منهجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة الأولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة ، والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائف والفرق واللغة والتجارة والأو . ، ليقود والعادات والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأخلاق السكان والتبعية السياسية للقر والخراج، والشعبة الثالثة تتناول ذكر المسافات وطرق ا المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبدأ القسيم الأولُ

(الترجمة العربية) ص ٥٣ ومابعدها

وتاريخ الفلسفة في الإسلام لدى بورص ٨٧ والحضارة (١) تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لمينز ٤/٢ وألدومييلي ص ۲۲۷ وکراتشکوفسکی ۲۰۸/۱ – ۲۱۵

<sup>(</sup>٢) انظر في المقدسي دائرة المعارف الإسلامية وبروكليان

٢٥٣/٤ وما بهها من مراجع ومقدمة كتابه حتى ص ٤٤

في الكتاب بجزيرة العرب فالعراق فالجزيرة شماليِّه فالشام فمصر فالمغرب فبادية الشام. والقسم الثانى ، جعله للمشرق ، يبدأ ببلاد الهياطلة فخراسان فالديلم فأرمينيا ومعها أذربيجان فالجبال فخوزستان ففارس فكرمان فالسند فمفازة فارس. وأضاف إلى كتابه خريطة مثَّل فيها الأقاليم وحدودها وخططها . ولم تصل إلينا خريطته ، ويقول إنه أوضح فيها الطرق المعروفة بالحمرة والرمال الذهبية بالصفرة والبحار المالحة بالخضرة ، والأنهار العذبة بالزرقة ، والجبال المشهورة بالغبرة . وكان يتحرى الثقات ويسألهم عن بلدانهم كما صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن لشيخ كان أعلم الناس بالبحر الصيني. والكتاب يعرض البلدان الإسلامية التي زارها بكل مشاهدها حتى لكأنما يبصرها قارؤه بكل سكانها ومعتقداتها وعاداتها ، وهو لا يبارَى في عرضه لهذه المشاهد. ويتضح السجع أو النثر المقني في مقدمته الطويلة وفي مواضع مختلفة من الكتاب مما يدل على أنه كان يحاول أن يختار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره المطهر (١) بن طاهر المقدسي ، وهو مثله لاتعرف سنة وفاته ، وله كتاب بدء الخلق والتاريخ كتبه سنة ٣٥٥ للهجرة وهو جمع غير منسق لمعارف كثيرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ المتصل بالأنبياء والملوك والحلفاء حتى زمنه ، وبه فصل جغرافى كتبه عن صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدد أقاليمها وصفة البحار والأنهار وعجائب الأرض والحلق ، ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتتي في النصف الأول من القرن الحامس بأبي الحسن على (٢) بن محمد بن شجاع الربعي المالكي المتوفى سنة ٤٣٥ وله «كتاب الإعلام في فضائل الشام ودمشق وذكر مافيهما من الآثار والبقاع الشريفة».

ويصبح موضوع فضائل بلدان الشام أساسيًّا منذ أواخر القرن الخامس الهجرى ، حين استولى حَملة الصليب على أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس ، إذهب الشاميون - والعرب معهم فى كل مكان - يصرخون فى وجوه حَملة الصليب أن غادروا ترابنا الطاهر وأماكننا المقدسة . وأخذ الشعراء والعلماء يلوِّحون فى وجوههم ، الشعراء بما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعر ، والعلماء بما يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتبون عن فضائل بيت المقدس والشام ، وأول من تصدَّى لذلك من الجغرافيين المشرَّف (٣) بن المرجَّى المقدسي الذى صنف بأخرة من القرن الخامس بعد استيلاء حملة الصليب على بيت المقدس سنة

<sup>(</sup>۱) انظر فی المطهر بروکلیان ۹۲/۳ وکراتشکوفسکی

<sup>. 441/1</sup> 

<sup>(</sup>۲) راجع فی الربعی بروکلیان ۲۸/۳ وکراتشکوفسکی

<sup>. 0 • 1/1</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر في المشرف بروكلهان ٧٣/٦ وكراتشكوفسكي

١/٨٠٥ وما بعدها.

الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام » ليستثير حاسة الناس من حوله حتى يضربوا حملة الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية من رجسهم . وفى نفس هذه اللحظة التاريخية ألف أبو بكر (۱) بن محمد بن أحمد الواسطى سنة ٥٠٥ للهجرة كتابا عن « فضائل بيت المقدس » . وأخذ يتوالى هذا النوع من الكتب حافرًا لسحق الصليبيين . وألف أبو القاسم على بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر (۲) المتوفى سنة ۲۷۱ تاريخ مدينة دمشق عرض فيه أسماء الأنبياء والعلماء والصالحين في ثمانين مجلدا ، وممن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك ليحيط مدينته بهالة قدسية كي يدافع عنها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حتى الذماء الأخير . ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس - كما مر بنا - سنة ۹۸۳ بعد أن حطم حَملة الصليب ودمرهم في حِطِّين تدميرا لم يكد يبتى منهم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة في نفوس ودمرهم في حِطِّين تدميرا لم يكد يبتى منهم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة في نفوس المسلمين . ولايكاد يمضي على ذلك ثلاثة عشر عاما حتى نجد ابن هذا الحافظ المؤرخ الكبير المسمى بالهم القاسم (۱۳) ، وكان يشتغل بالوعظ في دمشق ، يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سنة ۹۲ بالهم القاسم (۱۳) ، وكان يشتغل بالوعظ في دمشق ، يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سنة ۹۲ بالهم الماس هناك كتابه : « الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى » .

ويلقانا على (أن الهروى السائح المتوفى بحلب سنة ٦١٦ وكان قد أكثر من التجوال والترحال لزيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام، وكان قد ألتى عصاتسياره بحلب وألف كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب ، فشيد له مدرسة بظاهر حلب ، وهى صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوبي فى الشام لالعلماء بلدهم فحسب ، بل أيضا بمن ينزل بها من جلَّة العلماء ، حتى ليبنون لهم المدارس ليحاضروا فيها الطلاب . ونلتتى بعثان (٥) النابلسي المتوفى حوالى سنة ١٤٥ وله كتاب « لمع القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين » لابن ماتى وُعِين حاكما لمحافظة الفيوم فكتب عنها كتابا تاريخيا جغرافيا سماه « إظهار صنعة الحي القيوم فى

<sup>(</sup>۱) راجع کراتشکوفسکی ۱۹/۱

<sup>(</sup>۲) انظر فى الجغرافى المؤرخ الحافظ ابن عساكر معجم الأدباء ۷۳/۱۳ وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) ٢٧٤/١ والمنتظم ٢٦١/١ ومرآة الزمان ٢٧٢/٨ وتذكرة الحفاظ, ١٣٣٨/٤ وعبر الذهبى ٢١٧/٤ ومرآة الجنان ٣٩٣/٣ وطبقات الشافعية للسبكى ٢١٥/٧ وابن خلكان ٣٠٩/٣ وشذرات الذهب ٢٣٩/٤ والنجوم الزاهرة ٢٧٧/

والبداية والنهاية ٢٩٤/١٢

<sup>(</sup>۳) انظر فی القاسم بن عساکر طبقات الشافعیة ۳۰۲/۸ والمبر والنجوم الزاهرة ۱۸۹۲/۸ وتذکرة الحفاظ ۱۳۹۷/۸ والمبر ۳۱۶ وشدرات اللبعب ۴۷/۶ وکراتشکوفسکی ۴۹/۰ وکراتشکوفسکی ۴۶۰/۸ والشدرات (٤) راجع فی الهروی ابن خلکان ۴۶۰/۳ والشدرات ۵/۰۶ وکراتشکوفسکی ۲۰۰/۱

<sup>(</sup>٥) انظر عثان النابلسي في كراتشكوفسكي ٣٤٩/١

ترتيب بلاد الفيوم » ويؤلف (۱) ابن شداد المتوفى سنة ٦٨٤ – هو غير بهاء الدين بن شداد صاحب سيرة صلاح الدين – كتابا بديعا سماه الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشام والجزيرة نُشر منه جزآن عن دمشق وحلب ، وهو يعطى بيانات دقيقة عا فى البلدين من المساجد والخانقاهات والمزارات والحامات ، وقد رجعنا إليه مرارا فى حديثنا عن الحركة العلمية .

وتأخذ الكتب الجغرافية المليئة بالعجائب والغرائب فى الظهور . ونقراً منها كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لشمس (٢) الدين محمد بن أبى طالب الدمشقى المتوفى سنة ٧٢٧ وكان إماما لمسجد الربوة بدمشق ، والكتاب يفيض بمعلومات كثيرة تدخل فى التاريخ الطبيعى ومايتصل به من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتها ومعادنها ، وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب جغرافى كبير ، وألحق به بعض الخرائط وفُقدت منه .

وكان حملة الصليب قد خرجوا نهائيا من الشام ، فكان من الطبيعي أن يعني إبراهيم (1) بن الفركاح المتوفى سنة (1) بتأليف كتابيه : « الإعلام بفضائل الشام » و « باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس » . ويلقانا أبو الفدا الملك المؤيد (1) إسماعيل الأيوبي صاحب حاة المتوفى سنة (1) (1) ويشتهر بكتابين في التاريخ والجغرافيا ، ويهمنا الثاني وعنوانه « تقويم البلدان » وهو كتاب جغرافي للعالم في زمنه ، وقد ظل أهم كتاب جغرافي عربي حتى العصر الحديث ، ودائما يذكر مصادره كأحدث الكتابات الجغرافية . ويؤلف شهاب (1) الدين القدسي المتوفى سنة (1) كتابه « مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » ، ويلقانا عمر (1) بن الوردي المتوفى سنة (1) وهو مع زين الدين بن الوردي المتوفى قبله بقرن (1) وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، وهو مع وصفه الجغرافي للبلاد والأرض والبحاريعني بالقصص الغريبة ، وقد جلبنا منه قصصا طريفة في كتابنا « عجائب وأساطير » . ويؤلف عبد (1) الرحمن العليمي المتوفى الأواثل زمن العثمانيين سنة

 <sup>(</sup>۱) انظر فی عز الدین بن شداد تاریخ ابن الفرات (طبع بیروت) ۳۳/۸ والبدایة والنهایة ۳۰۵/۱۳ وشذرات الذهب ۳۸۸/۵ وکراتشکوفسکی ۳۲۹/۱٪

<sup>(</sup>٢) راجع شمس الدين الدمشق في كراتشكوفسكي . ٣٨٦/١

<sup>(</sup>۳) انظر ابن الفركاح فى الدرر ۱/۳۵ والشذرات ۸۸/٦وكراتشكوفسكى ۱۰/۲

<sup>(</sup>٤) راجع الملك المؤيد في فوات الوفيات ٢٨/١ والدرر

۳۹۲/۱ وطبقات الشافعية ۴۰۳/۹ والبداية والنهاية ۱۵۸/۱۶ وتاريخ ابن الوردى ۲۹۷/۲ والنجوم الزاهرة ۲۹۲/۹ وكراتشكوفسكى ۳۸۹/۱

 <sup>(</sup>٥) انظر في شهاب الدين الدرر ٢٥٧/١٠
 وكراتشكوفسكي ١١/٢٥

 <sup>(</sup>٦) راجع في عمر بن الوردي إبن إياس ٦٠/٢
 وكراتشكوفسكي ٥٠٠/٢
 وكراتشكوفسكي ٥٠٠/٢

<sup>(</sup>٧) انظر العليمي في كراتشكوفسكي ١٥/٢٥

٩٢٨ كتابه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والحليل » . وتكثر أيام العثمانيين كتب الرحلات والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب الجغرافية بمعناها الدقيق. وربما كان أكثر أهل الشام حينئذ نشاطا في الكتابة عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع أحيائها وضواحيها ومزاراتها ابن (١) طولون الصالحي المتوفي سنة ٩٥٣ وله في ذلك رسائل متعددة ، وله أيضًا وصف للطريق من الشام إلى مكة باسم « منازل الحج الشامي » . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطنطينية ، وبدأها بدر (۲) الدين محمد الغزى المتوفى سنة ٩٨٤ بكتابه « المطالع البدرية في المنازل الرومية » وتلاه محمد (٣) بن أحمد سكيكر المتوفى سنة ٩٨٧ للهجرة بوصف رحلته من حاة إلى القسطنطينية في كتابه « زبدة الآثار فيما وقع لجامعه من الأسفار». ونلتقى برحلات متعددة إلى مصر، مثل « حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد (١) بن داود الحموى المتوفى سنة ١٠١٦ ووصَفَ محمد (٥) بن أحمد بن حافظ الدين القدسي المتوفى سنة ١٠٥٥ زياراته لدمشق والقدس والقاهرة في كتابة « إسفار الأسفار في أبكار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة بها غير قليل من التكلف. ولعبد الغني النابلسي الصوفي الذي سنترجم له فيما بعد المتوفى سنة ١١٤٣ أربع رحلات إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر. وربما كان أهم من جاءوا بعد ذلك في زمن العثمانيين أحمد (١) المنيني الطرابلسي المتوفى سنة ١١٧٧ ، وكان مدرسا بالجامع الأموى ، وله كتاب « الإنعام ( أو الإعلام ) بفضائل الثنام وهو شارح السيرة المشهورة التي ألفها العتبي للسلطان محمود الغزنوي .

٣

## علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة

أخذت الشام تُعنَى بتعلم العربية منذ وضع فيها العرب أقدامهم حتى تحسن النطق بالذكر الحكيم ، وبمجرد أن تحولت مقاليد الخلافة إلى معاوية وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية

<sup>(</sup>٣) راجع كراتشكوفسكى ٦٨٧/٢

<sup>(</sup>٤) انظر كراتشكوفسكى ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>٥) راجع كراتشكوفسكى ٢٩٢/٢

 <sup>(</sup>٦) انظر في المنيني سلك الدرر للمرادي ١٣٣/١
 وكراتشكوفسكي ٧٥٧/٢

<sup>(</sup>١) انظر في ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بلمشق

بعنوان : الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون وراجع الكواكب السائرة ۲/۲ه وشذرات الذهب ۲۹۸/۸

الکوا دب السائرہ ۱۹۱۳ وسائرہ . وکراتشکوفسکی ۲۸۱/۲ ومابعدها

<sup>(</sup>۲) انظر کراتشکوفسکی ۹۸۵/۲

ازدادت الرغبة حتى عند المسيحيين في معرفة العربية لغة الحاكم وإدارته الجديدة ، وحقا كانت الشام قد أخذت في التعرب قبل الإسلام ، ولكن كان لايزال بها كثيرون لا يعرفون العربية ، بل قل إن الكثرة كانت لا تعرفها ، وكان الذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالتزود منها ، ويمكن أن نتخذ نما ينسب إلى عبيد بن شَرِيَّة جليس معاوية ومحدثه بأخبار الأنم السالفة من أنه وضع للناس كتابا في الأمثال (۱) رمزا لتلبية هذا الشغف عند أهل الشام ، ولباه أيضا في أيام يزيد بن معاوية أخبارى يسمى علاقة بن كريم الكلابي ، فوضع للناس كتابا ثانيا في الأمثال (۱) والحكم . وأخذ ينشأ حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية ، كانوا يسمون باسم المؤدبين ، ولم تهتم الكتب بإعطاء بيانات عمن كانوا يعلمون العامة منهم ، ولاشك أن كثرتهم كانت من قراء الذكر الحكيم ، حتى يحسن القارئ تلاوته ، أما من كانوا يعلمون الخاصة من أبناء الخلفاء وأمراء البيت الأموى فروَّدتنا المصادر ببعض أسمانهم ، ومنهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب (۱) أولاد عتبة بن أبي سفيان ، المصادر ببعض أسمانهم ، ومنهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب (۱) أولاد عتبة بن أبي سفيان ، وهو أيضا مؤدب (۱) الوليد بن يزيد ، ويقال إنه هو الذي دفعه إلى المجون ، إذكان زنديقاً ماجنا . وكان معبد الجهني مؤدبا (۱) لسعيد بن عبد الملك ، واتخذ هشام بن عبد الملك في خلافته الزهرى وكان معبد الجهني مؤدبا (۱) لسعيد بن عبد الملك ، واتخذ هشام بن عبد الملك في خلافته الزهرى وكان معبد الجهني مؤدبا (۱) لسعيد بن عبد الملك ، واتخذ هشام بن عبد الملك في خلافته الزهرى

ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالث تُعنّى بتعلم العربية وإتقان الناشئة لها وقيام أمثال من سميناهم على تعليمها من المؤدبين والمعلمين. ويبدو أنهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا ، يدل على ذلك أن شاعرين ممن خرَّجوهما – تخرج أولها وهو أبو تمام فى الربع الأخير من القرن الثانى وتخرج الثانى فى أوائل القرن الثالت وهو البحترى – وضعا أقيّم مجموعتين من اختيارات الشعر حتى زمنها ، وستّى كل منها مجموعته باسم الحاسة على نحو ماهو معروف. وكانت بغداد – مركز الخلافة – تجذب إليها بعض هؤلاء المؤدبين ، وكان الحلفاء يتخذون منهم أحيانا مؤدبي أبنائهم ، مثل أحمد بن سعيد الدمشتى وكان مؤدبا لأبناء الحليفة المعتز واختص بتخريج عبد الله بن المعتز الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللغة فى الشام لم يستقلوا عن علماء النحو إلى حقب متطاولة ،

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ١٣٧ ونسب ابين النديم كتابا في

الأمثال لصحار العيدى معاصر معاوية .

<sup>(</sup>٣) البيان والتيين ١/٢٥٢

<sup>(</sup>٤) أَغَانَى (طبع دار الكتب) ٣/٧ ولسان الميزان لابن

حجر ۱۱/۱۶

<sup>(</sup>٥) اليان والتيين ١/١٥

<sup>. (</sup>٦) بروكليان (الطبعة العربية بدار المعارف) ٢٥٤/١.

بمعنى أن عالم اللغة والنحوكان واحدا ، وكان يؤلف في الميدانين معا ، وقد يكون شاميا أصيلا وقد يكون من نزلاء الشام .

وأول نحوى ولغوى كبير نلتقى به فى الشام الزجّاجى (١) عبد الرحمن بن إسحق ، كان قد لزم الزجّاج العالم النحوى ببغداد ، فنُسب إليه ، ونزل الشام فأقام بحلب مدة ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها يعلّم كتابه الجُمل ، وهو كتاب بارع فى تعليم الناشئة ، وظل يُدْرَسُ بعده فى مصر والمغرب والحجاز واليمن فضلا عن الشام مددًا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبويه . وله أمال تزخر بالمعارف اللغوية وهى منشورة ، وله فى علل التحوكتاب نفيس سماه الإيضاح وهو أقدم كتاب تناول هذا الموضوع تناولا مفصلا دقيقا ، نشره الدكتور مازن مبارك مع مقدمة لى تحليلية . وقد ترجمت للزجاجى فى كتابى و المدارس النحوية ، وأوضحت أنه من مؤسسى المدرسة البغدادية التى تعتمد على الآراء النحوية البصرية وتضم إليها بعض الآراء النحوية الكوفية مع النفوذ إلى آراء جديدة . وخرج فى سنة ٣٤٠ مع عامل الضياع الإخشيدية – إذ كانت الشام حينئذ تتبع

وكانت حلب قد أخذت تنافس بغداد في النهضة الفكرية ، إذ بعث فيها سيف الدولة - كا مرّ بنا في غير هذا الموضع - حياة أدبية وعلمية باهرة بما جمع في بلاطه من الفلاسفة مثل الفارابي والمترجمين مثل عيسى النفيسي والأطباء مثل أبي القاسم الرقى . وكان للغة والنحو حظ وافر من العلماء ، إذ كان بحلب حيثة أبو الطبب (٢) عبد الواحد اللغوى ، وله كتاب مراتب النحويين وكتاب في الأضداد ، غير كتب لغوية أخرى . ونزل حلب ابن خالويه (٦) اللغوى النحوى واتخذه سيف الدولة مؤدبًا لأبنائه ، وله في اللغة كتاب الاشتقاق وكتاب المقصور والمدود وكتاب المذكر والمؤنث وله في النحو كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز وطبعته دار الكتب المصرية ، وله كتاب في القراءات منشور ، وعني بدراسة لغة العامة لأيامه ، ومن أجل ذلك ألف كتابه وليس » في كلام العرب ، وعقب عليه الحافظ المصرى مغلطاى في مواضع وسمى كتابه و الميس على ليس » ويربد بالميس الاختيال . وكان ينزع في آرائه منزع الكوفة وتوفي بحلب سنة ٢٧٠.

۲۵۲ ویروکلیان ۱۷۳/۲

 <sup>(</sup>١) انظر في الزجاجي إنباه الرواة ١٦٠/٢ وابن خلكان
 ١٧٦/٣ وكتابنا المدارس النحوية (طبع دار المعارف) ص

<sup>(</sup>٢) راجع في أبي العليب مقدمة الناشر لكتابه مراتب

التحويين ميغية اللوعاة ويروكلان. ٣٤٣/٣ (٣) انظرف اين خالويه إنباه الرواة ٣٢٤/١ وابن خلكان

<sup>(</sup>۱) الطرق ابن طاوي إليه الإدباء ١٧٨/٢ ويتيمة اللحر ١٠٩٨، هم الادباء ١٠٠٠/٣ ويتيمة اللحر ١٩٨٨،

وبجانب ابن خالويه وأبى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل أحمد بن البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد (١) الله بن عمرو الفياضى ، وكان معهم النامى الشاعر ، وكان سيف الدولة يعجب بشعره ، وبدأ حياته نحويا فى بلدته المِصِّيصة ، ثم تحول شاعرا ، وكانت له إملاءات لغوية ونحوية بحلب والتف حوله كثيرون من التلاميذ .

وكان كُشاجم على شاكلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور ، وكان له كتاب في البيزرة وكتاب ثان في أدب النديم . ومثله كان الحالديان : عثان وأخوه أبو بكر محمد ، ولها تصانيف في الشعر والشعراء مثل كتاب الحماسة وأخبار أبي تمام وأخبار ابن الرومى . ولمع حينئذ في سماء حلب كوكبان نحويان لغويان كبيران هما أبوعلى الفارسي وتلميذه ابن جني . وقد تحدثنا عن نشاطها اللغوى والنحوى في كتابنا «المدارس النحوية » ويهمنا هنا أن نذكر أن ابن جني لزم المتنبي في بلاط سيف الدولة وبعد ذلك في بغداد وإيران وروى عنه ديوانه وشرحه شرحين ، صغير مختصر وكبير مطول وعلى أساسها بنيت شروحه فيا بعد . وأهم مَنْ شَرحه بعده من أهل الشام أبو العلاء المعرى ، وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامع العزيزي سماه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت (٢) بن ثمال بن صالح بن مرداس سنة ٤٣٤ وربما كان يتولى المعرة حينذاك . وفي ذلك مايشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا رعاة للعلم والأدب ، ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بني مرداس الذين خلفوا الحمدانيين وظلوا حكاما على إمارة حلب من سنة ٤١٥ إلى سنة ٤٦٤ أعادوا لها ذكرى الحركة الفكرية التي بعثها فيها سيف الدولة الحمداني وأسرته .

ولعل بلدًا عربيا لم يظفر بما ظفرت به الشام فى أبى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة ٣٦٣ والمتوفى سنة ٤٤٩ للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وفى رسائله وكتاباته النثرية ، وكان للغة وغرائبها الحظ الأكبر ، وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك كان يفرد دائما شروحا لغوية لأعماله ، وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرحًا سماه ضوء السقط وهو منشور ، وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن ، ويقال إنه كان فى مائة كراسة ، وأفرد للفصول والغايات وهى فى الزهد والعظات شرحًا ، أنشأه فى غريبها وسماه « السادن » كان فى

<sup>(</sup>٢) راجع إنباه الرواة ٢٥/١ وانظر معجم الأدباء

د صركتاب (أبو الطيب المتنبى) لبلاشير (ترجمة الدكنور الكيلاني) ص ۲۲۸

عشرين كراسة . ولعل في ذلك مايشير إلى أنه كان ينبغي في نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن متنه ، وكان قد وضع في غاياته شرحا سماه إقليد الغايات مقداره عشركراريس كان ينبغي أيضا أَنْ يُفْرِدُ عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ في رسالته البديعة : رسالة الغفران ، فقد نشرت مع شرح يتخللها وينتظم في تضاعيفها ، وكان ينبغي أن ينحَّى عنها ويوضع في هوامشها بجيث يكون لها هوامش من إملاء أبي العلاء وهوامش أخرى خاصة بالتحقيق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج التي كتبها على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح سماه « لسان الصاهل والشاحج » . وقد نشرتها هي ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطئ ، ويقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليًا للفاطميين على حلب (١) من سنة ٤٠٧ إلى سنة ٤١٣ وقدم رسالته السُّندية إلى والى حلب الذي خلف فاتكا : سند(٢) الدولة بن عثمان الكُتامي . ولعل في الرسالتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين في المدة القصيرة التي تبعت فيها حلب القاهرة من سنة ٤٠٧ إلى سنة ٤١٥ كانوا يرعون الأدباء والعلماء بها ، وبالمثل في البلدان الشامية الأخرى التي كانت تتبع القاهرة قبل استبيلاء السلاجقة عليها وقبل استيلاء حملة الصليب . وعملُ أبي العلاء اللغوى لم يقتصر على ما أنتج من شعر ونثر فقد مرَّ بنا أنه شرح دیوان المتنبی وبالمثل شرح دیوان أبی تمام حبیب بن أوس وسماه ذکری حبیب وشرح دیوان البحتري وسماه عبث الوليد . وشرح من كتب اللغة فصيح ثعلب . وكان طلابه وتلاميذه الذين يتحلقون حوله يقرءون عليه كتبا لغوية مختلفة ويثبتون على نسخهم تعليقاته ، من ذلك كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد . ويروى أنه ألف في النحوكتابا سماه النافع وكان في خمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وفي الحق أنه كان إماما كبيرا في اللغة ، ويقول عنه تلميذه التبريزى : « ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرى » <sup>(٣)</sup> ويعدد الصفدى من رُزقوا السعادة في أشياء لم يأت بعدهم من نالها ويذكر منهم أبا العلاء في الاطلاع على اللغة . ويقول الذهبي : كان أبو العلاء عجبا في الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها » (٤) ويقول ابن فضل الله العمرى: «كان أبو العلاء مطلعا على العلوم لايخلو في علم من الأخذ بطرف ، متبحرًا في اللغة ، متسع النطاق في العربية (٥) » . وإذا عرفنا أن هذا الإمام اللغوي الكبير

<sup>(</sup>٤) تعريف القدماء ص ١٩٠

<sup>(</sup>٥) تعريف القدماء ص ٢٦٨

<sup>(</sup>١) تعريف القدماء بأبي العلاء ص ٣١٥

<sup>(</sup>٢) تعريف القدماء بأبي العلاء ص ٥٣٤

<sup>(</sup>٣) أبو العلاء وما إليه للراجكوتي ص ٥٣

لم ينشأ فى مدن الشام الثلاث الكبرى: حلب أو دمشق أو بيت المقدس ، وإنما نشأ فى بلدة المعرَّة الصغيرة القريبة من حلب ، وأخذ العربية واللغة عن علماء منها كبنى كوثر<sup>(۱)</sup> ومن يجرى مجراهم من تلامذة ابن خالويه وطبقته ، إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى كان مبثوثا لافى مدن الشام الكبرى فحسب ، بل أيضا فى مدنها وبلدانها الصغرى.

وفى كتب التراجم نحاة مختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونهما للناشئة ومن تجاوزوا سن الناشئة نذكر منهم في زمن أبي العلاء ، أحمد (٢) بن عبد الرحمن الطرابلسي ويذكر مترجموه أنه كان لايزال حيا يعلم ويدرس سنة ١٣٤ لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وكان يعاصره عالى (٣) بن أبي الفتح بن جني المتوفى سنة ٤٥٢ وكان يعلم العربية ي صور وصيداء ونلتتي من شراح المتنبي بالوأواء (٤) الحلبي اللغوى المتوفى سنة ٥٥١ وهو غير الوأواء الدمشقي شاعر سيف الدولة ، كما نلتني في شَيْرِر بمرهف بن أسامة بن منقذ المتوفى سنة ٦١٣ وله شرح (٥) على ديوان المتنبي ، وتوفى معه في نفس السنة أبواليمن التاج الكندى زيد (٦) بن الحسن نحويُّ دمشق المشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية في الشام أثناء القرن السابع الهجري ، ويلقانا أعلام ثلاثة كان لكل منهم شطر في هذا الازدهار ، أولهم يعيش (٧) بن على بن يعيش الحلبي الدار والمولد ، ولد بحلب سنة ٥٥٦ للهجرة وأكب في نشأته على تعلم العربية وأخذها عن نحاة موطنه ، ولم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد ثم دمشق يأخد عن شيوخها ، وعاد إلى حلب يعلم العربية حتى وفاته سنة ٦٤٣ وكان يقرأ على طلابه بعض كتب ابن جني ويشرحها مثل اللمع والتصريف ، وأهم من شرحيه عليهها شرحه على كتاب المفصل للزمخشري وهو منشور في عشر مجلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين، ويكثر من انتصاره للبصريين ، وقلما يستحسن آراء الكوفيين ، وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أبي على الفارسي ، وهو بذلك يُسْلَكُ في المدرسة البغدادية التي كانت تجمع في مصنفاتها بين آراء النحاة البصريين والكوفيين وتنفيذ إلى آراء جديدة في هذه المسألة أو تلك ، وفي كتابنا « المدارس النحوية » توضيح كاف لمنهج ابن يعيش في النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصريين وكوفيين وبغدادىين . .

<sup>(</sup>٥) بروكلان ٢/٠١

<sup>(</sup>٦) ستذكر مصادر ترجمته بين القراء.

<sup>(</sup>٧) راجع فى ترجمة ابن يعيش ابن خلكان ٤٦/٧ وابن

الوردى ١٧٦/٢ والشذرات ٧٢٨/٥ وبغية الموعاة ص ٤١٩

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ١/٩٤

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة الطرابلسي في إنباه الرواة ٨٦/١

<sup>(</sup>٣) انظر إنباه الرواة ٢/٥٨٥

<sup>(</sup>٤) انظر في الوأواء الحلبي إنباه الرواة ١٨٦/٢

والعلم الثاني لم يكن شاميا بلكان مصريًّا ، ومنذ العصر الأيوبي كان علماء الشام ومصر يتبادلون التدريس والتعليم في البلدتين ، وكثيرًا مادرُّس وعلُّم جلَّة العلماء الحلبيين والدمشقيين والمقدسيين في مدارس القاهرة ومساجدها مثل يحيى بن معطى المتوفى بمصر سنة ٦٢٨. وقد وضعناه بين نحاتها المصريين. وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشق وحلب مصريون واستوطنوها وأمضوا حياتهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون ، لا علماء النحو فحسب بل جميع العلماء من كل فرع من فروع العلم . وكان العلم المصرى النحوى الذي نزل الشام ابن الحاجب (١) عثمان بن عمر المتوفى سنة ٦٤٦ وهو مذكور بين النحاة في القسم المصري . ويهمنا هنا أن نعرف أنه حين أحسُّ نضجه العلمي رحل إلى دمشق وكان مالكيا ، فنزل بزاوية المالكية في جامعها الأموى ، وأخذ يدرس لطلابه هناك كتابيه الرائعين في النحو والتصريف : الكافية والشافية ، وأملى شرحين لها . وتوالت بعده لنفاستهما الشروح عليهما بين عربية وفارسية حتى بلغت على الكافية – كها استقصاها بروكلهان – سبعة وستين شرحا ، وعلى الشافية – ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب طويلا في دمشق وطلاب العربية مكبُّون عليه حنى دخلت سنة ٦٣٩ وتحالف الملك الصالح إسماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب وتنازل لهم عن صفد وقلعة شَقيف ، وجاء ابن الحاجب نبأ الكارثة ، وكان يخطب الجمعة في المسجد الأموى ، وكان إسماعيل قد ملك ممشق برهة ، وغلا الدم في عروقه فقطع اسم الملك إسماعيل من الخطبة معلنا بذلك احتجاجه على عمله المزرى ، وردُّ عليه إسماعيل بإبعاده إلى موطنه ، فعاد إلى القاهرة وتركها إلى الإسكندرية وبها توفى سنة ٦٤٣.

والعَلمُ الثالث لم يكن مصريا ولاشاميا ، بل كان أندلسيا ، وهو ابن (٢) مالك محمد بن عبد الله ، ولد ونشأ وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جَيَّان ، حتى إذا شعر باكنال تكوينه العلمي رحل سنة ٦٣٠ وهو فى الثلاثين من عمره إلى دمشق ، وظل مدة فى حلب يأخذ عن ابن يعيش . ثم عاد إلى دمشق واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية ، ولم يلبث أن طار صيته فى آفاق الشام ، فقصده الطلاب من كل فَجِّ ، وكان يحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمي فنظم فى النحو ألفيته المشهورة ، وتوالت بعده شروحها حتى بلغت تسعة وأربعين شرحا ، غير ماعلى بعض شروحها من حواش . وألف فى النحو بجانبها كتابه التسهيل وله عشرة شروح ، وله فى

<sup>(</sup>۱) انظر في ابن الحاجب ابن خلكان ٢٤٨/٣ وابن (٢) انظر في ابن مالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية فرحون ص٣٠٢ وبروكلهان ٢٧٥/٥ -٢٩٦.

الصرف لامية الأفعال ولها أيضا عشرة شروح ، وتحفة المودود فى المقصور والممدود ، وايجاد التعريف فى علم التصريف . وبلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا بين منظوم ومنثور ، وأوضحت فى كتاب المدارس النحوية منهجه فى النحو وأنه كان منهجا بغداديا مع ميله لاستخدام بعض الرخص الكوفية ، وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السَّفْر الحاص بالأندلس والمغرب إذ عداده حقا إنما هو فى الأندلسين .

وتظل دراسات اللغة والنحو في الشام بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة ، ويظل التبادل فيها موصولًا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذكر من نحاة الشام ولغوييها الذين تكوَّنوا في موطنهم ثم نزلوا القاهرة ودرَّسوا النحو واللغة فيها للطلاب بهاء (١) الدين بن النحاس الحلمي المولود سنة ٩٢٧ سمع مواطنه ابن يعيش وتلتى عنه العلم ثم بارح حلب إلى القاهرة والتفُّ الطلاب حوله وصار شيخ العربية بالديار المصرية حتى توفي سنة ٦٩٨ ويُنْسَبُ له شرح على ديوان امرئ القيس نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مع مجموع شروح الديوان بدار المعارف. ومن هؤلاء اللغويين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ (٢) محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة ٦٤٥ نزل القاهرة وأقام بها يقرئ الناس العربية وكان شاعراكهاكان لغويا ، وله شرح على مقصورة ابن دريد وشرح على ملحة الحريري ومختصر لصحاح الجوهري جرَّده فيه من الشواهد ، توفي بالقاهرة سنة ٧٢٢ . ومن أهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بهاء (٣) الدين بن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن الحلبي الأصل والمولد ، وقد لزم شيوخ الفقه الشافعي والحديث والعربية بمصر يأخذ عنهم ، وخاصة النحوى الكبير أبا حيان ، وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز بالوضوح ونصاعة العبارة ، ولذلك عُني به الشراح فشرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك ، وظل يشتغل بالتدريس في مدارس متعددة حتى توفي سنة ٧٦٩ . وإنما أردنا بذكر اللغويين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمي بين القاهرة والشام في النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطًا ، وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد ، وتتوالى أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الهجرى نقرأ فيها أن هذا الشيخ أو ذاككان بارعا في القراءات أو في الفقه وأصوله وأيضا في العربية ، ولم تكن توجد بلدة لافي الشام فحسب بل أيضا

والنهاية ٩٨/١٤ والنجوم الزاهرة ٢٤٨/٩ (٣) راجع في ترجمة ابن عقيل الدرر الكامنة ٣٧٢/٢ والبغية ص٢٨٤ وكتابنا المدارس النحوية ص٣٥٥

<sup>(</sup>١) راجع ابن النحاس فوات الوفيات ٣٥٠/٢ وبغية الوعاة ص ٦ والشذرات ٤٤٢/٥

<sup>(</sup>٢) انظر في ابن الصائغ فوات الوفيات ٣٨٠/٢ والبداية

فى كل العالم العربي الاوهى تعنى بدراسة اللغة والنحو. وظل كثيرون من شيوخ العربية يضعون الشروح لطلابهم على كثير من متون النحو ومختصراته .

ونمضى إلى زمن العثمانيين وتظل دراسات العربية بالشام نشيطة ، إذ لايستقيم لسان الناس وتلاوتهم للذكر الحكيم بدونها ، بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى لها علماء فى كل الفروع يدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة ، وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء نابهون فى مقدمتهم الشيخ ياسين (۱) بن زين الدين العليمي المتوفى سنة ١٠٦١ للهجرة ، وله حاشية على شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري المصرى ، وهو شرح على التوضيح أو أوضح المسالك لابن هشام . والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين لم يكد يترك كتابا من كتب النحو الكبرى التي تجمع آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين ومصريين حتى زمنه من الكبرى التي تجمع آراء النحو عند ابن يعيش ، وتجاوزه إلى من سبقي من أنمة المذاهب النحوية ، عيث تحول بحاشيته إلى مايشبه موسوعة تحوية كبرى ، فإذا قلنا إن الدراسات النحوية واللغوية بالشام فى زمن العثمانيين كانت لاتزال نشيطة تَخْفُتُ بغير قليل من الحيوية لم نكن مبالغين .

وإذا تركنا النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والنقد وجدنا شعراء الشام متصلين اتصالا وثيقا بالتطور الذي حدث في الشعر لأول أيام بني العباس ومااصطنعه فيه الشعراء من المحسنات المعنوية واللفظية مما سمى فيما بعد باسم البديع ، ويلاحظ ذلك الجاحظ على العباسي الشاعر الشامي الزمن الرشيد فيقول إنه كان يحتذى حذو بشار (٢) زعيم المجددين في العصر العباسي الأول . ومايزال الشعراء العباسيون يعنون بتلك المحسنات حتى استطاع مسلم بن الوليد أن ينميها حتى ليتخذها كالمذهب له ، ومايلبث أبو تمام الشاعر الشامي أن يتناولها منه ويبلغ بها الغاية المنتظرة من تكوين هذا المذهب الجديد الذي كان يسميه مسلم باسم البديع وفيه يقول أبو الفرج الأصبهاني . (هو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جاعة أشهرهم أبو تمام الطائي ) (٣) . وآثرنا في كتابنا و الفن ومذاهبه في الشعر العربي و أن نسميه مذهب

 <sup>(</sup>٣) أنظر ترجمة مسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نشر
 الدكتور سامى الدهان

<sup>(</sup>١) انظر في الشيخ ياسين خلاصة الأثر للمحبي ٤٩١/٤ وحاشيته طبعت بمصر مرارًا

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين ۱/۱ه

التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية المعروفة كما يشمل الزخرف المعنوى على نحو ماصورنا ذلك عند أبي تمام (١) . على كل حال شاعر الشام أبو تمام المتوفى حوالى سنة ٢٣٠ للهجرة هو الذى تلقى بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسلم بن الوليد قبل اكتماله وأعطاه صورته النهائية (٢) . ومن ذلك نخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأخرت في صنع كتب البلاغة والنقد من الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرقى ببلاغة الكلام نثرا وشعراكها عند العتابي الكاتب والشاعر البليغ وأبي تمام حامل لواء الشعر في زمنه غير منازع .

ومانتقدم طويلا في القرن الرابع الهجرى حتى نلتقى بأكبر حلقة نقدية أدبية طالما طمحت إليها أنظار الشعراء الشاميين ، ونقصد حلقة حلب التى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية المصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربي الكامل شجاعا كريما نبيلا منقفا شاعرا ، وهب نفسه لحرب البيزنطيين وسَحقهم ، كما وهبها هي وماله لإحداث حركة أدبية تُنافس بها حلب بغداد إن لم تتفوق عليها ، وطارت شهرته في إكرام العلماء والشعراء كل مظار ، وسرعان ماالتف حوله وعاش في كنفه من تحدثنا عنهم آنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجيم واللغويين والنحاة وكثرة من الشعراء وكأنما لم يبق شاعر نابه في إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة الفكرية التي عاش فيها المتنبي تسع سنوات طوالا ، وحوله من العلماء أمثال ابن جني اللغوى والشعراء أمثال النامي والكتاب أمثال أبي بكر الخوارزمي ، وهم يدوّنون شعره ويتدارسونه ويتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جني – كما مر بنا – وشرح ديوانه شرحين : كبيرا وصغيرًا ، وكان أبو على الفارسي يراه حجة في اللغة لانظير له . وكان إذا سئل عن لفظة في شعره أو تعبيره ساق عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب ، وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولي قصائده (٣) :

وفاؤُكما كالرَّبع أَشْجاهُ طاسِمُهُ بأن تُسْعِدًا والدمعُ أشفاه ساجِمُهُ

وكان ابن خالويه حاضرًا فقال له: ياأبا العليب إنما يقال شجاه ، توهمه فعلا ماضيا وهو صيغة تفضيل فقال له أبو الطيب : اسكتْ قما وصل الأمر إليك (ئ) . وكان ذلك سببا في أن فسد

 <sup>(</sup>۱) الفن ومذاهبه فى الشعر العربي ( الطبعة العاشرة – نشر
 دار المعارف) ص. ۲۳۹

<sup>(</sup>٢) الْفَن ومذَّاهيه ص ٢٤٧

 <sup>(</sup>٣) يخاطب المتنبى بالبيت صاحبين له على عادة العرب .
 أشجاه : أحزنه . طاممه : دارسه . بأن تسعدا : بالمساعدة

ف البكاء. بقول نصاحبيه: اسكبا معى الدمع فإنه أشنى
 للخليل كما أن الربع أكثر شجا للمحب إذا درس.

 <sup>(</sup>٤) نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم
 (طبع ونشر دار نهضة مصر) ص ٧٩٨.

مابينهما طوال مقام المتنبى عند سيف الدولة. وظل ابن خالويه يكنُّ له الضغينة ، واستطاع أن يؤلِّب عليه أبا فراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة ، مما جعل المتنبى يغادر حلب إلى غير مآب . والمهم أنه كان ينعقد من حين لآخر غبار من النقد اللغوى حول شعر المتنبى فى حلقة سيف الدولة ، وصورٌ من هذا النقد كانت تنعقد بين شعراء الحلقة ، وكثيرا ماكانوا يتحاورون فى سرقاتهم ممن سبقوهم من الشعراء ، وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقيهم مستحسنين تارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذي يصقل الملكة الأدبية ، وصورٌ ذلك أبو بكر الخوارزمي الكاتب المشهور وأحد من تزود بماكان فى الحلقة من نقد خصب ، فقال : « مافتق قلبي وشحذ فهمي وصقل ذهني وأرهف حَدَّ لساني وبلغ هذا المبلغ بي إلا تلك الطرائف الشامية واللطائف الحليبة التي علقت بحفظي وامتزجت بأجزاء نفسي ، وغصنُ الشباب ركيب ورداء الحداثة قَشيب » (١) .

ونلتق بعد هذه الحلقة بأبي العلاء ، وقد تعددت وجوه نقده اللغوى ، فهو يضمنها شروحه للدواوين أبي تمام وسمّاه ديوان حبيب وديوان المتنبي وسماه معجز أحمد – كما مر بنا – وراجع البحترى مرارًا ناقدًا له ولذلك سمى شرحه لديوانه – كما أسلفنا – عبث الوليد وهو اسمه والبحترى لقبه ، واختار الاسم للكتاب لما فيه من تورية واضحة . وهو يتكلم في شروحه للشعراء الثلاثة عما في أشعارهم من غريب ومآخذهم من غيرهم وماأخذ عليهم ، وأحيانا ينتصر لهم وأحيانا ينتقدهم مع التوجيه – ما استطاع – لما يُظنُّ أن أبا تمام والمتنبي أخطآ فيه . ولأبي العلاء في رسالة الغفران نقد كثير أجراه في القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلتي الشعراء والرجاز ويعرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وتراكيبها النحوية وبعض العيوب في أوزانها وقوافيها . وسوَّى من هذا النقد في الرسالة الدكتور أبحد الطرابلسي كتابا بعنوان : « النقد واللخة في رسالة الغفران » ويظل النقد نشيطًا في الشام حتى أيام العثمانين إذ نجد يوسف البديعي (٢) المتوفى سنة ١٠٧٣ يؤلف كتابين نفيسين في النقد والتاريخ الأدبى ، هما « هبة الأيام فيا يستعلى بأبي تمام »و « الصبح المنبي في الكشف عن حيثية المتنبي "وهويعرض في الكتابين سيرة الشاعرين عرضًا تفصيليا كما يعرض آراء النقاد السابقين فيها ، ولايكاد يترك خبرًا مها يتصل سيرة الشاعرين عرضًا تفصيليا كما يعرض آراء النقاد السابقين فيها ، ولايكاد يترك خبرًا مها يتصل سيرة الشاعرين عرضًا تفصيليا كما يعرض آراء النقاد السابقين فيها ، ولايكاد يترك خبرًا مها يتصل سيرة الشاعرين عرضًا تفصيليا كما يعرض آراء النقاد السابقين فيها ، ولايكاد يترك خبرًا مها يتصل

<sup>(</sup>۱) اليتيمة للثعالبي (بتحقيق محمد محيي الدين (۲) انظر في البديعي خلاصة الأثر ١٠/٤. عبد الحميد) ١٤/١

بسيرتهما ولا رأيا نقديا يتصل بأشعارهما مما يحيل الكتابين إلى مبحثين تاريخيين نقديين بارعين للشاعرين .

واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهتمامًا واسعا ، وكان أول كتاب صدر لها في هذه الدراسات كتاب (١) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي عبد الله بن محمد المتوفي سنة ٤٦٦ وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب – كما يتضح من عنوانه – يناقش قضية الفصاحة ويقدِّم لها بحديث عن أحكام الأصوات ومخارجها ، ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة ، فيجعلها خاصة بالألفاظ ويجعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعانى . ويتناول صفات الفصاحة في الكلمة المفردة ثم في الكلام ، ويخوض في تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلا/غة والبديع ومحسناته . ونلتتي بأسامة بن منقذ المتوفى سنة ٥٨٤ وسنترجم له بين الشعراء ، وله كتاب سماه البديع في نقد الشعر ، وهو فيه يعني بالمحسنات البديعية ، وقد عرض منها في الكتاب خمسة وتسعين محسناً. ويصنف الزَّمْلَكاني » الدمشقي عبد (٢) الواحد بن عبد الكريم المتوفي سنة ٦٥١ كتابا بعنوان « التبيان في علم البيان » استضاء فيه كما قال في مقدمته بكتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر ، وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم المعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض المباحث النحوية والمنطقية . ونلتقي سريعا ببدر (٣) الدين بن محمد بن مالك الأندلسي العالم النحوي الذي تحدثنا عنه آنفا بين النحاة ، وله مثل أبيه مباحث نحوية ، وعُني بتلخيص كتاب المفتاح للسكاكي في كتابه « المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو مختصره من تعقيدات كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية ، ولم يجعل البديع – مثل السكاكي – ذيلا لعلمي المعانى والبيان ، بل جعله علما مستقلا كما يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى من محسناته أربعة وخمسين محسنا .

ولم يلبث الخطيب (٤) القزويني الدمشقي المتوفي سنة ٧٣٩ أن ألف تلخيصا دقيقا واضحا

 <sup>(</sup>١) انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا والبلاغة تطور
 وتاريخ (طبع دار المعارف) ص ١٥٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر فی ترجمة الزملکانی السلوك للمقریزی ۳۸۹/۱ والسبکی ۳۸۹/۱ والشذرات ۲۰۶/۵ و بغیة الوعاة ص
 ۳۱۳ وراجع فی تحلیل کتابه و البلاغة تطور وتاریخ و ص
 ۳۱۵ .

<sup>(</sup>٣) راجع في ترجمة بدر الدين السلوك ٧٣٨/١ والسبكي

۹۸/۸ والنجوم الزاهرة ۲۷۳/۷ والشذرات ۳۹۸/۵ والبغية ص ۹۰٦ وانظر في تحليل كتابه « البلاغة : تطور وتاريخ » ص ۳۱۵ .

<sup>(\$)</sup> انظر الخطيب في الدرر الكامنة لابن حجر ١٢٠/٤ والجع في والتجوم الزاهرة ١٨٠/٩ والشذرات ١٢٣/٦ وراجع في تعليل كتابيه والبلاغة: تطور وتاريخ، ص، ٣٣٥ ومابعدها.

لكتاب المفتاح كُتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن يكتبوا له كثيرا من الشروح بحيث أصبح مجلور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم . وعُني ببسط قضايا علوم البلاغة : المعانى والبيان والبديع في كتاب ثان له سماه الإيضاح ، وله نفس الشهرة التي حظي بها تلخيصه . ويصنِّف إبن قيم (١) الجوزية الدمشقي المتوفي سنة ٧٥١ كتابه «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلوم البيان» وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع. وتنقص الكتاب دقة الترتيب والتبويب. وكان يعاصره الصفدى المتوفى سنة ٧٦٤ وسنترجم له بين المؤرخين ، وعُنى بثلاثة فنون من فنون البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع ، والتورية والاستخدام وله فيهما كتاب فض الختام في التورية والاستخدام وبدار الكتب المصرية مخطوطة منه . ونصبح في زمن تأليف البديعيات وشروحها وهي قصائد في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوفى سنة ٨٣٧ بديعية في ماثة واثنين وأربعين بيتا أحصى فيها محسنات البديع ، وقد بلغت عنده نحو مائة وأربعين محسنا وشرحها شرحا مفصلا سماه بحق خزانة الأدب ، إذ يشتمل على نظرات تحليلية نقدية ـ وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأيوبيين والماليك ، بحيث يصبح مصدرا مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامي في تلك الحقب ، مع منتخبات بديعة للشعراء والكتَّاب تدل على ذوق أدبى مرهف ، وسنترجم له بين الكتَّاب . وظل نشاط البديعيات متصلاً أيام العثمانيين ، ولعبد الغني النابلسي الذي سنترجم له في غير هذا الموضع بديعيتان(٢) ومع كل بديعية شرح خاص بها .

## ٤

## علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام

أخذت الشام تُعنَى بقراءة الذكر الجكيم منذ دخلها الإسلام مع الأفواج الأولى من الصحابة ، ومن أهم قرائها فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضى دمشق المتوفى سنة ٣٧ للهجرة وكان إذا صلًى الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومرَّ بنا ذكر ذلك وأنه كان

ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث عنها في كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ

٣٦٤ وما يعدها

 <sup>(</sup>١) راجع فى الين القيم الدرر الكامنة لابن حجر ٢١/٤
 والبدر الطالع ١/٤٣/٢ والنجوم الزاهرة ٢٤٩/١٠ وطبقات

الحنابلة للشطى ص 🌾 وكتابنا و البلاغة : تطور وتاريخ ا

يجعل الناس عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة عريفا ، وعدَّ يوما من يقرءون عنده فوجدهم ألفا وستانة ونيفا ، ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس فى الشام سريعا على قراءة الذكر الحكيم ، وظلوا يدوُّون به فى مساجدها . وخلَفَ أبا الدرداء فى إقراء الناس بدمشق عبد (۱) الله بن عامر اليمنى المعربى المتوفى سنة ١١٨ للهجرة وكان عريفا على عشرة عنده ممن يقرأون . ولم يكتف بأخذ القرآن وسماعه منه وعرضه عليه فقد أضاف إليه المغيرة بن أبى شهاب ، فقرأ عليه القرآن ، وكان المغيرة قرأه على عثان بن عفان . واستطاع أن يبلغ من إحكام قراءته ماجعل ابن مجاهد بعد يختاره بين القراء السبعة المقدِّمين ، إذ كان بحق إمام أهل الشام فى القراءة ، ويقول ابن مجاهد فى أوائل القرن الرابع : على قراءته أهل الشام والجزيرة ثم يعود ، فيقول : « والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر ، ويقول ابن الجزرى فى ترجمته : « لازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة خمسائة » .

وخلف ابن عامر على قراءته بدمشق يحيى (٢) بن الحارث الذّمارى الدمشقي إمام الجامع الأموى المتوفى سنة ١٤٥ وخلفه بالقيام على قراءة ابن عامر تلميذان بدمشق : أيوب (٣) بن تميم الدمشقي المتوفى سنة ١٩٨ وعنه أخذها عبد (٤) الله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء بالشام المتوفى سنة ٢٤٧ والتلميذ الثانى عراك (٥) بن خالد شيخ أهل دمشق في زمنه المتوفى قبل المائتين ، وعنه وعن أيوب بن تميم أخذها هشام (٢) بن عار إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرتهم ومعدثهم ومفتيهم المتوفى سنة ٢٤٥ . وبذلك أصيح لقراءة ابن عامر في الشام طريقان : طريق ابن ذكوان وطريق هشام بن عار ، وهما تتقابلان في كتاب السبعة لابن مجاهد : الأولى أخذها عن أحمد بن يوسف التغلي ، والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن بكر . ولابد أن نلاحظ أنه كان بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة ابن عامر حتى منذ القرن الثانى فقد نزل المدينة عتبة بن حاد الدمشقى ، فقرأ الموطأ على الإمام مائك وأخذ عن نافع أحد القراء المشهورين قراءته (٧) ، وبالمثل أخذها عنه أبو مسهر (٨) الغسانى عبد الأعلى بن مسهر المتوفى سنة ٢١٨ . ويغلب أن يكون هناك أخذها عنه أبو مسهر (٨) الغسانى عبد الأعلى بن مسهر المتوفى سنة ٢١٨ . ويغلب أن يكون هناك آخرون قرءوا بقراءة ابن كثير قارئ مكة أوغيره من القراء السبعة .

(۱) راجع فی این عامر وقراعته وأسانیده کتاب السبعة
(۱) راجع فی این عامر وقراعته وأسانیده کتاب السبعة
(۱) این الجزری ۱۹۱۱ه
(۲) این الجزری ۱۳۷/۲ (۲) این الجزری ۱۳۷/۲ (۲) این الجزری ۱۹۹۱۹ (۲) این الجزری ۱۹۹۱۹ (۲) این الجزری ۱۳۷/۲ (۲) این الجزری ۱۷۲/۱ (۲) این الجزری ۱۷۲/۱ (۲) این الجزری ۱۷۲/۱ (۲)

ومرَّ بنا ذكر ابن خالويه في بلاط سيف الدولة وكان قد تصدر في حلب الإفادة الطلاب عشرات السنين، ونظن أنه عرض عليهم - فيا عرض القراءات السبع، إذكان قد حملها عن ابن بجاهد كما ذكر ابن الجزرى، وأيضا فإن له في توجيه تلك القراءات كتابا معروفا. ويشهد لما نقول أننا نجد بين تلاميذه الحليين قارتا كبيرا هو أبو الطيب عبد (١) للنعم بن غلبون الحلبي المتوفى سنة ٣٨٩ وله كتاب الإرشاد في القراءات السبع، ومن أهم تلاميذه ابنه طاهر (١) المتوفى سنة ١٩٩٩ مؤلف التذكرة في القراءات الخان وهو أستاذ أبي عمرو الداني صاحب كتاب التيسير المشهور في القراءات الغيمة أنه كان من بين مااعتمدنا عليه في عقيقه مخطوطة لكتاب الحجة في علل القراءات السبع الذي على الفارسي تلميذ ابن مجاهد تحفظ بها مكتبة جامعة القاهرة ومجلداتها الأولى بخط طاهر بن عبد للنعم بن غلبون. وربما كان أبوه حمل بها مكتبة جامعة القاهرة ومجلداتها الأولى بخط طاهر بن عبد للنعم بن غلبون. وربما كان أبوه حمل الطرسوسي المتوفى سنة ٢٠٤ كتاب المجتبي في القراءات. ونلتتي بالحسن (٤) بن على الأهوازي شيخ القراء بدمشق منذ سنة أربعائة حتى وفاته سنة ٤٤٦ وكان قد استوطنها منذ سنة البهاجة وكان يكثر المقراء بدمشق منذ سنة أربعائة حتى وفاته سنة ٤٤٦ وكان قد استوطنها منذ سنة المهاجة في الأشعري والأشعرية ، ومن أجله صنف ابن عساكر – فيا بعد – كتابه : تبيين من الحملة على الأشعري والأشعرية ، ومن أجله صنف ابن عساكر – فيا بعد – كتابه : تبيين وعلومه .

ومايزال التأليف في القراءات والقرآن وعلومه مستمرا في الشام حتى نلتقى بابن (٥) الطحان عبد العزيز بن سلمة نزيل حلب المتوفى حول سنة ٥٠٥ وله تصانيف مفيدة في علوم القرآن منها كتاب الوقف والابتداء ، وكان على علم واسع بالقراءات . ونلتق في أيام الأيوبيين بأبي اليمن (١) الكندى زيد بن الحسن نزيل دمشق المتوفى سنة ٦١٣ وهو من المعمرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو

الزاعرة ه/٥٠

<sup>(</sup>٥) انظر في ابن الطحان ابن الجزري ٢٩٥/١

 <sup>(</sup>٦) راجع فى أنى البحن ابن الجزرى ٢٩٧/١ ومعجم
 الأدياء ٢٧١/١١ وخطط انشام ٢٧/٤ والبناية والنهاية
 ٢٧١/١٣ وإنباه الرواة ٢٠٠/١ واين خطكان ٢٣٩/٢

 <sup>(</sup>١) انظر في عبدالمنعم بن غلبون طبقات القراء ١/٤٧٠
 رطبقات الشافعية للسبكي ٣٣٨/٣

<sup>(</sup>۲) راجع في «طاهر» ابن الجزري ١١/٣٣٩

<sup>(</sup>٣) انظر في عبدالحبار ابن الجزري ٢٥٧/١

<sup>(</sup>٤) راجع في الأهوازي ابن الجزري ٧٠/١ والتجومُ

ابن عشر سنين وظل يقرأ القراءات ثلاثا وثمانين سنة . ومن تلاميذه علم (١) الدين السخاوي على بن محمد شيخ مشايخ الإقراء بدمشق وقد ظل يقرئ الناس نيفا وأربعين سنة حتى توفى سنة ٦٤٣ وله مصنفات كثيرة في القراءات والتفسير منها شرح الشاطبية وهو أجل شروحها ، ومنها جمال القراء وكمال الاقراء. ومن تلاميذه الذين تصدَّروا القراءة في دمشق أبو الفتح (٢) محمد بن على ولي مشيخة القراءة بتربة أم الصالح ، وأبو شامة المتوفى سنة ٦٦٥ تولَّى مشيخة الحديث الكبرى بالأشرفية ، وسنذكر مصادر ترجمته بين المؤرخين ، والقاضي عبد السلام الزواوي المتوفى سنة ٦٨١ وسنذكر مصادر ترجمته بين فقهاء المالكية ، تولى مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصالحية بعد وفاة شيخها أبي الفتح وإليه انتهت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام في القرن الثامن ابن (٣) جبارة المقدسي ، درس القراءات بمصر وطاف بدمشق وحلب ثم استقر في بيت المقدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حتى توفى سنة ٧٢٨ . وكان يعاصره برهان (١) الدين الجعبري استوطن بلدة الخليل بجوار بيت المقدس حتى توفى سنة ٧٣٧ وكان يقرئ الناس بها وصَنَّف في القراءات كتاب نزهة البررة في القراءات العشرة . ونلتقي بابن البارزي قاضي حماة ومفتى الشام المتوفى سنة ٧٣٨ وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة في قراءات السبعة . ومانزال نقرأ عن مؤلفات شامية في القراءات حتى نصل إلى ابن (٥٠) الجزرى محمد بن محمد المتوفي سنة ٨٣٣ وله كتاب النشر في القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية في طبقات القراء وهو مصدرنا الأساسي في الحديث عهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملي الدمشقي أحمد بن أحمد بن محمد ، ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء علمائها وفيها أكب على القراءات والحديث والفقه ، وتولِّي مشيخة الإقراء بالجامع الأموى حتى توفي سنة ٩٢٣ . وظلت القراءات بالشام نشيطه أيام العثمانيين حتى العصر الحديث ، يتجرُّد لها العلماء تارة ، وتارة ثانية يجمعون بينها وبين بعض العلوم كالتفسير أو الفقه أو علوم العربية .

وعلى نحو ماعُنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكريم ، حتى إذا أخرج الطبرى

 <sup>(</sup>۱) انظر في علم الدين السخاوى معجم الأدباء ٦٥/١٥ وابن خلكان ٣٤٠/٣ وإنباه الرواة ٣١١/٢ وطبقات

القراء ١/٨٦٥ والسبكى ٢٩٧/٨

<sup>(</sup>۲) راجع ابن الجزری ۲۱۱/۲

<sup>(</sup>٣) انظر في ابن جباره ابن الجزرى ١٣٢/١ والدرر رقم ٦٦٧ والشذرات ٨٧/٦

<sup>(</sup>٤) راجع في الجعبرى ابن الجزرى ٢١/١ والدرر رقم١٣٠ والشذرات ٩٧/٦

 <sup>(</sup>٥) ترجم ابن الجزرى لنفسه فى كتابه طبقات القزاء ٢٤٧/٢ وألحقت بالترجمة زيادة عن سنة وفاته لبعض تلاميذه وانظر الفوائد البهية للكنوى ١٤٠ ودائرة المعارف الإسلامية

تفسيره أكبت عليه تدرسه ، ويلقانا لها مفسر مهم هو عبد (۱) الله بن عطية الدمشقى المفسر المتوفى سنة ٣٨٣ كان يخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربي واستخدمها في تفسيره لمعاني الألفاظ القرآنية . ونلتقى بعده بسليم بن أيوب المتوفى سنة ٤٥ وله تفسير (٢) للقرآن الكريم . ويلقانا في أيام نور الدين محمد بن ظفر المكي الذي عرضنا له في الحديث عن شعراء الزهد في الجزيرة العربية المتوفى سنة ٥٠ استوطن حاة بأخرة من حياته وألف فيها تفسيره المسمى «ينبوع الحياة » (٣) . واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزمشري هو عالى (٤) بن إبراهيم الغزنوي وأقام بها يدرس ويصنف حتى وفاته سنة ٢٨٥ وفيها ألف تفسيرا كبيرا في مجلدين سماه تفسير التفسير . واستوطن ويصنف عنى وفاته سنة ٢٨٥ وفيها ألف تفسيرا كبيرا في مجلدين سماه تفسير التفسير . والمعز بن عبد السلام الفقيه الشافعي الدمشقى نزيل مصر الذي عرضنا له فيها بين فقهاء الشافعية تفسير بلاغي ، وفي دار الكتب المصرية مخطوطة منه .

ونلتقى فى أوائل القرن الثامن بمفسرين كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية ، أما هبة (٥) الله فكان قاضيا لحاة وإليه انتهت مشيخة المذهب الشافعي بالشام وله شرح على الشاطبية فى القراءات ، وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر مجلدات توفى سنة ٧٣٨ . أما ابن تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية ، ونعرض هنا منهجه فى التفسير القرآنى وقد صوره فى رسالة عنوانها أصول التفسير ، ومن خلالها أجملناه فى مقدمة كتابنا : « سورة الرحمن وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة فى التفاشير وعلى المعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كما حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم من مثل تفسير ابن عربى ، ورأى أن خير طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن فإن لم يف القرآن أحيانا رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منهم معانى رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منهم معانى القرآن الكريم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لخصائصه البلاغية يستطيع المفسر أن يجتهد فى التفسير ويستنبط استنباطات سديدة . وطبًى منهجه على سورة النور وسورتى المعوذتين القصيرتين

 <sup>(</sup>١) انظر في ابن عطية الدمشق طبقات المسرين
 للسيوطي رقم ٤٣ والنجوم الزاهرة ١٦٥/٤ وبروكلمان ١٠/٤

<sup>(</sup>٢) خطط الشام لكرد على ٤١/٤

<sup>(</sup>٣) تتمة المختصر لابن الوردى ٨٧/٢

 <sup>(</sup>٤) راجعه فى تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٤٩ والبداية
 والنهاية ١١٤/١٣

 <sup>(</sup>٥) انظر في ابن البارزي الدرر جـ ٣ رقم ١١٠٣
 وطبقات القراء ٢٥١/٢ والشذرات ١١٩/٦

وخصَّ سورة الإخلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للآية الكريمة إلى بحث فى مضمونها من خلال القرآن جميعه .

ونهج نهج ابن تيمية فى تفسير الذكر الحكيم تلميذه ابن قيم الجوزية على نحو مايتضح فى كتابه . « التبيان فى أقسام القرآن » وفى تفسيره للمعوّدتين . وكان يعاصره السمين (۱۱ الحلبى أحمد بن يوسف وكان نحويا مقرئا ونزل مصر وبها توفى سنة ٢٥٧ وله تفسير ضخم فى عشرين مجلدا ، وكتاب فى إعراب القرآن فى ثلاثة مجلدات باسم الدر المصون ، وكتاب فى أحكام القرآن ، وله شرح على الشاطبية فى القراءات ، وشرح ثان على التسهيل لابن مالك فى النحو . ونلتقى بابن (٢) كثير أكبر المفسرين الشاميين وأهمهم المتوفى بدمشق سنة ٢٧٤ نشرت تفسيره مطبعة المنار فى تسعة أجزاء ، وعداده فى التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمفسرين السابقين ، وفيه يقول ابن حجر ناقدا : « لم يكن ابن كثير على طريق المحدثين فى تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدثى الفقهاء » ويقول الشوكانى مثنيا على تفسيره : « جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن كلام وأنفسه ، وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها » ويصنف العليمي عبد الرحمن بن عمد الحنبى المتوفى سنة ٢٧٧ للهجرة تفسيرًا للذكر الحكيم ، وتؤلف كتب تفسير أخرى ، ويظل تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث .

وشُغلت الشام منذ دخلت فى الدين الحنيف بتلاوة الذكر الحكيم وتفسيره كما شغلت بالحديث النبوى مكمِّل الدين القيم ومبينه وموضح تعاليمه ، وكان أول المحدثين بها صحابة رسول الله علم علم عنهم التابعون يحدثون به الناس من أمثال مكحول (٣) مفتى الشام ومحدثها المتوفى سنة ١١٨ . وكان يعاصره محمد (٤) بن شهاب الزهرى أول من دوَّن الحديث تدوينا عاما ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب ، فإنكم لاتجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه ، وعاش بعد عمر ثلاثة وعشرين عاما إذ توفى سنة ١٢٤ ويقال إنه روى عن عشرة من

 <sup>(</sup>۱) راجع فى السمين الحلبى طبقات القراء ١٥٢/١
 والدرر الجزء الأول رقم ٨٤٦ والشذرات ١٧٩/٦

<sup>(</sup>۲) انظر فى ترجمة ابن كثير الدرر جـ ١ رقم ٩٤٨ والشذرات ٢٣١/٦ والبدر الطالم ١٥٣/١

<sup>(</sup>٣) راجع في مكحول حلية الأولياء ١٧٧/٥ وابن

خلكان ٥/ ٢٨٠ وميزان الاعتدال ١٧٧/٤ وتهذيب التهذيب ٢٨٩/١٠ والشذرات ١٤٦/١

<sup>(</sup>٤) انظر فى الزهرى صفة الصفوة ٧٧/٢ وابن خلكان ١٧٧/٤ وميزان الاعتدال ٤٠/٤ وتهذيب التهذيب ٤٤٥/٩ وطبقات القراء ٢٣٢/٢

الصحابة لحقهم ، وقد أتاح للشام أن تكون أول جامعة وناشرة للحديث النبوي وكان موظفا لدى الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك ، وعنه حمل الحديث الأوزاعي فقيه الشام المتوفي سنة ١٥٧ وعداده في الفقهاء ، كما حمله الإمام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان ابن عُييْنة وسفيان الثورى فقيها العراق . وعن تلاميذ الزهرى والأوزاعي في الشام حمل الحديث هشام ابن عمار مقرئ دمشق ومفتيها الذي مرَّ بنا ذكره بين القراء. وممن حمل عنه الحديث القاضي عبد (١) الصمد بن عبد الله قاضي دمشق ، وعنه روى الحديث أبو زرعة الدمشتي شيخ الشاع في الحديث. ونلتقى بخيثمة (٢) بن سليان الطرابلسي أحد الحفَّاظ الثقات المشهورين المتوفى سنة ٣٤٣. ولا تلبث بلدة طبرَّية بالشام أن تقدِّم سليان (٣٣) بن أحمد الطبراني المولود سنة ٢٦٠ والمتوفى سنة ٣٦٠ صاحب المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وقد جمع في الكبير أحاديث جميع الصحابة ما عدا أبا هُرَيْرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره الحسين (٤) بن محمد الماسر جسِيّ الحافظ المتوفى سنة ٣٦٥ أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن عار، صنَّف المسند الكبير مهذِّبا معلَّلا في ألف وثلاثهائة جزء ولم يصنَّف في الإسلام أكبر من مُسْنده وجمع حديث ابن شهاب الزهري جمعا لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء. ونلتقى بحافظ من صَيْداء هو أبو الحسين(٥) محمد بن أحمد الغساني المولود سنة ٣٠٥ والمتوفي سنة ٤٠٢ وله مسند على ترتيب أوائل أسهاء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد<sup>(٦)</sup> بن على الصوري المتوفي سنة ٤٤٦ قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت المقدس محمد(٧) بن طاهر المقدسي المعروف باسم ابن القيسراني المتوفي سنة ٥٠٧ وله مصنفات في الحديث النبوى متعددة، منها: «أطراف الكتب الستة» وهي صحيح البخاري ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة.

(٢) انظر في خيثمة تذكرة الحفاظ للذهبي (طبع حيدر

آباد) ۷۵/۳ والشذرات ۲۳٤/۲

<sup>(</sup>٤) انظر في الماسرخسي النجوم الزاهرة ١١١/٤

 <sup>(</sup>١) راجعه فى النجوم الزاهرة ١٩٣/٣ وانظر فى أبى زرعة النجوم ٨٧/٣

 <sup>(</sup>٥) راجع الغساني في النجوم ٢٣١/٤ وبروكلمان ٣١٤/٣
 (٦) انظر في الصورى تاريخ بغداد ١٠٣/٣ وتذكرة

 <sup>(</sup>٦) انظر فی الصوری تاریخ بغداد ۱۰۳/۳ و د دره الحفاظ للدهبی ۳۱۱/۳ و بروکلیان ۲۳۱/۳

 <sup>(</sup>٧) راجع فى ابن القيسرانى المنتظم ١٧٧/٩ وابن خلكان
 ٢٨٧/٤ والوافى للصفدى ١٦٦/٣ وميزان الأعتدال
 ٥٨٧/٣ وعبر الذهبي ١٤/٤ والشذرات ١٨/٤

 <sup>(</sup>٣) راجع فى الطبرانى تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢٤٠/٦
 وابن خلكان ٢٠٧/٢ والنجوم الزاهرة ٩/٤ وعبر الذهبى
 ٣١٥/٢

وينشط المحدثون أيام نور الدين والأيوبيين في مقدمتهم أبو القاسم(١) بن عساكر المتوفي سنة ٦٧١ وبني له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق ، وله في الحديث مصنفات كثيرة مفيدة ، منها « الأطراف » جمع فيه مااتفق عليه الأثمة الثقات في الحديث ، وله وراء ذلك أمالٍ كثيرة . وجاء بعده عبد (٢) الغني الجمَّاعيلي المتوفي سنة ٢٠٠ وله كتاب في أحاديث الأحكام الشرعية سماه « عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام » وكتبت له الأجيال التالية شروحا كثيرة ، وهو صاحب كتاب الكمال في معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف المزِّي الآتي ذكره تكملة بعنوان « تهذيب الكمال » وله مختصرات كثيرة . وأكمل التهذيب مُعَلَّطاي بعنوان إكمال تهذيب الكمال ، ونلتقي بابن (٣) الصلاح عثمان بن صلاح الدين المتوفى سنة ٦٤٣ وهو حافظ كبير تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتاب أقصى الأمل والشوق في علوم حديث الرسول ، طُبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث وله مختصرات كثيرة . ويلقانا محيى الدين النووى الفقيه الكبير المتوفى سنة ٦٧٦ وعداده بين فقهاء الشافعية ، وكان حافظا متقنا ، وله شرح على صحيح مسلم هو أهم شروحه ، وله رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وكتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتاب التقريب في مصطلح الحديث وكتاب تهذيب الأسماء واللغات ، ودرَّس بدار الحديث الأشرفية في دمشق وغيرها . وكَانَ يعاصر النووي اليونيني على (؛) بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوفي سنة ٧٠١ وله خدمة عظيمة أداها لصحيح البخارى ، اذ حاول أن يخرج من مخطوطاته نسخة في أدق صورة ممكنة لمنفعة المسلمين في العالم الإسلامي ، واختار أصلا لهذا الإخراج نسخة وثيقة كانت موقوفة بمدرسة أقبغا آص بالقاهرة وقابلها في واحد وسبعين مجلسا على أصل مسموع للحافظ أبي ذر الهروي وأصل ثان مسموع للحافظ أبي محمد الأصيلي وأصل ثالث مسموع لأبي القاسم بن عساكر المذكور آنفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة السمعاني . وكمان بجواره في تلك المجالس الإمام النحوى ابن مالك للمراجعة والتصحيح مما جعله فيما بعد يملى كتابا مستقلا

<sup>(</sup>۱) مرت مصادر ترجمته فی ص ۵۶۳ .

 <sup>(</sup>۲) راجع فى الجاعيلى تذكرة الحفاظ ١٦٠/٤ وطبقات الحفاظ للسيوطى ١٨ وكتابه حسن المحاضرة ٣٥٤/١ والعبر ٣١٣/٤

<sup>(</sup>٣) انظر في ابن الصلاح ابن خلكان ٢٤٣/٣ وتذكرة

الحفاظ ۱٤٣٠/٤ والسبكى ٣٢٦/٨ والبداية والنهاية ١٦٨/١٣ والشذرات د٢٢١/٥

<sup>(</sup>٤) راجع اليونيني في الدرر لابن حجر ١٧١/٣ والسلوك ٨-٢٤/ والنجوم الزاهرة ٨-١٩٨/ والشذرات ٣/٦

بعنوان «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام اليونيني في مجالسه المذكورة جمع من طلاب الحديث وعلمائه وفي أيديهم نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . واتخذ اليونيني رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة آخرين بحيث بلغت رموزه خمسة عشر رمزا . وقد طبعت مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية ، وهي نسخة ابن مالك وعليها شهادة من اليونيني بسماعه النسخة عليه ، وشهادة من ابن مالك بسماعها منه . وهي ذروة في التحقيق لم يبلغها أحد بعد اليونيني ، كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا « البحث (۱) الأدبي » .

ومن كبار المحدثين في القرن الثامن الهجرى العِزِّى (٢) يوسف بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٧٤٧ وإليه انتهت رياسة المحدثين بالشام ، ومن تصانيفه تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف » طبع في الهند ، وله « تهذيب الكمال » المجمع على أنه لم يصنف مثله . وكان يعاصره الذهبي محمد بن أحمد المتوفى سنة ٧٤٨ حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق في زمنها وله في الحديث تصانيف كثيرة مثل مختصر سنن البيهتي ومختصر الأطراف للمزى والمعجم الكبير والصغير ، وسنعود للحديث عنه بين المؤرخين . ومن محدثي القرن التاسع بدر (٣) الدين العيني المتوفى سنة ٥٥٨ صاحب كتاب « عمدة القارى في شرح صحيح البخارى » والحيضرى (٤) الدمشقي محمد بن محمد بن عبد الله المتوفى سنة ٨٩٤ وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا التراث الضخم بأعين المحدثين أيام العثمانيين ، وكان أكثر اهتمامهم بكتب الصحاح الستة وخاصة بشروح ابن حجر والقسطلاني على صحيح البخارى وشرح النووى على صحيح مسلم .

وطبيعى أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لحاجة أهل الشام إلى الفتوى فى القضايا الشرعية ومايعرض لهم منها فى حياتهم اليومية ، وفعلا تكوَّن للشام إمام أنشأ مذهبا فقهيا ظل فيها طويلا بجوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى

<sup>(</sup>١) البحث الأدبى (طبع دار المعارف) ص ١٨٦ ومابعدها

 <sup>(</sup>۲) انظر المزى فى الدرر ۲۳۳/٥ والنجوم الزاهرة ٢٦/١٠ وشذرات الذهب ١٩٦/١٤ والبداية والنهاية ١٩١/١٤ والسبكى ٣٣٢/٢ وتاريخ ابن الوردى ٣٣٢/٢ وطبقات الحفاظ للسيوطى ١٥٥ واللمأرس فى أخبار الملهارس ٣٥/١

وتذكرة الحفاظ ١٤٩٨/٤ والبدر ألطالع ٣٥٣/٢ (٣) انظر في العيني حسن المحاضرة ٤٧٣/١ والفوائد البهية ٢٠٧ والضوء اللامع جـ١٠ رقم ٥٤٥ والشذرات ٢٨٦/٧ والبدر الطالع ٣٩٤/٢

<sup>(</sup>٤) راجع فی الخیضری الضوء اللامع ج ۹ رقم ۳۰۵

وابن حنبل ونقصد الإمام الأوزاعي (١) صاحب المذهب المنسوب إليه أصحابه من الأوزاعية ، وقد توفى سنة ١٥٧ للهجرة ، ومولده ببعلبك ومنشؤه ببيروت ، واتخذها موطنه إلى وفاته ، ويقول السبكي إنه : « لم يكن يلي القضاء بدمشق والخطابة والإمامة – قبل ظهور مذهب الشافعي فيها ا لأواخر القرن الثالث كما سيتضح عما قليل – إلا أوزاعيّ على مذهب الإمام الأوزاعي (٢) . ويذكر المؤرخون أنه ولى القضاء بدمشق يحيى بن حمزة منذ سنة ١٥٤ إلى سنة ١٨٣ ثم وليه بعده ابنه محمد (٣) إلى سنة ٢٣١ . وأكبر الظن أن كلام السبكي يشملها وأنهها كانا يقضيان بين الناس بمذهب الأوزاعي . ويبدو أنه ظل بعدهما من كان يقضي بهذا المذهب ، إذ يذكر ابن تغرى بردى أنه توفى لسنة ٣٤٧ قاضي دمشق أحمد (١) بن سلمان بن حَذْلُم الأوزاعي المذهب ، ويقول إنه كان له حلقة بالجامع الأموى وأكبر الظن أنه كان يدرس للناس فيها المذهب. ومعنى ذلك أن مذهب الأوزاعي كان لايزال حبًّا في دمشق والشام إلى أواسط القرن الزابع الهجري . ومعروفُ أن الأمويين في أول تأسيس حكمهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعي مثل أهل الشام وظلوا عليه إلى أن انتقلوا عنه إلى مذهب مالك في أواخر القرن الثاني للهجرة (٥) ، وكأنهم كانوا أسبق من أهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعي .

وتذكر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة حين ولي قضاء القضاة لعهد الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة في الدولة الإسلامية كان لايولي قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحنفي ، ونظن ظنا أنه كان يوجد في دمشق أحيانا قاض حنفي بجانب القاضي الأوزاعي ، وربما كانا يتداولان الحكم . وممن تذكرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضي دمشق على (٦) بن محمد بن كاس المتوفى سنة ٣٢٥ للهجرة ، ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق في الانصياع لمذهب أبي حنيفة

44.

(٣) انظر فيه وفي أبيه النجوم الزاهرة ٢٢/٢ ، ١١٣ ،

والأنساب للسمعاني ٥٣ وابن خلكان ١٢٦/٣ وتاريخ بغداد ۱۹۹/۱۰ وتذكرة الحفاظ ۵۸/۱ وشذرات الذهب

<sup>(</sup>٤) راجع في ابن حذلم النجوم الزاهرة ٣٢٠/٣ وفي السبكى ١٩٦/٣ : ابن خديم

<sup>(</sup>٥) تاريخ الفكر الأندلسي لبالنئيا ترجمة الدكتور حسين مؤنس ص ٤١٣ ، ٤١٧

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ٣/٠٧٠

<sup>(</sup>١) انظر في الأوزاعي الجزء السابع من طبقات ابن سعد ١٤١/١ والنجوم الزاهرة ٣٠/٢ ومحاسن المساعي في مناقب الأوزاعي (طبع القاهرة) صنفه مؤلف مجهول سنة ٨٥٠ وفسحى الإسلام ٢/٩٨

<sup>(</sup>٢) طبقات الشاهعية للسبكي ٣٢٦/١

بحكم قربها أكثر من العراق ، ومثلها فى ذلك أنطاكية ، ويلقانا فيها ابن أبى الفهم (١) التنوخى الأنطاكى المتوفى سنة ٣٤٧ وكان فقيها حنفيًّا بارعا . ونلتقى فى حلب بأحمد (١) بن يحبى بن زهير الحلبى المتوفى سنة ٤٧٤ وله كتاب ذكر فيه الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه من مثل أبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى تلميذيه ، وأخذ عن ابن زهير المذهب بحلب جد بنى أبى جرادة هبة الله بن أحمد ، وتولى القضاء بمدينته ، وكانت أسرته على ثراء غير قليل فأكبت على المذهب تدرسه وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديم فى القرن السابع كما سنذكر عما قليل .

ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دخول مذهب أبى حنيفة إلى الشام أن كثيرين من القضاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا ، فأخذ المذهب يشيع ، وتكاثر طلاب العلم الذين يبغون اعتناقه ، وأخذ يدرسه لهم غير عالم حننى . ويلقانا المفضل (٣) بن محمد المعرى الحننى المتوفى سنة \$\$\$ تلميذ الإمام القدورى الحننى البغدادى وَلِى القضاء ببعلبك وناب فى القضاء بدمشق ، ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى (٤) محمد بن موسى المتوفى سنة ٥٠١ مصنف «أصول الفقه » على مذهب أبى حنيفة ، ولى قضاء بيت المقدس ودمشق مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان أئمة الجامع الأموى ، فحاول أن يقيم فيه إماما حنفيًا ، فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكّنوه وعُزل وعاد القضاء فى دمشق إلى الشافعية .

وكانت قد أخذت المدارس تنشأ بالشام وكانت قد أُسَّست فى دمشق – كها مر بنا – المدرسة الصادرية سنة ٤٩١ ويعدُّ ابن شداد من فقهاتها حتى سنة ٢٥٨ أحد عشر فقيها حنفيًا ، وذكر النعيمى بعده فقهاءها إلى نهاية أيام الماليك . وقد ذكر ابن شداد بجوارها فى دمشق وضواحيها حتى سنة ٢٧٠ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذكر أسماء فقهاتها حتى سنة ٢٧٠ ويتابع ذلك النعيمى . ويصنع ابن شداد نفس الصنيع بحلب وماأنشى فيها من مدارس حنفية منذ أسست فيها المدرسة الزجاجية سنة ٢١٥ وكانت خلب قد أقبلت أكثر من دمشق – على المذهب الحنفي من قديم كها مرّ بنا . واشتهرت فيها أسر بتوارث هذا المذهب مثل أسرة بنى العديم ، وعنى نور الدين

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣١٠/٣ وتاج التراجم رقم ١٣٥

<sup>(</sup>۲) انظر ابن زهير في تاج التراجم رقم ٤١ وقابل بمعجمالأدماء ١٦/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) راجع المفضل في النجوم الزاهرة ٧/٥ وتاج التراجم

رقم ۲۲۶ (٤) انظر في البلاساغوني النجوم الزاهرة ۲۰۶/۰ وانسبكي ۳۲7/۱

بالمذهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين: مدرسة بحلب وأخرى بدمشق سميت كل منها بالمدرسة النورية. ومضى الأيوبيون بعده يعنون بالمذهب ومدارسه، وكانوا شافعية، وانفرد من بينهم المعظم عيسى صاحب دمشق (٦١٥ – ٦٧٤ هـ) باعتناقه المذهب الحنفي وتعمقه فيه، على هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى (۱) الذى انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سنة ١٣٦ وله شرخان على الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى: شرح مفصل فى ثمان مجلدات سماه التحرير، وشرح مختصر فى مجلدين سماه الوجيز، ومع إيجازه زاد فيه ١٦٣٠ مسألة مع الإيضاح بالنظائر والشواهد. وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوات والحرب، وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية، ودفع المعظم للتعمق فى بالغزوات والحرب، وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية، ودفع المعظم للتعمق فى بتأليف حتى ألف فيه كتابا (۲). وليس ذلك فحسب، فقد كلَّف الحصيرى وفقهاء المذهب بتأليف كتاب جامع فيه، فالفوا كتابا فى عشر مجلدات سموه كتاب التذكرة.

وتُظلُّ الشامَ أيامُ الماليك ويقرر الظاهر بيبرس أن لايُقتصر في مصر على قاض شافعي كماكان الشأن منذ عهد صلاح الدين ، بل يشترك معه في القضاء قاض حنبي وقاض مالكي وقاض حنبلي وعمم ذلك في دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مدن الشام ، واطرد العمل بذلك إلى أيام العيمانيين ، فكان من الأسباب المهمة في ازدهار المذهب الحنني بديار الشام بجوار ماكان له من مدارس ، مما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه ، وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء الأحناف حسب قرار بيبرس عبد (٣) الله بن محمد بن عطا الأذرعي المتوفي سنة ٢٧٣ ، وتوالى القضاة الأحناف فيها بعده ، منهم شمس الدين الأذرعي المتوفي سنة ٢٧٧ ولى قضاء دمشق عشرين سنة ودرَّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف في كتب التاريخ والتراجم ، وحسبنا أن نعرف أن نشاطًا وافرًا أداه فقهاء الأحناف في ديار الشام بالحقب التالية . وظل هذا النشاط أيام العيمانيين ، ولبرهان (٤) الدين الحلي المتوفي سنة ٢٥٦ كتاب مكتتي

مرآة الزمان ٤٣٦

نفية

 <sup>(</sup>٣) انظر فى الأذرعى النجوم الزاهرة ٢٤٦/٧ والسلوك
 للمقريزى ٦١٩/١

<sup>(</sup>٤) راجع فى برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية وبروكلمان (الطبعة الألمانية) ٤٣٣/٢

 <sup>(</sup>۱) راجع فى الحصيرى الفوائد البهية فى طبقات الحنفية
 ۸٤ والجواهر المضية لابن أبى الوفا ١٥٥/٢ وتاج النزاجم
 رقم ٢٠٨ والبداية والنهاية ١٥٢/١٣ والنجوم الزاهرة
 ٢١٣/٦

<sup>(</sup>٢) انظر في المعظم عيسي ونشاطه في الفقه الحنني مختصر

الأبحر فى فروع الفقه الحننى ، وقد ترجم قديما إلى التركية والفرنسية . وصنف شمس الدين النمرتاشى الغزى المتوفى سنة ١٠٠٤ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البحار فى الفقه الحننى ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتب المصرية .

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبري انتشارا وأتباعا في الشام المذهب المالكي، ويـأخذ في النشاط هناك متأخر ا زمن الدولة الأيوبية ، منذ بني صلاح الدين بدمشق للمالكية مدرسته الصلاحية بالقرب من البيهارستان النوري، ويذكر ابن شداد من أساتذتها المهمين ابن الحاجب المتموفي سنة ٦٤٦ وقد مرَّ بنا ذكره بين النحاة ولم مختصران نفيسان في الفقه المالكي وعلم الأصول ، ودرَّس الفقه المالكي أيضا في زاوية المالكية الملاصقة لغربي الجامع الأموى ، بناها أيضا للمالكية صلاح الدين . وخلفه في المدرسة الصلاحية عبد (١) السلام الزواوي المتوفي سنة ٦٨١ وإليه انتهت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القرَّاء ، وكان معمرا ، توفى عن ٩٢ عاما . ولايذكر ابن شداد للمالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هي مدرسة الشرابيشي في حين ذكر للحنفية كما أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكي كغيره من المذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة ٦٦٣ إسناد الحكم في بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها إلى أربعة قضاة بينهم قاض مالكي ، وكان أول من تولى القضاء المالكي بدمشق حينئذ عبد السلام الزواوي المذكور آنفا، وتعاقب بعده القضاة، كما تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس المذهب ، ومن أهمهم عيسي (٢) بن مسعود مدرس الفقه المالكي بالجامع الأموى المتوفي سنة ٧٤٣ وله شرح جيد على مختصر ابن الحاجب ، وشرح المدونة للفقه المالكي لمصنفها سحنون ناشر المذهب في الديار المغربية ، وله شرح موسع على صحيح مسلم وكتاب في مناقب مالك ، وإليه انتهت رياسة المالكية في الشام . ويلقانا في كتب التراجم كثيرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين لمنصب القضاء المالكي . ويأخذ نشاط المالكية أيام العثمانيين في التضاؤل والشحوب .

وكان أولَ من أدخل مذهب الشافعي – فيما يبدو – إلى الشام أبو زرعة (٣) بن عثمان الدمشقى ولى القضاء بالقاهرة ثمانى سنوات ، ثم ولى القضاء بدمشق سنة ٢٩٢ حتى توفى سنة ٣٠٢ ويقول

 <sup>(</sup>٣) راجع أبا زرعة في قضاة دمشق لابن طولون (طبع دمشق) ٢٧ والبداية والنهاية ١٢٢/١١ والشذرات ٢٣٩/٢.
 والسبكي ١٩٦/٣ وقابل على ٢٣٦/١

<sup>(</sup>۱) راجع فى عبدالسلام الزواوى النجوم الزاهرة ٧/٦ ٣٥ وطبقات القراء ٣٠٠/١ والبداية والنهاية ٣٠٠/١٣ والسلوك

<sup>(</sup>٢) انظر في ابن مسعود الدرر الكامنة لابن حجر ٣/٠٣

السبكي في كتابه طبقات الشافعية : لم يل القضاء بعده في الشام إلا شافعي المذهب غير ابن. حَذْلُم، قاضي الشام فإنه كان أوزاعي المذهب كما مرَّ بنا . ومرَّ بنا أيضا أنه ولى قضاء الشام حتى توفى سنة ٣٢٥ . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكي صحيحة ، كما يتضح ذلك لمن يرلجع إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون. ومنهم عبد (١) الله بن محمد القزويني قاضي الرملة المتوفى سنة ٣١٥ والحسين (٢) بن أبي زرعة محمد بن عثمان المتوفى سنة ٣٢٧ وكان قاضيا لدمشق في زمن الإخشيد ، وأبو<sup>(٣)</sup> يحيى البلخي زكريا بن أحمد المتوفى سنة ٣٣٠ وكان مثل سابقه قاضيا لدمشق . ومنهم أيضا أيام الفاطميين أبو بكر المَيانَجِيّ قاضي دمشق المتوفى سنة ٣٧٥ . ويبدو أنه تجرد في القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعي ودراسته في مدن الشام الكبرى ، إذ نجد عبد المنعم بن غلبون الحلبي المتوفى سنة ٣٨٩ مقرئ حلب يسلكه السبكي بين فقهاء الشافعية ، ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائري (١) الحسن بن حبيب الدمشقي إمام مسجد باب الجابية بدمشق المتوفى سنة ٣٣٨ ، ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو<sup>(٥)</sup> الخير المروزى يستوطن المعرَّة سنة ٤١٨ ويدرس بها للطلاب حتى وفاته سنة ٤٤٧ وله كتاب في فقه الشافعي يسمى الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتقي من قضاة دمشق بأبي المظفر عبد (٦) الجليل بن عبد الجبار المتوفى سنة ٤٧٩ وكان يعاصره نصر <sup>(٧)</sup> بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة ٤٩٠ تفقه على الفقيه سليم بصور ودرس فيها عشر سنوات ثم انتقل إلى دمشق يدرس ويفتى ويحدِّث . وكان قد نزل بصوامع بيت المقدس ودمشق الإمام الغزالي منذ سنة ٤٨٨ وله ثلاثة كتب في الفقه الشافعي : البسيط والوسيط : والوجيز، وشُغف بها الشافعية منذ زمنه فى الشام وغير الشام .

ويدخل مذهب الشافعي في مرحلة كبرى جديدة ينتشر فيها بالشام أوسع انتشار ، ونقصد مرحلة تأسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية في سنة ١٤٥ ويعدُّ ابن شداد في

<sup>(</sup>٥) انظر أبا الخير في السبكي ٢٩٩/٤

<sup>(</sup>٦) راجع فى أبى المظفر قضاة دمشق ٤٢ والسبكى

<sup>1../</sup> 

 <sup>(</sup>۷) انظر نصر بن إبراهيم فى تهذيب الأسماء واللغات ۱۲۰/۲ والسبكى ٥٥١/٥ والعبر ٣٢٩/٣ ومرآة الجنان ١٦٠/٣ والنجوم الزاهرة ١٦٠/٠ والشذرات ٣٩٥/٣

<sup>(</sup>١) انظر قضاة دمشق ٢٦ والبداية والنهاية ١٥٧/١١

والعبر ۱۶۲/۲ والسبكى ۳۲۰/۳ (۲) راجم الحسين فى السبكى ۳ /۲۸۱ وقضاة دمشق ۲۷

 <sup>(</sup>۳) انظر البلخی فی قضاة دمشق ۲۸ والسبکی ۲۹۸/۳
 والشذرات ۲۲۲/۲ والعبر ۲۲۲/۲

 <sup>(</sup>٤) راجع فی الحصائری السبکی ۲۵۵/۳ وقارن مع ابن غلبون فی السبکی ۳۳۸/۳

كتابه «الأعلاق الخطيرة » من مدرسي هذه المدرسة حتى زمن تأليفه لكتابه حوالى سنة ٦٧٠ عشرة من كبار فقهاء الشافعية ، ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حتى عهد نور الدين عد أصابع اليد الواحدة ، حتى إذا خلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين – وكانوا شافعية إلا ماكان من اعتناق المعظم عيسى للمذهب الحنق – ازدهر المذهب الشافعي منذ هذا التاريخ ، وقد جعل صلاح الدين قاضي القضاة بدمشق شافعيا ، وبلغت مدارس الشافعية – كما أحصاها ابن شداد – أربعين مدرسة حتى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين النابهين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حتى زمنه في المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعي حظي حتى أواخر القرن السابع الهجري في دمشق وحدها بما لايقل عن مائة وستين فقيها نابها ، واطرد العمل بذلك في هذه المدارس بدمشق وفيها أحصاه بعدها النعيمي في كتابه « الدارس » وأيضا فيا قابلها من مدارس للشافعية في حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى .

ومن المؤكد أن قرار الظاهر بيبرس بأن يكون للمذاهب الكبرى بجانب مذهب الشافعي قاض لم يحدث أثرا عكسيا في المذهب كماكان يُظن ، إذكان زمام القضاء في أيام الأيوبيين بيد الشافعية وحدهم ، بل ظل للمذهب ازدهاره ، وظل له الجمهور الأكبر من الناس والفقهاء في الشام ، ونكتني بالوقوف عند بعض مشهوريهم ، فمنهم ابن (۱) أبي عصرون قاضي القضاة بدمشق لعهد صلاح الدين المتوفى سنة ٥٨٥ وبني له قبل ذلك نور الدين المدارس بحلب وحاة وحمص وبعلبك ، وبني هو لنفسه مدرستين بحلب ودمشق ، ويقول السبكي عنه : ملأ البلاد تصانيف وتلامذة ، ويذكر من تصانيفه «صفوة المذهب» في سبع مجلدات وكتاب الانتصار في أربع محلدات وكتاب المرشد في مجلدات وكتاب الذريعة في معرفة الشريعة ، إلى غير ذلك من مصنفات كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العزبن عبد السلام ، ذكرناه بين فقهاء الشافعية بمصر ، إذ استوطنها حتى وفاته .

وفي رأينا أن أعظم فقيه شافعي أنجبته الشام هو محيى الدين النووي (٢) المتوفى سنة ٦٧٦ عن

<sup>(</sup>۲) راجع فى النووى السبكى ۳۹۰/۸ والبداية والنهاية الزاهرة ٢٧٨/١٣ وتذكرة الحفاظ ١٤٧٠/٤ والنجوم الزاهرة ٢٧٨/٧ والعبر ٣٥٤/٥ والسلوك ٢٤/١ والدارس ٤٤/١

<sup>(</sup>۱) انظر فی ابن أبی عصرون خریدة القصر (قسم شعراء الشام) ۳۰۱/۳ وابن خلکان ۳/۳۰ والسبکی ۱۳۲/۰ ونکت الهمیان ۱۸۶ وطبقات القراء ۵۰/۱ والمبر ۲۰۹/۶ والمبدیة والنجوم الزاهرة ۱/۹۰۱ وتذکرة الحفاظ ۲۸۳/۶ والبدایة والنهایة ۳۳۳/۱۲ والشذرات ۲۸۳/۶

خمسة وأربعين عاما ، ومر بنا ذكره بين المحدثين ، وكان إماما مجتهدا واسمه يتردد في كتب الفقه الشافعي بعده وكذلك آراؤه ، ومن أهم مصنفاته في فقه الشافعية منهاج الطالبين لخص به كتاب الحرَّر للرافعي القزويني ، واختصر المنهاج فيها بعد الشيخ زكريا الأنصاري ، وسمى مختصره المنهج ، وصنف النووي في فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار في زمنه وبعد زمنه علاء (۱) الدين الباجي المتوفى سنة ٧١٤ وكمال الدين محمد الزَّملكاني حفيد عبد الواحد الذي ذكرناه بين البلاغيين توفى سنة ٧٢٧ . وتفيض كتب التراجم والتاريخ بأسماء جلَّة من هؤلاء الفقهاء ، ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بمصر كانوا ينزلون في الشام مثل تقي الدين السبكي قاضي قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خطيب الجامع الأموى مؤلف طبقات الشافعية ، ويظل المذهب الشافعي مزدهرا بالشام أيام الماليك والعثانيين .

وكان المذهب الحنبلي في الشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعي والحنني ، ومن أوائل من أدخلوه إلى دمشق والشام علم من أعلام المذهب الحنبلي هو أبو القاسم الخرقي عمر (٢) بن الحسين المتوفى بدمشق سنة ٣٣٤ وكان قد استوطنها بأخرة من عمره ودرس المذهب فيها ، وله كتاب دوَّت شهرته هو « المختصر » في الفقه الحنبلي ، ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا ، ويقال إن عدد مسائله بلغ ٢٣٠٠ مسألة . وظل المذهب لاينتعش في ديار الشام حتى قُيض له في القرن الخامس أبو الفرج (٣) الشيرازي المقدسي الدمشقي المتوفى سنة ٤٨٦ وكان قد تفقه في بغداد على أبي يَعلَى صاحب طبقات الحنابلة ، وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل فيما حوله من بلدان فلسطين ، ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأخذ ينشر المذهب حتى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا في دمشق فحسب بل أيضا في بيت المقدس وغيرهما من بلدان الشام ، وله تصانيف عدة في الفقه الحنبلي والأصول ، منها : المبهج والإيضاح ، ومختصر بلدان الشام ، وله تصانيف عدة في الفقه الحنبلي والأصول ، منها : المبهج والإيضاح ، ومختصر في الحدود وفي أصول الفقه ، والتبصرة في أصول الدين ، وله كتاب الجواهر في التفسير ثلاثون

 <sup>(</sup>۱) انظر فى علاء الدين الباجى الدرر الكامنة ١٧٦/٣ وطبقات الدفيات الوفيات الوفيات وحسن المحاضرة ٤٤/١ والشذرات ٣٤/٦
 (۲) انظر فى الحزق تاريخ بغداد ٢٣٤/١١ وطبقات

الحنابلة لابن أبي يعلى ٣٣١ والأنساب للسمعانى ١٩٥ وابن خلكان ££1/٣ والنجوم الزاهرة £7٨٩/

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (طبعة دمشق) ٨٥/١ وما بعدها

مجلدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلي عبد (١) الوهاب بن طالب التميمي نزيل دمشق وإمام مسجد الريحان .

وخلف أبا الفرج الشيرازي على المذهب ابنه عبد الوهاب المتوفي سنة ٣٦٥ وتخرج من بيته فقهاء حنابلة كثيرون ، ويعرفون في دمشق والشام ببيت ابن الحنبلي ، ولعبد الوهاب مثل أبيه تصانيف في الفقه الحنبلي والأصول ، منها المنتخب في الفقه الحنبلي في مجلدين والبرهان في أصول الدين . ولعبد الوهاب على المذهب في الشام يد سابغة ، فقد بني له بدمشق مدرسة تعرف بالمدرسة الحنبيلة ، ويذكر ابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق الخطيرة » بعد سنة ٦٧٠ . ويذكر بدمشق معها تسعة مدارس أخرى للحنابلةُ بُنيت بعدها حتى زمن ابن شداد. ونشط بناء المدارس الحنبلية في بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو مايصوره ذلك النعيمي في كتابه « الدارس في تاريخ المدارس » . وكان مما ضاعف نشاط هذا المذهب قرار الظاهر بيبرس أن يكون للحنابلة في ديار الشام -كما في ديار مصر - قاض في كل بلد كبير بجانب قضاة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضح هذا النشاط وتتضح معه كثرة الفقهاء من الحنابلة منذ أيام الأيوبيين ، ومن كبارهم حينئذ موفق (٢) الدين بن قدامة الجمّاعيلي المقدسي عبد الله بن أحمد المتوفى بدمشق سنة ٦٢٠ وهو من أئمة المذهب ، وله كتب كثيرة في الفقه الحنبلي وأصوله وأصول الدين ، منها المغنى شرح به مختصر الخرقي المار ذكره في عشر مجلدات ، وهو مطبوع ، والكافي في أربع مجلدات ، وله في أصول الفقه كتاب روضة الناظر ، وفي أصول الدين كتاب الاعتقاد . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته يتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن . ومانكاد نبلغ نهاية القرن السابع أيام الماليك حتى يتألق في المذهب اسم الإمام ابن (٣) تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده في غير هذا المُوضع ، ومرَّ بنا حديثنا عن منهجه في التفسير القرآني ، وله عشرات الرسائل والكتب في المسائل التشريعية والعقيدية ، ويقول الذهبي في تذكرة الحفاظ إن مصنفاته التي سارت بها الركبان نحو ثلاثمائة مجلد ، ومن أهم كتبهالفقه يةفتاويه وهي مطبوعة قديما في خمسة مجلدات كبار. ومن أعلام الفقهاء الحنابلة بعده تلميذه ابن قيم الجوزية المذكور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فى الناس وأضاف

202/2

<sup>(</sup>۱) ابن رجب ۹٦/۱

<sup>(</sup>٣) مرت مصادر ابن تيمية في الحركة العلمية ص ٥٥١.

 <sup>(</sup>۲) راجع فى ابن قدامة ابن رجب ۱۷۰/۲ والبداية والنهارية ۹۹/۱۳ والشدرات ۸۸/۵ والنجوم الزاهرة

إليها كثيرا من روائع الكتب ، مع نزعة صوفية قوية فيه . وتصدى في دمشق بعد أستاذه للإقراء والإفتاء وصنّف كثيرا في الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع ، ومن تصانيفه إعلام الموقعين وشرح منازل السائرين ، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، وطرق السعادتين ، ويقول ابن حجر في الدرر : هو طويل النفس في كتاباته يحاول الإيضاح جهده فيسهب جدا ، ويقول الشوكاني في البدر الطالع : « له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب » . ويزخر كتاب النجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حتى نهاية زمن تأليفه سنة ٧٧٨ . ويلقانا بأخره من أيام الماليك مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد قاضي بيت المقدس المتوفى سنة ٧٢٧ وله كتاب في طبقات الحنابلة سماه « المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد » . ويظل للفقهاء الحنابلة نشاطهم أيام العثانيين مثلهم في ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى .

ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل يحتدم بين أصحابها ، ثما أتاح مبكرًا لنشأة علم الجدل وما تبعه من نشأة علم آداب البحث والمناظرة ، ويكثر التأليف فيها لهذا العصركا يكثر التأليف في علم الأصول الذي وضعه الإمام الشافعي وفاق الأولين والآخرين فيه الآمدى الذي سنلم به في حديثنا عن علم الكلام بجزء مصر، وكان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتى وفاته سنة المنام به في حديثنا عن علم الكلام بجزء مصر، وكان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتى وفاته سنة الأزمنة الماضية . والشام – مثل مصر – انصرفت عن الاعتزال وعن الفرق الكلامية الكثيرة التي نشأت في بغداد ، حتى إذا ظهر الأشعرى المتوفى سنة ٣٢٤ وانضم تحت لوائه شافعية خراسان انضم مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعي والأشعري في كل مكان . ولم يلبث أن مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعي والأشعري في كل مكان . ولم يلبث أن خاصمها الحنابلة الآخذون بظاهر الكتاب والسنة ، واستمر هذا الحصام على مدار السنين في أزمنة الأسوييين والماليك . ومن حين إلى آخر يتوقف السبكي في طبقاته ليصور تعصب بعض الحنابلة ضد الأشاعرة وخاصة أستاذه الذهبي ، فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض ذلك في غير هذا الموضع . وفي الوقت نفسه يشيد بفقهاء الشافعية الذين يردون على خصوم الأشعرية ، على نحو ماأشاد بفخر الدين بن عساكر في رده المفحم على الحسن بن على الأهوازي الأربين القراء في كتابه « تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى أبي الحسن الأشعري » . ويشيد السبكي المار بين القراء في كتابه « تبين كذب المفتري فيا نسب إلى أبي الحسن الأشعري » . ويشيد السبكي

بصنى (۱) الدين بن الهندى المتوفى بدمشق سنة ٧١٥ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى ، ويقول : إنه كان من أعلم الناس بمذهبه وأدراهم بأسراره ، ويذكر من تصانيفه فى نصرة المذهب كتابه « زبدة الكلام » ويذكر له بجواره كتابا فى الأصول هو « نهاية الوصول فى دراية الأصول » . . وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين فى أيام الماليك والعثمانيين .

٥

التاريخ

نشطت دمشق والشام في كتابة التاريخ بجميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ الدول أو دولة معينة والتراجم أو كتب الطبقات. ونبدأ حديثنا بالسير المفردة ، وأولها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الزكية ، وأول شامى ندب نفسه للكتابة فيها أبو (٢) وُرْعة عبد الرحمن بن عمرو شيخ الشام المتوفى سنة ٢٨٧ وله بجانبها كتاب عن تاريخ الخلفاء الراشدين ، سقط مثل السيرة النبوية من يد الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتاباتهم ، مثل السيرة النبوية لابن أبي طى المتوفى سنة ٢٩٠ . ونلتقى في أيام العنانيين بشمس الدين الدمشتى محمد (٣) بن يوسف المتوفى سنة ٢٤٠ وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٢٠٠٠ كتاب ، وتعنى مصر بإخراجها الآن . وصنّف نور الدين الحلي المولود بمصر السيرة الحلبية ، ومر ذكرها في حديثنا عن التاريخ بقسم مصر ، وهي مطبوعة . ونلتتى بثلاث سير أو تراجم شخصية صور أصحابها فيها حياتهم ، وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوفى سنة ٤٨٥ وهو يصور فيها حياة الشاميين وحملة الصليب لزمنه ، نشرها فيليب حتى وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولأبي شامة المقدسي المتوفى سنة ١٦٥ ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبالمثل لابن المقدسي المتوفى سنة ١٦٥ ترجمة شخصية بعنوان « الفلك المشحون في أحوال عمد بن طولون الصالحي المذكور بين الجغرافيين المتوفى سنة ١٩٥٣ ترجمة شخصية بعنوان « الفلك المشحون في أحوال عمد بن طولون » وهي مطبوعة بدمشق .

۱۲۸/۱ وتاریخ ابن عساکر ۲۷۶/۷ وابن حجر فی التهذیب ۲۰/۵ . وراجع بروکلمان ۲۱/۳ (۳) انظر فی شمس الدین الشفرات ۲۲۹/۸

<sup>(</sup>۱) راجع فى صنى الدين طبقات السبكى ١٦٧/٩ ومرآة والوافى بالوفيات ٣٣٩/٣ والدرر لابن حجر ١٣٧/٤ ومرآة الجنان ٢٧٧/٤ والشذرات ٣٧/٦ والبدر الطالع ١٨٧/٢ (٢) انظر فى أبى زرعة النجوم الزاهرة ٨٧/٣ وقارن بالجزء

وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرخين ، وأولهم العاد الأصبهاني وفيه ألف كتابه « البرق الشامي » ذكر فيه أخبار صلاح الدين وفتوحاته وأحداث الشام في عهده ، وهو في سبع مجلدات . ويتصل بهذه السيرة كتابه « الفيح القُسيّ في الفتح القدسي » صوَّر فيه فتح صلاح الدين للقدس تصويرا أدبيا بديعا . وصنَّف بهاء (١) الدين بن شداد المتوفى سنة ٦٣٢ سيرة لصلاح الدين بعنوان : « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأبن أبي طي . ولابن عنين الشاعر المتوفي سنة ٦٣٠ سيرة (٢) للملك العزيز سماها التاريخ العزيزي ، وكتب أحد أولاد الناصر داود بن عيسي بن الملك العادل سيرة له باسم « الفوائد<sup>(٣)</sup> الجلية في الفرائد الناصرية». وللنووي المذكور بين الفقهاء كتاب في سيرة الإمام الشافعي ، ولابن عربشاه (١) الدمشق المتوفى سنة ٨٥٤ سيرة مفصلة لتيمورلنك تعقب فيها مولده ونشأته وملكه ودولته ومن . خلفوه حتى سنة ٨٤٠ وسمى هذه السيرة « عجائب المقدور في نوائب تيمور » مصورًا إفساده في الأرض وإهلاكه الحرث والنسل وماارتكب من الفظائع ، غير أنه كتبها بأسلوب مسجوع شديد التكلف ، ونزل مصر بأخرة من عمره في عهد السلطان جَقْمق وكتب سيرته بعنوان « التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر». ولبدر الدين العيني المار ذكره كتاب السيف المهند في سيرة السلطان المؤيد ، ولبدر الدين محمد (٥) بن أبي بكر الدمشتي المتوفي سنة ٨٧٤ سيرتان : سيرة لنور الدين ، والسيرة الثانية للسلطان قايتباي . وله سيركثيرة في العصر . ولابن طولون الذي ذكرناه آنفا بين الجغرافيين سيرة لابن العربي المتصوف. وصنف شمس الدين الدمشتي المار ذكره سيرة لأبي حنيفة ، ومنها مخطوطة في دار الكتب المصرية . ولمحمد بن يحيى الحنبلي سيرة صنفها عن عبد القادر الجبلاني المتصوف ، وهي مطبوعة ، ولمرعى (٦) بن يوسف الكرمي المتوفي سنة ١٠٣٣ سيرة صنفها في مناقب ابن تيمية.

هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المفردة ، أما كتب تاريخ المدن فقد عرضنا طائفة منها في

<sup>191</sup> 

<sup>(</sup>٣) بروكلمان (الطبعة العربية) ١٨/٦

<sup>(</sup>٤) انظر مصادر ترجمة ابن عربشاه في ص ٨٢٩

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمته في الضوء اللامع ١٥٦/٧

<sup>(</sup>٦) انظر في مرعى الكرمي خلاصة الأثر ١٩٥٨/٤

 <sup>(</sup>۱) راجع بهاء الدين في ابن خلكان ۸٤/۷ والسبكي
 ۳٦٠/۸ وتاريخ ابن الوردي ۲٦٠/۸ وتذكرة الحفاظ

<sup>1809/8</sup> وطبقات القراء ٣٩٥/٢ والبداية والنهاية الإمرة!

۲۹۲/٦ والشذرات ٥/٨٥١

<sup>(</sup>۲) انظر كشف الظنون لحاجى خليفة (الطبعة الثانية)

حديثنا عن علم الجغرافيا وخاصة مااتصل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس، ونبسط الكلام في كتابين ذكرناهما هناك ، أما أولها فتاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر على بن الحسن المتوفى سنة ٧١٥ ويقال إنه في ثمانين مجلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها وخططها ومساجدها وكنائسها ودورها ثم ترجم لكل من دخل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه من الأنبياء والخلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب . وهذُّبه بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران ، ونشر من تهذيبه سبعة « مجلدات » حتى ترجمة عبد الله بن سيار ، وقلما يذكر في المراجع باسم تهذيب تاريخ ابن عساكر ، بل يقال مباشرة تاريخ ابن عساكر. والكتاب الثاني الذي سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن شداد ، وهو يذكر خططها ثم يسهب في ذكر الجامع الأموى وذكر مساجدها حتى زمنه ، ويتحدث عن مزاراتها في باطنها وظاهرها وخوانقها ورُبُطها ومدارسها الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وكنائسها ودياراتها وحاماتها ومامُدحت به نثرًا وشعرًا ، وهو بذلك تاريخ اجتماعي ثقافي حضاري . وقد عُني ابن شداد بحلب كما عني بدمشق . ولعل أهم كتاب عُني بها قبله كتاب « بغية الطلب في تاريخ حلب » لابن العديم (١) عمر بن أحمد المتوفى سنة ٦٦٠ صنفه في عشر مجلدات أرَّخ فيها لعلمائها وأدبائها على الترتيب الأبجدى وجعل له تاريخا لحلب على السنين في كتابه : « زبدة الحلب من تاريخ حلب » وصل به إلى نهاية أبام نور الدين محمود سنة ٦٩ ٥ حققه ونشره الدكتور سامي الدهان بدمشق . ولابن خطيب (٢) الناصرية على بن محمد المتوفي سنة ٨٤٣ تتمة لبغية الطلب في مجلدات سماها « الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة ٨٩٠ وسمى تكملته « نزهة النواظر » . وعنى بكل ذلك أيام العثمانيين ابن (٣) الحنبلي محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة ٩٧١ وصنف كتابه « الزبد والضَّرَب ( عسل النحل ) في تاريخ حلب » مع تكملته إلى سنة ٩٥١ . ولمجير الدين العليمي المتوفى سنة ٩٢٧ كتاب الأنيس الجليل في تاريخ القدس والخليل مطبوع . ومن يرجع إلى كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » سيجد بلدان الشام مع من كتبوا تاريخها تتعاقب ، تُذْكُرُ أولا حلب ثم حمص فالخليل فداريًّا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان ، ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم تبق بلدة

 <sup>(</sup>۲) راجع ابن خطیب الناصریة فی الضوء اللامع جـه
 رقم ۱۰۱٦ والشذرات ۲٤٧/۷

<sup>(</sup>٣) انظر ابن الحنبلي في الشدرات ٦٦٥/٨

 <sup>(</sup>۱) انظر فى ابن العديم معجم الأدباء ١٦/٥ وفوات الوفيات ٢٠٠/٢ والشذرات ٣٠٣/٥ وتاج التراجم ص ٤٨ ومقدمة الدكتور سامى الدهان لكتابه:.زبدة الحلب

في الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريخها ومنها ماوصلنا ومنها مالم يصلنا وضاع مع الأيام.

ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام ، وأول مايلقانا فيه ابن القلانسي حمزة (١) بن أسد المتوفى سنة ٥٥٥ وله تاريخ للحوادث على السنين سماه تاريخ دمشق ذيَّل به على كتاب التاريخ لهلال الصابي ابتدأ به كما يقول ياقوت من سنة ٤٤١ إلى حين وفاته سنة ٥٥٥. وكان يعاصره العظيمي (٢) الحلبي المتوفى بعد سنة ٥٥٦ ، ولمحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حماة وتاريخها وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدهما ابن أبي الدم<sup>(٣)</sup> الحموى قاضى حماة المتوفى سنة ٦٤٢ وله التاريخ المظفري وهو تاريخ عام في ستة مجلدات حتى سنة ٦٢٧ ، وسبط ابن الجوزي الحنفي المولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة ٩٥٤ وله كتاب مرآة الزمان في تاريخ الأعيان بدأ به من أول الخليقة ورتبه منذ الهجرة النبوية على السنين حتى سنة وفاته ، وفيه يذكر الحوادث ثم الوفيات في كل سنة ، وكان في أربعين مجلدا ، ونُشر منه في حيدر آباد قسمان من الجزء الثامن على نحو ماأوضحنا ذلك في حديثنا عن المؤرخين بالعراق في الجزء السالف. ولموسى (١) بن محمد اليونيني البعلبكي المتوفي سنة ٧٢٦ مختصر للمرآة في نحو النصف مع ذيل في أربعة مجلدات يتناول أولها مصر وسوريا من سنة ٦٥٨ إلى سنة ٦٧٤ . ويلقانا مؤرخ كبير هو أبو الفدا صاحب حماة المتوفى سنة ٧٣٧ وقد ذكرناه بين الجغرافيين وله كتاب المختصر في أخبار البشر، وزعه على قسمين : قسم عن الجاهلية والديانات والأنبياء وقسم عن الإسلام حتى سنة ٧٢٩ وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديما إلى اللاتينية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى المتوفى سنة ٧٤٩ تكملة له حتى أيامه سماها « تتمة المختصر » طبعت مثلُ أصلها مرارا .

ونلتتى بالذهبى (٥) محمد بن أحمد المتوفى سنة ٧٤٨ وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام في ١٢ مجلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه في

 <sup>(</sup>۱) راجع فی ابن القلانسی تاریخ دمشق لابن عساکر ۴۳۹/۶ ومعجم الأدباء ۲۷۸/۱۰ والنجوم الزاهرة ۳۳۲/۵
 والشذرات ۱۷۶/۶

 <sup>(</sup>۲) انظر في العظيمي بروكلهان (الترجمة العربية)
 ۱۳۱/٦

<sup>(</sup>٣) راجع فى ابن أبى الدم: السبكى ١١٥/٨ وتاريخ ابن الوردى ١٧٥/٢ والشذرات ٢١٣/٥ والمحتصر لأبى الفدا ١٨٢/٣

<sup>(</sup>٤) راجع موسى فى الدرر ١٥٣/٥ والشذرات ٧٣/٦ والبداية والنهاية ١٢٦/١٤

<sup>(</sup>٥) انظر فى الذهبى الدرر ٤٢٦/٣ ونكت الهميان ٢٤١ وفوات الوفيات ٣٧٠/٢ والبداية والنهاية ٢٢٥/١٤ وتاريخ ابن الوردى ٣٤٩/٣ وطبقات القُرَّاء ٢١/٧ ومرآة الجنان ٣٣١/٤ والسبكى ١٠٠/٩ والوافى بالوفيات ١٦٣/٢ والنجوم المزاهرة ١٨٢/١٠ والشذرات ١٥٣/٦ والبدر الطالع ١١٠/٢

طبقاته موقفه من الأشعرية ، وأنه لم يقف على الحياد في عرضه لهم وللصوفية أيضا . وكان الحنابلة يخاصمون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه ، إذ كان حنبليا متعصبا لأصحاب مذهبه ، حتى ليقول السبكى أنه كان إذا ترجم واحدا من الحنابلة يطنب في وصفه بجميع ماقيل فيه من المحاسن ، ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن ، وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإمام الحرمين الجويني والغزالي وأمثالها لايبالغ في وصفه ويكثر من قول مَنْ طعنَ فيه ، ويعيد ذلك ويبديه (۱) . وكان ينبغي أن يكون منصفا في تاريخه وتراجمه فيه بريئا من العصبية في المذهب ، ويقول السبكي : «هذا وهو الحافظ الميدره والإمام المبجّل فها بالك بعوام المؤرخين » . وللذهبي تاريخ عام في مجلدين ، وهو مختصر لتاريخه الكبير ، رتبه على السنوات وذكر فيه الأحداث والوفيات ، سماه «العبر في خبر من غبر » وذكره يتردد في الهوامش .

وكان يعاصر الذهبي أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صَرْخَد ، وله كنز الدرر وجامع العُرر ، ألفه للناصر بن قلاوون وهر في تسعة أجزاء أولها في بدء الخلق وثانيها في الأمم القديمة وثالثها في السيرة النبوية والحلفاء الراشدين ، والرابع في الدولة الأموية ، والخامس في الدولة المباسية ، والسادس في الدولة الفاطمية ، والسابع في الدولة الأيوبية ، والثامن في دولة المهاليك البحرية ، والتاسع في دولة الناصر بن قلاوون ، منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو كتاب نفيس جدير بالنشر. ونلتتي بابن كثير الذي مر ذكره بين المفسرين المتوفي سنة ٧٧٤ وله البداية والنهاية ، وهو في التاريخ العام ، عُني فيه بالسيرة النبوية مميزا بين الوثيق والمتهم في الأخبار ، ومضى فيه يجمع بين الأحداث والوفيات على مر السنين حتى سنة ٧٦٧ للهجرة . وجاء بعده زين الدين بن الشحنة (٢) الحلبي المتوفي سنة ٥٨٥ وله في التاريخ العام ، روض المناظر في عده زين الدين بن الشحنة (٢) الحلبي المتوفي سنة ٥٨٠ وله في التاريخ العام ، روض المناظر في لابن الأثير. ونلتق بعده ببدر الدين العيني الذي مر ذكره بين المحدثين المتوفي سنة ٥٨٥ نشأ بحلب لابن الأثير. ونلتق بعده ببدر الدين العيني الذي مر ذكره بين المحدثين المتوفي سنة ٥٨٥ نشأ بحلب وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعلى غيره من فقهاء حلب الأحناف ، واختلف إلى شيوخ دمشق وبيت المقدس والقاهرة ، وتقلد مناصب مختلفة في القاهرة ودمشق منها الحسبة وقضاء دمشق وبيت المقدس والقاهرة ، وتقلد مناصب مختلفة في القاهرة ودمشق منها الحسبة وقضاء دمشق ، وله عقد الجهان في تاريخ أهل الزمان ، وهو تاريخ عام من بهء الحليقة حتى سنة ٥٨٠.

والشذرات ١١٣/٧ والبدر الطالع ٢٦٩،

<sup>(</sup>١) انظر السبكى ١٣/٢ ومابعدها

<sup>(</sup>٢) راجع في ابن الشحنة الضوء اللامع ٣/١٠

وممن نلتقى بهم فى أيام العثمانيين الجنابى مصطفى (۱) بن حسن المتوفى سنة ٩٩٩ وله فى أحوال الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ الجنابى يؤرخ فيه لثلاث وعشرين دولة إسلامية فى مجلدين حتى سنة ٩٩٧ قال صاحب كشف الظنون لم أركتابا جامعا لدول العالم مثله . وكان يعاصره القرمانى (۲) أحمد بن سنان الدمشقى المتوفى سنة ١٠١٩ وله أيضا تاريخ عام للدول الإسلامية سماه : «أخبار الدول وآثار الأول» طبع قديما ببغداد فى ٥٠٠ صفحة .

وبجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة في التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتبًا فرعية خاصة ببعض الدول ، من ذلك : « نُصرة الفِطْرة وعُصرة القَطْرة » للعاد الأصبهاني ، وهو تاريخ للسلاجةة وأتابكتهم ووزرائهم ، اختصره الفتح البنداري سنة ٢٢٣ بكتابه « زبدة النصرة ونخبة العصرة » طبع في القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتني بأبي شامة (٢٠) الحافظ المقرئ المؤرخ المقبدسي الشافعي عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة ٦٦٥ وله كتاب الروضتين في أخبار الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين في وصف معاركها وانتصاراتها الكثيرة على حَملة الصليب ، وعادة يسرد المعركة ، ثم يعرض لوحاتها الشعرية البديعة التي تصور بجد العرب الحربي تصويرا رائعا ، وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبين سحقا ذريعا لايكاد يبقي منهم ولايذر . وكتب للروضتين ذيلا من سنة ٩٥٠ إلى سنة ٦٦٥ . وكتب البرزالي (١٤) القاسم بن محمد المتوفى سنة ٩٣٧ صلة لتاريخ أبي شامة باسم « المقتني لتاريخ أبي شامة انتهى به إلى سنة ٨٣٨ وذيّله تلميذه الحافظ مدرس النورية تتي الدين محمد (٥) بن رافع المتوفى انتهى به إلى سنة ٨٧٧ وذيّله تلميذه الحافظ مدرس النورية تتي الدين محمد (٥) بن رافع المتوفى سنة ٧٧٧ ومنه مخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتني سابن (١) واصل محمد بن سالم المتوفى سنة ٢٩٧ وله « مفرج الكروب في أخباربني أيوب » نشره بابن (١)

<sup>(1)</sup> انظر في الجنابي دائرة المعارف الإسلامية . وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية مصورتان من كتابه

<sup>(</sup>٢) راجع في القرماني خلاصة الأثر ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٣) انظر فى أبى شامة ترجمة شخصية بقلمه فى ذيل الروضتين ص ٣٧ والسبكى ١٦٥/٨ وتذكرة الحفاظ ١٤٦٠/٤ وفوات الوفيات ٢٧٧/١ والبداية والنهاية ٢٥٠/١٣ وطبقات القراء ٣٦٧/٣ والشذرات ٣٦٨/٣

<sup>(</sup>٤) راجع في البرزالي السبكي ٣٨١/١٠ وتذكرة الحفاظ

<sup>10.1/2</sup> والدرر ٣٢١/٣ وفوات الوفيات ٢٦٢/٢ والشذرات ١٢٢/٦ والنجوم الزاهرة ٣١٩/٩ والبدر الطالع ١/٧٠ ٠

<sup>(</sup>٥) انظر في ابن رافع الدرر \$/٥ والشدرات ٢٧٣٤/٦ من (٦) راجع في ابن واصل نكت الحميان للصفدى ص ٢٥٠ والشدرات ٤٣٨/٥ ومقدمة كتابه مفرج الكروب وخطط الشام لكرد عل \$/٤٤ وله تجريد الأغاني لأبي الفرج جرده من أسانيده، ونُشر في القاهرة

الدكتور جمال الدين الشيال في ثلاثة أجزاء. وصنف ابن حبيب الحلبي بدر الدين الحسن بن عمر المتوفى سنة ٧٧٩ في تاريخ الماليك حتى أيامه كتابه « درة الأسلاك في دولة الأتراك » ابتدأ به من سنة ٦٤٨ حتى سنة ٧٧٧ وأتمه ابنه طاهر إلى سنة ٨٠٢. ولابن حبيب كتاب في تاريخ أسرة قلاوون وأبنائه سلاطين مصر. ولمرعى الكرمي السابق ذكره أيام العثانيين نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين.

ونلتق بكثيرين من كتّاب التراجم والطبقات ، ومهم كتاب عامّون لم يخصوا قطرا عربيا بعينه ولا طائفة من الطوائف بعينها ، نذكر منهم الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ويقع في نحو خمسة عشر مجلدا ، نشر معهد المحطوطات مجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن (۱) شاكر الكتبي الحلبي المتوفى سنة ٧٦٤ وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ، وكانه تكلة لما فاته ، وبه أكثر من ثمانمائة ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتّاب وشعراء وصوفية وحُكّام . وكان يعاصره الصفدي خليل بن أيبك المتوفى أيضا سنة ٧٦٤ وسنلم به في حديثنا عن النثر ، وهو أهم من أنجبتهم الشام في كتابة التراجم ، وله فيها كتابه الضخم الوافى بالوفيات ويدخل في نحو ثلاثين مجلدا نشرت منها طائفة. وله بجانبه «نكت الهميان في نكت العميان» في تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير الأكفّاء في العالم العربي علي توالى الحقب ، وأيضا « أعيان العصر وأعوان النصر » في مشاهير معاصريه في نحو تسعة مجلدات ، وهو حرى بالنشر . ويعني نجم (۲) الدين المغزى المتوفى سنة ١٠١٦ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فيها كتابه الكواكب السائرة ، وعُنيت جامعة بيروت الأمريكية بنشره ، ويصنف الحبي (۲) محمد أمين المتوفى سنة ١١١١ للهجرة كتابه : « خلاصة الأثر في أعيان القرن الخادى عشر » كما يصنف المرادى (ش) عمد خليل المتوفى سنة ١٢٠١ للهجرة كتابه : « خلاصة الأثر في أعيان القرن الثانى عشر » .

ويؤلف العاد الاصبهاني كتابه « خريدة القصر وجريدة العصر » وهو كتاب تراجم لشعراء العالم العربي في القرن السادس الهجرى حتى نحو سنة ٧٠٠ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى الأندلس، نشرت منه أقسام مصر والشام والأندلس والمغرب ونشرت أجزاء العراق. وصُنَّفت بعد العساد في الشام كتب عن الشعراء مشل طبقات الشعراء لمحمد (٥) بن عمر بن شاهنشاه

<sup>(</sup>٣) انظر في المحبي سلك الدزر ٨٦/٤

<sup>(</sup>١) راجع في المرادي تاريخ الجبرتي ٢٣٣/٢

 <sup>(</sup>٥) انظر مختصر المرآة لسبط ابن الجوزى: ٤٠١

<sup>(1)</sup> انظر في ابن شاكر البداية والنهاية ٣٠٣/١٤ والدرر

٧١/٤ والشذرات ٢٠٣/٦

<sup>(</sup>٢) راجع فى الغزى خلاصة الأثر ١٣٥/١ ومقدمة الجزء

الأول من الكواكب السائرة

صاحب حاة المتوفى سنة ٦١٧ وكان فى عشر مجلدات ، سقط هو وغيره مما يماثله من أيدى الزمن . ومما وصلنا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبى المذكور فى بيان محاسن الشعراء بدمشق : وحلب والعراق واليمن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم ، طُبع فى مجلدين كبيرين .

واهتم الأطباء بصنع كتب تحمل تراجمهم ، وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن ، أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء فألف كتابه و طبقات الأطباء » استقصاهم حتى زمن وفاته ، وهو أوسع كتب الأطباء تفصيلا لحياتهم وأعالهم . وتُعنّى الشام بكتب الرجال من رواة الحديث ، ويصنف عبد الغنى الجمّاعيل – كما مر بنا – كتاب و الكمال فى معرفة أسماء الرجال » عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى المار ذكره بين المحدثين لكملات وتصحيحات بعنوان تهذيب الكمال فى اثنى عشر مجلدا ، وللنووى كتاب فى رجال محمد على البخارى ومسلم باسم رياض الصالحين فى ذكر رجال الصحيحين وعنى الذهبى باختصار هذا التهذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه ، وسمى كتابه « تذهيب تهذيب الكمال » فى خسسة مجلدات . وللذهبى كتاب المشتبه فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشابهة فى رواة الحديث وغيره . وللذهبى أيضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة مجلدات ، .

وللذهبي كتابان في حفاظ الحديث النبوى وعلمائه: كبير هو تذكرة الحفاظ في أربعة مجلدات ومختصر منها هو طبقات الحفاظ. واختصر السيوطي الأخير مع تكملات وأبقي لصنيعه الاسم، والكتب الثلاثة مطبوعة. وللذهبي كتاب في طبقات القراء لم يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى المذكور بين القراء المتوفى سنة ٨٣٣، وكتابه يتردد في الموامش باسم طبقات القراء. ووضعت للقضاة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون المذكور بين الجغرافيين المتوفى سنة ٩٥٣ وهو مطبوع. وللفقهاء كتب كثيرة في رجالهم وطبقاتهم، المذكور بين الجغرافيين المتوفى سنة ٩٥٣ وهو مطبوع. وللفقهاء كتب كثيرة في رجالهم وطبقاتهم، وقد صُنَّف كثير من الكتب عنهم على اختلاف مذاهبهم، فللأحناف كتبهم وكذلك للشافعية والحنابلة، أما المالكية فلم يصادفني كتاب شامي عن فقهائهم، ولعل في هذا مايدل على أنهم ظلوا في الشام قليلين. وكثر التأليف في الحنفية بأخرة من العصر، فلابن طولون السابق ذكره كتاب الغرف العلية في متأخرى الحنفية ».

وللحنفية كتب في طبقاتهم كانت متداولة ومشهورة مثل الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفا وتاج التراجم لابن قطلوبغا . وكان التأليف كثيرا في طبقات الشافعية ،

ولابن الصلاح المار ذكره بين المحدثين كتاب كبير فيها اختصره النووى ورتبه على حروف المعجم ، وممن اشتهر كتابه في تلك الطبقات السبكي وكتابه مذكور مرارا وتكرارا في الهوامش. وكتاب ابن (۱) قاضي شهبة الدمشقي المتوفى سنة ١٥٥ ترجم فيه لأعلام الشافعية حتى سنة ١٨٥ وهو مطبوع . ونشط الحنابلة في كتابة تراجم فقهائهم ولابن ارجب (۱) الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ٧٩٥ كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى المتوفى سنة ٢٦٥ وهو مطبوع في مجلدين . ولمحمد (۱) بن عبدالقا در النابلسي المتوفى سنة ٧٩٧ مختصر للطبقات مطبوع ، ونحتم كلامنافي هذا الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي (١) المتوفى سنة ٧٩٧ وهو يصور المحركة بل النهضة العلمية التي ظلت أضواؤها تشع في الشام ، حتى مع ماغشيها من سحب العثمانيين .

<sup>(</sup>۱) راجع فى ابن قاضى شهبة الضوء اللامع جـ ١١ رقم ٦٦ والشذرات ٢٦٩/٧ والبدر الطالع ١٦٤/١

 <sup>(</sup>۲) انظر فی ابن رجب ذیل طبقائظ الحفاظ ص ۳۹۷
 والدرر لابن حجر ۲۸۸۲ وشدرات اللهب ۳۳۹/۳
 ومقدمة الدكتور سامى الدهان لطبعة الذيل بدمشق

 <sup>(</sup>٣) راجع محمد بن عبدالقادر في الدرر لابن حجر ١٣٨/٤. وبروكلمان (الترجمة العربية) ٣٩/٦

<sup>(</sup>٤) انظر النعيمي عبدالقادر بن محمد في الكواكب السائرة الم/٢٠٠١ والشذرات ١٥٣/٨

# الفصّالات الست

## نشاط الشعر والشعراء

١

#### تعرب الشام

كان بالشام قبل الفتح الإسلامي العربي لغات متعددة وعناصر جنسية مختلفة ، فقد كان بها ساميون هم سلالة الشعوب التي نزلتها قديما من أموريين وكنعانيين وفينيقيين وعبرانيين وآراميين ، وكان بها عناصر من شعوب البحر المتوسط في مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها الإسكندر المقدوني سنة ٣٣٣ قبل الميلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان بها سلالات رومية منذ احتل الرومان الشرط الأكبر منها في أواسط القرن الأول قبل الميلاد ، وظلت اليونانية لعهدهم لغة الثقافة ، ودعم ذلك انقسام الإهبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية وتبعتها الشام ، وتألق فيها كها مر بنا غير شاعر ومتفلسف اتخذوا الإغريقية لسانهم وأداتهم في التعبير الوجداني والفكرى .

وهيأ كل ذلك لأن تتعدد اللغات في الشام قبل الفتح العربي الإسلامي ، وكان من أكثرها شيوعا اللغتان اليونانية والآرامية ، ولم نذكر حتى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها تتغلغل في الشام من قديم ، لا لجواره للجزيرة العربية وموقعه شمالي الحجاز وغربي بادية السماوة في الشام من قديم ، لا لجواره للجزيرة العربية وموقعه شمالي الحجاز وغربي بادية السماوة في الشام من للاث دول عربية على حدوده وحفافه الشرقية والجنوبية طوال ثمانية قرون أو تتريد قبل الإسلام ، وهي دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبق أن ألمنا بها في فاتحة الفصل الأول ، ونبسط الحديث عنها الآن بعض البسط (۱) . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات

(۱) انظر فى هذه الدول تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على فى مواضع مختلفة من أجزائه وتاريخ العرب مطول لفيليب حقى (الترجمة العربية) وكذلك كتابه وتاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ٤١٦/١ ومابعدها، وتاريخ

الشعوب الإسلامية لبروكلان ( الترجمة العربية ) ص ١٣ وما بعدها وتاريخ العرب لصالح أحمد العلى الجزء الأول وكتابناً العصر الجاهلي ص ٣٣ وما بعدها . التاريخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد ، متخذة بطرا عاصمة لها جنوبية . واستطاعت في مطالع القرن الأول قبل الميلاد أن توسع حدودها شهالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز ، متخذة بُصْرَى بالقرب من دمشق عاصمة لها شهالية . ويذكر المؤرخون أنه في سنة ٨٥ قبل الميلاد احتل الملك الحارث الثاني النبطي دمشق وغوطتها الخصبة ، وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة مجدها السياسي ، إذكانت تضم شهالي الجزيرة العربية وشرقي الأردن وجنوبي فلسطين وسوريا الجنوبية ، ولم يلبث الرومان أن قضوا عليها في مطالع القرن الثاني للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية في حياتهم اليومية ، فهم عرب أصلاء ، ولاريب في أن أنحاء من الشام وخاصة تلك التي سيطروا عليها أخذت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد أخذوا عن الآراميين أبجديتهم وكتبوا بها نقوشهم وكلماتها العربية ، ومضى خطهم يتطور في بيئتهم وشهالي الحجاز حتى بعد زوال دولتهم ، إلى أن نشأ عنه الخط العربي الذي كُتب به القرآن الكريم والذي يتداوله العرب إلى اليوم .

والدولة العربية الثانية تَدْمُر أقامتها القبائل العربية الشهالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية السهاوة شهالى الجزيرة العربية بين الشام والعراق ، متخذين منها مركزًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر المتوسط وبلدان فارس والهند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج مجدها فى منتصف القرن الثالث الميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام ، مما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى ديارها ، وكان عاملا فى تعرب بعض سكانها حينئذ ، غير أن الرؤمان لم يلبثوا أن قضوا على تلك الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انكمش ثانية التأثير اللغوى العربى فى ديار الشام .

على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة: دولة العساسنة ، وقد أخذت فى الظهور مع سقوط تدمر ، ويرجع النسابون بالغساسنة إلى اليمن وأن قبيلتهم فارقته بعد خراب سَدِّ مَأْرب ، واستقرت فى شرقى الأردن . وشقت - فيما بعد - طريقها شهالا إلى حوران ، واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم تحت لها الغلبة عليها ، وكانت تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولائها للدولة البيزنطية . ويقول النسابون إن جدها الأعلى كان يسمى جَفْنة بن عمرو مُزَيقياء ، ولذلك يسمى النسابون الغساسنة أحيانًا باسم آل جفنة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد ، مما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم بأهل الشام المسيحيين . وتاريخ ملوكهم غامض ، وأهمهم الحارث بن جبلة ( ٢٨ ٥ - ٢٥ ٥ م . ) وقد منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها ، كما منحته لقب البطريق وهو أعظم منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها ، كما منحته لقب البطريق وهو أعظم

الأفقاب في الدولة البيزنطية بعد لقب الإسبراطور. وأهم من ذلك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنع إمبراطورها وحواشيه بتعيين يعقوب البرادعي أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية ، وكانت تخالف العقيدة الرسمية للكنيسة البيزنطية . ويقال إن يعقوب رسم ماثة ألف كاهن ونصب تسعة وثمانين أسقفا في البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد في سوريا والشام ، ولذلك دلائته البعيدة في نفوذ القبيلة بالشام وفي مدى ماحدث حينئذ من تعرب بعض الشاميين وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيري الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى ، وتتردد على ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جلّق وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر بيري المشتهر بيساتينه ، وأشهر من جلّق الجابية وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب الشرق .

وإنما أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أخلت تستعرب منذ قرون عدة قبل الإسلام ، ولاريب فى أن الفتح الإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة ، وخاصة أن قبائل الغساسنة وقضاعة وغيرهما ممن كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سريعا الدين المسيحى ودخلوا فى الدين الحنيف ، ودخله معهم كثيرون من أهل الشام لما رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه ، وكان حكامهم البيزنطيون قد أساءوا معاملتهم إلى أبعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والحسف وأرهقوهم بالضرائب الفادحة إرهاقا لا يطاق ، بينا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرفعون عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب مسوين بين كل من يسلم منهم وبين الجند الفاتح فى جميع الحقوق ، غير مستأثرين لأنفسهم بشيء ، مها يكن قليلا أو تافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا .

وقد استوطن الشام كثيرٌ من الجند الفاتحين له ، وكانوا من قبائل عتلفة شالية وجنوبية ، وظلت الجزيرة العربية ترفدهم بسيول طوال الحقب الأولى للحكم الأسوى ، واستقرت منها عشائر وبطون فى بلدان الشام حتى بلدانه الداخلية مثل حمص وطرابلس وبيروت وقيسارية وغيرها من مدن سوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج قوى بين العرب المهاجرين وبين أهل الشام لأعن طريق الإقامة والاستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاستلاط اليومى بين الأسر والناس ، مما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأسر الشامية أو بعض أفرادها فى الإسلام ، إذ جزءٌ لايتجزأ منه تلاوة القرآن ، ولن يستطيع أحد أن يتلوه تلاوة سديدة دون تعلم لغته ، أو بعبارة أخرى دون استعرابه . وربما كان مما يؤكد كثرة من

اعتنقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة الخبر الذى مربنا فى الفصل الماضى عن أبى الدرداء قاضى دمشق المتوفى سنة ٣٧ للهجرة أن عدد من كان يشرف عليهم يوميا فى تلاوة القرآن بمسجد دمشق ألف وسمائة ونيف ، وكان وراءهم آلاف مستعربون لا يحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكريم .

ونظن ظنا أن الاستعراب في الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل على دينه المسيحي لسببين مهمين : أولا لتفوق العربية على الآوامية التي كانت شائعة على الألسنة ، إذ لم يكن لها تراث أدبي كالعربية ، ولاكان لها جالها في الجرس وحسن الايقاع ، وثانيا لأن الدولة الأموية اتخذت دمشق عاصمة لها واستعانت بكثير من أهلها المسيحيين في الإدارة وشئون الخراج والمال ، فأكبَّ كثير من المسيحيين على العربية يحاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء بها حديثا وكتابة . وينبغي أن لاننسي ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل الإسلام وخاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية .

وربماكان من أكبر الأدلة على ماكان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسيحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفائه الأمويين في إدارة الشئون المالية ، ونقصد أسرة سر جيوس ( وفي بعض المصادر سر جون ) ويُظن أنه كان حاكما لدمشق قبل الفتح العربي الإسلامي واتحذه معاوية مستشارا له في الشئون المالية مع بقائه معتنقا لدينه المسيحي ، وكان حفيده يوحنا الدمشقي يشرف على الشئون المالية بدوره لعهد عبد الملك بن مروان ، ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء في شئون المال والخراج حتى أمر الوليد بن عبد الملك بتعريب الدواوين كما هو معروف .

ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أننا نجد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة مبكرة لبعض العلوم اليونانية ، على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من أنه تُرجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء (۱) . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا مستعربين ، بل كانوا يحذقون العربية حتى استطاعوا أن ينقلوا منها لخالد بن يزيد مانقلوه من المعارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان فى ترجمته لخالد أحد أولئك المترجمين وهو مريانوس الراهب الرومى الذى أخذ عنه خالد علم الكيمياء أوكها كانوا يسمونه علم الصنعة . ويقول ابن خلكان إن لخالد فيها ثلاث رسائل تضمنت إحداهن ماجرى له مع مريانوس الراهب المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التي أشار إليها (۱) .

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم (طبعة القاهرة) ص ٣٣٨ (٢) انظر ترجمة خالد في ابن خلكان ٢٧٤/٢

ولم نتحدث عن اليونانية التي كانت معروفة في الشام قبل الإسلام ، وأكبر الظن أنها انحازت إلى الأديرة ، وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان في علم الصنعة وماترجم إليه منه براهب رومي ، وأكبر الظن أن الرهبان في دمشق ومدن الشام من أنطاكية إلى غزة كانوا قد أخذوا في التعرب ليستطيعوا الحديث إلى مسيحيي الشام المستعربين ، ولعل في كل ما تقدم ما يوضح العوامل الكثيرة التي دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين .

۲

#### كثرة الشعراء

يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن لهم نشاط يذكر فى تاريخ الشعر العربى لاعند الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية ، حتى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل القيسية مثل عامر وسليم إلى فلسطين وسوريا أخذ الشعر ينشط فى الشام وأخذ الشعراء يتكاثرون وخاصة مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية وتولِّى مروان بن الحكم للخلافة بين القبائل اليمنية وفى مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتق عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام هما عدى بن الرقاع العاملي اليمني والطرماح الطائى اليمني ، أما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان والخلفاء من بعده ، وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامي بين شعراء بنى أمية ، وأما الطرماح فنشأ فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها ، واعتنق فيها مذهب الصفرية من الحنوارج ، وله ترجمة فى كتابنا المذكور بين شعراء الحوارج .

وكانت الشام طوال عصر بنى أمية تَعَصّ بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الخلفاء لمديحهم وأخذ نوالهم وعطائهم . ومانبغ شاعر واشتهر فى هذه البيئات إلا رحل إلى دمشق يمدح هذا الخليفة أوذاك ، والخلفاء يُعْدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتهم على نحو ماهو معروف عن شعراء العراق: الفرزدق والأخطل وجرير وعبدالله بن الزَّبيروذى الرُّمَّة والعَجَّاج وابنه رُوُّبة . ومثلهم من شعراء الحجازك ثيروالأحوص وابن قيس الرقيات . ومدحهم من شعراء نجد كثيرون فى مقدمتهم الراعى النَّهُ يُرى . وكان الأمو يون يعدُّونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيئاتهم ، فأجزلوا لهم فى العطاء ، وكانواما يزالون غادين عليهم رائحين بقصائد طنانة يرويها الرواة فى كل مكان بالشام وغيرالشام .

وليس ماقدمناه كل ماكان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية ، فقد شارك غير خليفة فى هذا النشاط ، إذكان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه الوليد ، واشتهر الوليد بأنه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة الحفلات لهم فى قصره ، وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالخمر حتى بعد خلافته ، مما أعدَّ بسرعة لسقوط الدولة الأموية ، وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى .

وتنتقل الخلافة في العصر العباسي إلى بغداد ، ويظل للشام نشاطها في الشعر ، وهو نشاط لايقف عند مجرد نظمه على طريقة الإسلاميين والجاهليين ، إذ نرى شعراءها يصدرون في شعرهم عن النزعات التجديدية التي نُظم الشعر العربي على أضوائها في صدر الدولة العباسية . ومن كبار شعرائها الذين لمعت أسماؤهم في القرن الثاني الهجري عبدالملك بن عبد الرحيم الحارثي معاصر الرشيد ، وكان من الفَّلَجة « من أرض دمشق » ، وترجم له ابن المعتز في كتابه « طبقات الشعراء » وأشاد بشعره إشادة رائعة . وممن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العتَّابي وكان يحتذي – كما يقول الجاحظ - حَنْوَبشار بن برد في البديع وله ترجمة في كتابنا العصر العباسي الأول. وعلى غِراره تلميذه منصور البمري الشامي ، وله أيضا ترجمة في كتابنا العصر العباسي الأول . وبالمثل في هذا الكتاب ترجمة لشاعر شامي مهم عاش في القرنين الثاني والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط في الشعر طوال العصر العباسي الأول فحسب ، بل قدمت إليه أعلام من الشعراء النابهين شاركوا في نهضته وازدهاره ربل أكثر من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسية التحديدية وأضافت إليها صورا جديدة من بديع وزخرف معنويين رائعين ، وبذلك استحدثت للشعر العربي مذهبا جديدا هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسى والفكرى ، على نحو ماهو معروف عن أبى تمام أستاذ هذا المذهب الذي أعطاه صيغته النهائية ، وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما في كتابنا « الفن ومذاهبه في الشعر العربي » . وتلاه تلميذه البحتري ، ولم يكن له ثقافته وتعمقه في النفوذ إلى دقائق الأفكار ، ومع ذلك تمسك بالمذهب وبخاصة جوانب البديع الحسى مع تمسك شديد بمقومات الشعر العربي وتقاليده في الصياغة ، وكان لايبارَى في الضرب على قيثارة الشعر العربي واستخراج أروع النغم منها وأحلاه . وأكبَّت الأجيال التالية في العالم العربي على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه نموذجا للتمسك بعمود الشعر العربي وصياغته ، كما اتخذت من أستاذه نموذجا للبديع الحسى والمعنوي الذي يرضي المتفلسفة والمتعمقين في المعاني . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنها إلى صفين متقابلين ، وكل ذلك حاولنا تصويره في كتابنا « الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ولأبي تمام ترجمة

فى كتابنا « العصر العباسى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العباسى الثانى » . ونشرف بعد البحترى على نهاية القرن الثالث ، ولاتزال للعصر العباسى الثانى بقية زمنية ، وفيها يسطع نجم شاعر الطبيعة الحلبي الصَّنَوْبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر .

ونمضى في عصر الدول والإمارات ، وقد عُني بالحديث عن شعراء القرن الرابع الهجري ومطالع القرن الخامس الثعالي في يتيمته ، متحدثا عن الشعراء النابهين في أقاليمه من أواسط آسيا إلى الأندلس . ويلاحظ في فواتح كتابه أن كِفَّة الشعر العراقي التي كانت تجعله يرجح على جميع الأقاليم العربية شاما وغير شام قد خفَّت وخلفتها كفة الشام ، إذ يستهل يتيمته بقوله : « الباب الأول من القسم الأول في فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب في ذلك ثم يقول : « لم يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها في الجاهلية والإسلام . . والسبب في تبريز القوم قديما وحديثا على من سواهم في الشعر قربهم من خطط العرب ولاسيما أهل الحجاز، وبعدهم عن بلاد العجم، وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق لمجاورتهم للفرس ونبط ( فلاحي ) العراق ومداخلتهم إياهم .. ورُزقوا ملوكا وأمراء من آل حمدان . . وهم بقية العرب ، والمشغوفون بالأدب والمشهورون بالمجد والكرم ، والجمع بين أدوات السيف والقلم ، وما منهم إلا أديب جواد يحب الشعر وينتقده ، ويثيب على الجيد منه فيُجذل ويفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالبي في هذا الحكم ، فإنه – على مافيه من مبالغة – يدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والإمارات من نهضة شعرية حقيقية تنبىء عنها الأبواب التالية في اليتيمة ، فقد جعل الثعالبي الباب الثاني لسيف الدولة الحمداني أمير حلب وشماليّ الشام وملح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لسان شعرائه . وقصر الباب الثالث على أبي فراس الحمداني الشاعر والفارس المشهور . وخص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام وقضاتهم وكتابهم . وأفرد الباب الخامس للمتنبي شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق.

ومرَّ بناكيف أن حلب فى زمن سيف الدولة ( ٣٣٣ – ٣٥٦ هـ ) استحالت أكبر مركز علمى وفلسنى ولغوى ، إذ نزلها كثير من العلماء والمتفلسفة واللغويين من أمثال الفارابى وأبى على الفارسى وابن جنى غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولايهمنا الآن بيان ذلك إنما يهمنا أنها أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب ، إذ لم يبق شاعر كبير فى الشام أو فى العراق أو فى إيران إلاأمَّها وأسبغ عليه سيف الدولة من نواله ، حتى ليقول الثعالبي إنه لم يجتمع قط بباب أحد

من الملوك – بعد الخلفاء – مااجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر، ونجوم الدهر » منهم كُشاجم – ويقال إنه كان طبّاخة – والخالديان – وكانا خازنى مكتبته – والسّلامى والسّرى الرفّاء والوأواء الدمشقى والنامى المصيصى وابن نباتة السعدى والببّغاء، وكل هؤلاء كانو شعراء، وترجم لهم الثعالبي، ووراءهم كثيرون كانوا يفدون على سيف الدولة مادحين ثم يعودون بالعطاء إلى أوطانهم شاكرين مثنين.

ومضت الشام في نهضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد المحسن الصورى وآبى الرقعمق والواساني وجميعهم ترجم لهم الثعالبي ، ويعني الباخرزي في دمية القصر بذكر طائفة من شعراء الشام خاصة من مدح منهم الوزير السلجوقي نظام الملك ، وترجم لأفي العلاء المعرى وابن سنان الخفاجي تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به العاد الأصبهاني في الخريدة . ولم يُعن أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع إلقرن السادس ، ومن أعلام الشعراء الشاميين في تلك الحقبة ابن حَيُّوس وله ديوان ضخم في مجلدين . ويعرض العاد الأصبهاني في خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو مائة وثلاثين شاعرا جمهورهم من شعراء القرن السادس حتى زمن كتابته أو تأليفه للخريدة فى أوائل العقد الثامن من القرن ، وهم يشغلون ثلاثة أجزاء ، أولها خاص بشعراء دمشق والشعراء الأمراء من بني أيوب ، ونراه في مطلع هذا الجزء يشيد بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر أهلي العراق ، بالضبط كما صنع الثعالبي ، يقول : «شعر الشاميين أصح وزنًا ، وأسحُّ مُزنًا ، وأمتن صيغة ، وأحسن صبغة ، وأحكم صنعة ، وأسلم رقعة ، وأرفع نسجا ، وأنفع مزجا ، وأقوم معنى ، وأحكم مبنى » ويُشيد بطائفة من قدمائهم مثل البحترى وأبي تمام وطائفة من محدثيهم بعدهما مثل عبد المحسن الصورى وابن سنان الحقاجي وابن حيوس ، وكأنى به نسى أبا العلاء عامدا لشهرته الواسعة . ويترجم في هذا الجزء لابن الخياط الدمشق تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا العاد ذلك بجزء اشتمل على خمسة وأربعين شاعرا بينهم أهم من أنجبتهم الشام في القرن السادس الهجرى من الشعراء أمثال الغزى وابن منير الطرابلسي والقيسراني وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيان الشاغوري وديوانه مثله مطبوع وابن قُسيم الحموي وأسامة بن منقذ وديوانه مطبوع . ويتبع ذلك جزء به نحو ثمانين شاعرا عرض فيه العاد بيوتا وشعراءها كبيت آل المعرى وبيت بني الدويدة وبيت بني الحُصَين ، ويذكر طائفة من شعراء حلب ربماكان أهمها حاد الخرَّاط . وكأن العاد لم يترك في الشام لزمنه شاعرا كبيرا ولاصغيرا إلا ترجم له.

واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن العاد فى أيام الأيوبيين والماليك والعثمانيين ، وفى مقدمتها وفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبى والوافى المالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى وريحانة الألبا للخفاجي ونفحة الريحانة للمحبى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة ، وكثير من نابههم فى تلك الأزمنة والحقب أيام الأيوبيين ومن بعدهم لهم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعاتي والصاحب شرف الدين الأنصارى وأيدمرالمحيوى والشاب الظريف وأبيه عفيف الدين التلمساني وابن الوردى وابن النقيب الدمشقى ، وتموج رفوف المكتبات فى العالمين العربى والغربي بدواوين كثيرة لشاميين لاتزال مخطوطة .

٣

# شعر دوری - رباعیات - موشحات - بدیعیات - تعقیدات

(١) الشعر الدوري

منذ ابتدع الشعراء في العصر العباسي الأول الشعر المزدوج الذي يتكون من شطرين متقابلين ، وتتوالى فيه الشطور المتقابلة ، والشعراء يكثرون منه في جميع الأقاليم الإسلامية ، وهيأ ذلك لظهور أنماط محتلفة من الشعر الدورى الذي تتكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة ، ويغلب أن يكون كل دور بيتين ، وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر . وتفرَّع عن هذا الممط من قديم عند أبي نواس وأضرابه نمط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليها شطر خامس تتحد قافيته في كل الأدوار ، بينا تتنوع القوافي في الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور ، وكأن الشطر الخامس بقافيته المكررة ياقوتة في عقد تلتقي عندها أسلاكه المختلفة ، وتسمى هذه القافية المكررة عمود القصيدة . وكلها تقدمنا في العصر كثرت هذه المسمطات ، وهي قد تكون رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابع هي المكررة ، وقد تكون خاسية كها ذكرنا ، وقد تكون سباعية أو تساعية ، وممن عنى بالنظم فيها أسامة بن منقذ فني ديوانه منها أربعة مسمطات خاسية ، ومن

 <sup>(</sup>١) ديوان أسامة بن منقذ (طبع المطبعة الأميرية عبد المجيد ص ٤٠.
 بالقاهرة) تحقيق الدكتور أحمد بدوى والدكتور حامد

كم رُضْتُ نفسىَ بالسلوان فامتنعت وكم أضاعوا مواثيقَ الهَوَى ورَعَتْ ومانقمتُ عليهم غدرةً فصغتُ (١) ولا أضعتُ لهم عهدا ولا اطَّلعت على ودائعهم في صدريَ التَّهَمُ

وقافية الشطر الأنعير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور ، وواضح أن المسمط خاسى الشطور ، وتلقانا أمثلة للمسمطات فى دواوين ابن الساعاتى والصاحب شرف الدين الأفصارى وأيدمر المحبوى زمن الأيوبيين ، ومضى الشعراء فى الحقب التالية يكثرون منها وخاصة صلاح الدين الصفدى ، ونظل نلتقى بها فى الحقب المتأخرة .

### (ب) ألرباعيات

معروف أن الرباعية أربعة شطور تؤلِّف بيتين ، وتتحد الشطور : الأول والثانى والرابع فى القافية وقد يتحد مع تلك الشطور الشطر الثالث فى القافية وقد يختلف. وللرباعية وزانان هما : « فَعْلَن فعلن مستفعلن مستفعلن » و « فعلن متفاعلن فعولن فعلن » وقد أخذت تشيع على ألسنة الشعراء فى هذا العصر وخاصة منذ القرن السادس ، نجدها عند ابن قُسَيم الحموى المتوفى سنة ١٤٥ للهجرة وعند عرقلة المتوفى سنة ٥٦٧ وفى خاتمة ديوانه منها إثنتا عشرة رباعية ، منها قوله :

ويلاه على المهفهف الميَّاسِ ما أحسنه ولبو بقلب قاسِ يهترُّ كأنه قضيبُ الآسي سكرانَ ولم يَذُقُ حميًّا الكاسِ

وذكر ابن خلكان أنه كان للعاد الأصبهاني ديوان صغير جميعه دُوبَيْتات أو رباعيات ، وطائفة فيها كانت بلسان نور الدين في الحث على جهاد حملة الصليب وتمزيق جموعهم ، من مثل أقوله(٢) :

سيني طربًا إلى الطُّلَى يهتزَّ<sup>(٣)</sup> والقدرةُ في غير جهادٍ عَجْزُ

لا راحةَ لى فى العيش إلا أغزو فى ذلٌ ذوى الكفر يكون العزُّ

<sup>ٔ</sup> وادی النیل) ۲۰۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) الطلى: جمع طلاة أو طلية: العنق أو صفحته!

<sup>(</sup>١) صغت: مالت

 <sup>(</sup>٢) الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة ( طبع مطبعة ...

وكان لفتيان الشاغورى المتوفى سنة ٦١٥ ديوان جميع مافيه دوبيتات ، رآه ابن خلكان وأنشد منه فى ترجمته قوله :

الوردُ بِوَجْنتيك زاهِ زاهرْ والسِّحْرُ بمقلتيك وافٍ وافرْ وافرْ والسِّحْرُ بمقلتيك وافرْ وافرْ والعاشقُ في هواك سامِ ساهرْ يرجو ويخاف فَهْوَ شاكِ شاكرْ

ونظل نلتق بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الماليك بل أيضا أيام العثمانيين عند حسن البورينى وبهاء الدين العاملى وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من الشعراء (١) وحين شاعت التورية بثها الشعراء فى رباعياتهم كقول على بن المظفر الوداعى الجلبى المتوفى سنة ٧١٦ متغزلا(٢):

لمَّ حُجب الكَرَى عن الآماقِ وانقاد مع العِدَا على العُشَّاقِ العُشَّاقِ العُشَّاقِ العُشَّاقِ العُشَّاقِ العُشَاقِ العُسَاقُ منك بالأوراق

والتورية واضحة فى كلمة الأوراق ، إذْ لها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته ، وهو المراد .

### (ج) الموشحات

الشائع المعروف أن الموشحات من اختراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة ، ومعروف أنها تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليها تسمى أداورا أو أغصانا ، ومن خَرْجة يسمَّى بها القفل الأخير في الموشحة . ومن ينعم النظر فيها يؤمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات ، واستقلت بهذه الصورة ، ويبالغ المستشرقون الإسبان – خاصة – قائلين إنها فن أندلسي خالص تطور عن أغان رومانسية كانت معروفة في القرنين الرابع والخامس للهجرة ، ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد لذلك ، بينا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصي المتوفي سنة ٢٣٥ للهجرة نظن ظنا أنه الأب الحقيقي للموشحات الأندلسية إذ يجرى على هذا المحط (٣) :

قولى لكطيفك يَنْتَنِي عس مصجعي عند المنامْ

45 5

<sup>(</sup>١) انظر مثلا ريحانة الألبا للخفاجي ٢١/١ ، ١٠٤/١

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب للحموى ص ٩٧

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب للحموى (طبع مطبعة بولاق) ص

عند الرُّقَادُ عند الهجوعُ عند الهجودِ عند الوَسَنُ فَ عند الوَسَنُ فَ عند اللهجودِ فَ العظامُ فَ العظامُ فَ الفَوَادُ فَ الضَلوعُ فَ الكَبودُ فَ البَدَنْ

ويستمر المسمط الموشح على هذه الصورة، وواضح أنه نشأ من فكرة بسيطة هي تكرار قافية البيت برويٌّ جديد . وكأنما وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معافى شاعر الأمير الأندلسي عبد الله بن محمد المرواني ( ٢٧٥ – ٣٠٠ هـ) فنظم على صورته بعض منظوماته وكُتب لهذه الصورة عنده أن تشيع بعده في الأندلس باسم الموشحات على نحو ماأوضحنا ذلك مرارا في كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع لها ابن سناء الملك قوانينها الموسيقية في كتابه « دار الطراز » وبذلك فتح أبواب تلك الموشحات على مصاريعها للمشارقة كي ينظموا على غرارها منذ زمنه في أواخر القرن السادس. وأيضا فإنه كان قد نزل الشام بعض الأندلسيين من ناظميها ، فكانوا من أسباب إشاعتها مثل عبد المنعم الجلياني الأندلسي الطبيب نزيل دمشق في زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفاته ، وله فيه مدحة سميت التحفة الجوهرية ، ويقول ابن أبي أصيبعة : له « ديوان غزل وتشبيب وموشحات ودُوبَيْتات » أو رباعيات . ونظل في زمن الأيوبيين والماليك نلتتي بوشاحين مختلفين . وللصلاح الصفدي المتوفي سنة ٧٦٤ كتاب في الموشحات سماه : توشيع (١) التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون الموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية ، وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن على الدهان المتوفى سنة ٧٢١، ويقول ابن شاكر إنه كان يحترف صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق وكان على علم بالموسيقي والألحان، فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغني فيه المغنون (٢)، ويسوق نفس الموشح الذي ذكره الصفدي، ويستهله بقوله:

بأبي غُصْنُ بانة حملا بَدْرَ دُجًى بالكمال قد كملا أَهْيَفْ فريد حُسْنِ ما ماس أو سفرا المقضيب والمقصرا للا أغار المقضيب والمقصرا لمنا بابتسامه دررا

 <sup>(</sup>١) حقق هذا الكتاب ألبير مطلق ونشره بدار الثقافة ببيروت.

 <sup>(</sup>۲) راجع ترجمته في فوات الوفيات ٤٩٢/٢ والوافي
 ۲۰۹/٤ وانظر عقود اللآل للنواجي ص٧٧.

والموشح وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى بجانب هذا الموشح موشحا لجمال الدين يوسف الصوفى المتوفى سنة ٧٥٠، وهو يفيض بالعذوبة وجمال اللفظ والصور كقوله:

وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سبعًا وثلاثين موشحة ، وكثير منها معارضات لموشحات مشهورة لأغدلسين وغير أندلسيين ، وقلها يحلِّق إلى أفق الموشحات التى يعارضها ، ويغلب التكلف على موشحاته ، وفى أحيان قليلة يَسْلس فى بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة موشحة لابن اللبَّانة الأندلسي :

وقد أنشد النواجى فى كتابه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى وموشحتين لابن حجة الحموى(١).

ويلقانا وشاحون مختلفون فى زمن العثمانيين على نحو مايذكر المحبى عن أبى بكر العمرى وأبى بكر العصفورى (٢٠) . ولابن النقيب المتوفى سنة ١٠٨١ موشح استلهم فيه موشحا مشهورًا للسان الدين الخطيب استهله بقوله (٣) :

باليالى السَّفْح من عهد الصِّبا ياسَقَى مغناكِ صوبُ الدَّيَمِ كم تسَّرِقتُ كطيفِ الحُلُم كم تسَّرِقتُ كطيفِ الحُلُم

<sup>(</sup>١) انظر فهرس عقود اللآل للنواجي

<sup>(</sup>٢) نفحة الريحانة للمحيى ٢٧٢/١ ، ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن النقيب نشر المجمع العلمي العربي بدمشق ا

ص ۲۳۳

۱۳۳

وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسي كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند وشًاحّيْن مهمين هما أيدمر المحيوى والمحّار الحلمي .

## أيدمر المحيوي (١)

لانعرف شيئًا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه ، وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق محيى الدين محمد بن محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوبيين ، وقد طبعت له دار الكتب المصرية مختارات من ديوانه ، وهو فيها يمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدًا بانتصاره على حملة الصليب فى موقعة دمياط سنة ٦١٨ . وكان يسكن دمشق ويزور مصر كثيرا وله مدائح فى الصالح نجم الدين أيوب حين كان يلى شئونها منذ سنة ٦٣٦ إلى سنة ٦٤٧ ويبدو أنه لم يعش بعد هذا التاريخ طويلا ، وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة ، وله - بجانب ذلك - موشحان فى المديح يستهلها بغزل بديع ، وقد عارض فى موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور ، ومن قوله فيه على نسقه .

هزَّ عِطْفَ الغصن من قامتهِ مُعلَّعا للشمس من طلعتهِ مُعلَّده البدرَ في ليلته أيها البدرُ تغيَّب وَيْحَكا مااحتياجُ الناس للبدر معى

وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح ، وكان يضيف إليه فى أحيان كثيرة محسنات البديع من طباق وجناس وتورية ، ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين يجنح إلى التكلف على نحو مانلقاه فى موشحه الثانى وفيه يقول :

| عَلَّمكِ السُّهْدَ ياجفون | فَمْنُ تُرَى | ساھڙ | بات وسُمَّاره النجوم     |
|---------------------------|--------------|------|--------------------------|
|                           | لايعدل       | صأبي | صبا إلى مذهب التصابي     |
|                           | مُبَلْبسل    | نابي | فجَنْبه خافق الجنابِ     |
|                           | مخبشل        | کابی | والطَّرْف من دائم انسكاب |

۱۰۹/٤ وخطط المقریزی ( طبعة دار التحریر ) ۷/۲ ودیوانه طبعته دار الکتب المصریة .

(١) انظر فى أيدمر فوات الوفيات ١٤٠/١ والانتصار لواسُطة عقد الأمصار لابن دقماق (طبع مطبعة بولاق) وواضح أنه بدأ موشحه بالدور أو الغصن لابالقفل ، وتلا القفل بالدور في ثلاثة أبيات ، وكل بيت مكوَّن من ثلاثة أجزاء ، الجزء الثانى مستخرج من آخر الجزء الأول ، فصابى مستخرج من التصابى وبالمثل نابى مستخرج من الجناب ، وكابى مستخرج من انسكاب . وهو تكلف واضح ولكنهم كانوا يعدونه في الموشحات والأشعار آية براعة فائقة .

#### المحّار (١) الحلبي

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحلبي الملقب بالمحار لأنه نشأ يَمْحر الكتان أي يغسله ويبيضه ثم اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيهما ، ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحبها الملك المنصور (٥٨٧ – ٦١٧ هـ) إلى أن توفي بدمشق سنة ٧١١ . وربما كان أروع وشاح أنجبته الشام على مر الأزمنة والحقب ، ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر المحيوي في موشحته المذكورة آنفا ويستهلها على هذا النمط:

ماناحت الوُرْقُ في الغصونِ إلاَّ هاجتْ على تَغْريدها لوعةَ الحزين هل مامضى لى مع الحبايب آيب بعد الصدود أوهل لأيامنا الذواهب واهب بأنْ تعود بكل مصقولة التَّرائب كاعب هَيْفاءَ رُودْ

والموشح يموج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال الإيقاع والنغم رغم محاولة المحار فيه أن يستخرج الجزء الثانى في الدور من آخر كلمة في جزئه الأول ، فقد كان من القدرة على حسن التلحين لكلماته بحيث لايقف دونه أي عائق ، بل إن العائق نفسه يصبح إكمالا بديعا للتلحين والتنغيم على نحو ما يتضح في كلمات «آيب – واهب – كاعب » . . ولايقل عن هذه الموشحة عذوبة ورشاقة وحلاوة في النغم موشحته التي عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلي المار ذكره في العراق ، افتتحها بقوله :

مذشِمْتُ سَنا البروق من نعمانِ باتت حَمدقى

وانظر توشيع التوشيع للصفدى إذْ توارد مع صاحب الفوات على أربعة من الموشحات وانظر عقود اللآل رقم ٥٢ ، ٧٧

<sup>(</sup>۱) أنظر فى المحار فوات الوفيات ۲۱۹/۲، ۲۰۰، ۵۰۸، ۵۰۹ والنجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ والوافى ۲۸۰/۶

تُذْكى بمسيل دمعها الهتَّانِ نارَ الحُرَق (١) ما أومض بارقُ الحِمَى أو خَفَقَا إلا وأجَدَّ لى الأسى والحُرَقا هذا سببً لمحنتى قد خُلقا

وتصويره لمسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المحّار على هذا النمط تمتع الأذن والقلب والخيال بصفاء موشيقاها ورقتها ومايّطُوَى فيها من جال التصاوير .

#### (د) البديعيات

مرً بنا أن الشام – منذ أواخر القرن الثانى الهجرى – تطورت بصور البديع الحسية التجديدية من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو معروف عن أبى تمام ، نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر سميته فى كتاب «الفن ومذاهبه فى الشعر العربي » باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع المعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصى. وتبع البحترى – كما ذكرنا – أستاذه أبا تمام فى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره فى الأفكار. وكان أبو تمام يكثر من الجناس فلم يتابعه البحترى فى هذا الإكثار وإن ظل يستخدمه كما يستخدم الطباق والتصاوير من اشبيهات واستعارات. ونجد الجناس بعده على كل لسان فكل شاعر شامى يحاول أن ينفذ فيه إلى أمات بديعة كقول أبى فراس الحمداني (٢) :

وما السلافُ دهتنى بل سَوَالفُهُ ولا الشَّمول دهتنى بل شائلهُ ولعل شاعرًا شاميًّا لم يكثر من استخدام الجناس كما أكثر أبو العلاء ، وسنراه يدخل عليه ألوانًا من التعقيد سنعرض لها عما قليل ، وكان يعاصره ابن حيُّوس المتوفى سنة ٤٧٣ وكان يتابع أبا تمام في الإكثار من المحسنات البديعية جناسا وغير جناس . وئرى العاد الأصبهاني في الخريدة يتوقف مرارًا ليثبت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استخدامه للجناس ، وسجَّل ذلك مرارًا على الشعراء

الفرنسي بدمشق) ٣٠٢/٢

<sup>(</sup>۱) تذكى: تضرم.

<sup>(</sup>٢) الديوان تحقيق. د. سامي الدهان (طبع المعهد

الثلاثة الذين افتتح بهم الجزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرانى وفيه يقول: «صاحب التطبيق والتجنيس ، وناظم الدر النفيس » (١) . وعلى شاكلتهم شعراء الخريدة لافى استخدام الجناس وحده بل فى استخدام المحسنات البديعية جميعا ، وكذلك من تلاهم من الشعراء الشاميين .

وكانت قد تكونت بمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية وأشاعتها في شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذي يصور مزاج المصريين وميلهم من قديم إلى النكتة ، وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطمية ابن قادوس وابن قلاقس ، وحمله بعدهما القاضي الفاضل وابن سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار الشام جميعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين ، وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة المصرية يعم بلدان الشام ، كما لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حِجَّة الحموى في خزانته إذ ذكر السابقين في المدرسة من شعراء مصر ثم قال : « وجاء من شعراء الشام جماعة تأخر عصرهم وتأزَّر نصرهم » وعدًّ منهم سيف الدين المشد المتوفي سنة ٢٥٦ والشيخ شرف الدين عبد العزيز وجير الدين بن تميم المتوفي سنة ١٦٠ وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي المتوفي سنة ١٨٠ وجير الدين بن تميم المتوفي سنة ١٨٠ والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف المتوفي سنة ١٨٠ وعينات البديع المختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا في باب التورية ، واستطاعوا في أحوال كثيرة أن يجعلوا لتورياتهم نفس خفة الروح التي تلقانا في توريات المصريين مثل قبول ابن لؤلؤ (١٠) :

## يمرُّ بى كلَّ حينٍ وكــــــلما مـــــرٌ يحلو

وهو لايريد « مر » من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة يمر فى أول البيت ، وإنما يريد مرَّ من المرارة عكس الحلاوة ، وهو المعنى البعيد ، ومثل قول مجير الدين بن تميم (٣) :

أَياحُسْنَهَا من · روضةٍ ضاعَ نَشُرُها فنادت عليه في الرياضِ طيورُ ولضاع معنيان : أولها من ضاع الزهر يضوع إذا فاحت رائحته ، وثانيهامن ضاع الشيء

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٤٢/٢ه

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ٩٦/١

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب للحموى ص ٣٢٨

يضيع إذا فُقد والأول المراد . ومثل قول الشاب الظريف وقد احتجب بعض أصحابه عنه (١) :

ولقد أتيتُ إلى جَنابك قاضيا باللَّثم للعتَبات بعضَ الواجبِ وأتيت أقصد زورةً أحْظَى بها فُردِدْتُ – ياعيني – هناك بحاجبِ

وواضح أنه ليس المراد حاجب العين ، وإنما البوَّاب المشرف على الزيارة . وتظل التورية شائعة على ألسنة الشاميين ، ويشيد الحموى فى خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر المتوفى سنة ٧١٦ لها وإكثاره منها كقوله (٢) :

قال لى العاذلُ المفنَّدُ فيها يومَ وافتْ فسلَّمتْ مُخْتالَهُ قم بنا ندَّعي النبوَّةَ في العش حق فقد سلَّمتْ علينا العَزاله

وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الجميلة التى تشبه الغزالة وهو المراد .

ويتتبع ابن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى ، وبالمثل يتتبع ما أخذه الصفدى من ابن نباتة من تورياته البديعة ، وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطناع المحسنات البديعية وخاصة التورية والجناس ، وله فيهما كتابان .

ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصريعنون بتلك المحسنات بقية زمن الماليك ، يشترك فى ذلك فتح الدين بن الشهيد المتوفى سنة ٧٩٣ وعلى بن أيبك الدمشقى المتوفى سنة ٨٠١ وابن حِجَّة الحموى صاحب الحزانة المتوفى سنة ٨٣٧ ويطرد وابن الأدمى المتوفى سنة ٨٣٧ ويطرد وابن الأدمى المتوفى سنة ٨٣٧ ويطرد اصطناع المحسنات البديعية فى أيام العثانيين ، ومن أهم ألوانها الاقتباس من القرآن الكريم وتضمين شطور أو أبيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين ، وقد اقتبس الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى فواصل «سورة الشمس» فى قطعة غزلية له مستهلا لها بقوله (٣).

قسمًا بِشَمْس جَبينهِ وضُحاها ونهارِ مَبْسِمهِ (إذا جَلاَّها)

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للحموى ص ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) الحزانة ص ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى (نشر مجمع اللغة العربية بدمشق - تحقيق د. عمر موسى) ص ٥١٥

وتوالت قوافيه: (يَغْشَاها - زَكَّاها - تَقُواها - أَشْقاها).ومن طريف الاقتباس فى الغزل قول فتح الدين بن الشهيد (١):

في صدرها رُمَّانُ نَهْدٍ زانَهُ حَلْيٌ (يُوسُوسُ في صدور الناسِ)

ويريد بوسوسة الحلى صوته الحنى ، واقتبس – كما هو واضح – آية سورة الناس ومافيها من الاستعادة من الشيطان الوسواس بما لانفع فيه الذى ( يوسوس فى صدور الناس ) . وأكثر الشعراء من التضمين لأبيات المتنبى وغير المتنبى من كبار الشعراء ، كقول مجير الدين بن تميم مضمنا لبيت من أبيات المتنبى فى وصفه لزهر اللَّوز إذ يقول (٢) :

أَزهرَ اللَّوْزِ أنت لكلِّ زهرٍ من الأزهار يأتينا إمامُ «لقد حسنت بك الأيام حتى كأنك في فَم الدهر ابتسامُ»

وعُنى كثيرون باقتباس الشطور الثوانى من معلقة امرئ القيس وتضمينها فى قصائدهم . وسنلتقى بأمثلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات فى ترجاتنا للشعراء .

#### (ه) التعقيدات

إذا كانت الشام نفذت – على لسان أبى تمام – إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر العربى ، فإنها هى أيضا التى نفذت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى التى أعطته صيغته النهائية ، فقد أخذ الشعراء – منذ أوائل هذا العصر – يتكلفون فى صورهم البيانية ومحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا «الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » وهو فى ومانصل إلى أبى العلاء المعرى حتى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : « لزوم مالا يلزم » وهو فى محلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حرفًا حرفا ، وفى كل حرف يأتى بالروى ساكنا ومتحركا بالحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة ، والتزم مع كل روى حرفا معينا يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويًان يلزمانها فى حتمية شديدة . وليس هذا كل مافى الديوان من تعقيد ، فقد يكون ذلك أخف مافيه من ألوانه ، إذ نراه يعنى فيه بعرض كلمات غريبة لاتكاد تحصى ، وشغف بالجناس وعقده بدوره إذ طلبه بين القافية

وما يسبقها من كلمات البيت ، بل لعله ظن ذلك لايزال شيئا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة ف ف البيت وبين القافية كقوله (١) ·

أَشْراك ذَنْبُك والمهيمنُ غافرٌ ماكان من خطأٍ سوى الاشراكِ

ومعنى أشراك: أغراك وأوقعك فى الإثم. ويكثر هذا الجناس المعقد فى لزوم مالايلزم أو فى اللزوميات ، ولايكتنى أبو العلاء بِعُقَد الجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عُقَدًا أخرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم الإسلامية وعلوم الأوائل من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل (٢) .

بقائى الطويلُ وغَيى البسيطُ وأصبحتُ مضطربا كالرَّجَزْ

والطويل والبسيط والرجز من بحور الشعر وأوزانه كما هو معروف ، والرجز أكثرها اضطرابا لكثرة ما يجرى فيه من زحافات وعلل .

ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرسى أبو العلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد وكيف رفعه على دعائم متينة لافى قصيدة واحدة أو فى قصيدتين ، بل فى ديوان كبير . وتبعه شعراء الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيها مالا يلزم من اللوازم التى التزمها جميعا ، ولكنهم يستخدمونها فى الحين بعد الحين كقول ابن حَيوس متغزلا (٣) :

أوصابُ جسمى من جِناية بُعْدكم والصبرُ صَبْرٌ بعدكم أو صابُ فقد جانس بين أول كلمة في البيت وبين القافية المكونة من حرف العطف «أو » وكلمة صاب مثل كلمة صبر أى مُرّ. وعلى هذه الشاكلة قول ابن عُنَيْن (1):

خـبّروها بأنه ماكصَدّى لسلِّو عنها ولو مات صَدًّا

والجناس واضح بين آخر الشطر الأول والقافية ، وهو فيها مكون من كلمتين. ويكثر ذلك عند شعراء العصر حتى نهايته زمن العثانيين. ويقول الحموى فى خزانته : «كان الشيخ صلاح

<sup>(</sup>٣) الديوان ١/٨٠

<sup>(</sup>١) الفن ومذاهبه في الشعر العربي (طبع دار المعارف

<sup>(</sup>٤) الديوان (تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص

الطبعة العاشرة) ص ٤٠١ (٢) نفس المصدر ص ٤٠٣

٤٩

الدين الصفدى يستسمن ورمه ويظنه شحا فيشبع أفكاره منه ويملأ بطون دفاتره (شعرا ونثرا) ويأتى فيه بتراكيب تحفّ عندها جلاميد الصخور». ويسوق من هذه الجلاميد أمثلة لعل أخفها قول الصفدى(١)

وكم شِمْتُ لما قِسْتُ مقدار وُدِّكم بوارقَ يَأْسٍ في بَوادِ قياسِ

والجناس فى الشطر الثانى ، وهو مركب من كلمتين يختلفان معنى وبناء كما هو واضح ، وفيه غير قليل من الثقل فما بالنا بما وراءه من أمثلة ساقها الحموى للصفدى . ولانعدم أن نجد بين الشعراء مَنْ يزرى على هذا التصنع الشديد لجناسات كأنها قطع الصخركما يقول الحموى مما يجعلها تصك الآذان صكا عنيفا ، ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى المتوفى سنة ٧٤٩ على من يجعل الجناس له مذهبا فى نظمه ، يقول ناصحا شعراء عصره (٢) .

إذا أُحْبِبَ نظمَ الشعرِ فاختَرُ لنظمك كلَّ سهلٍ ذى امتناعِ ولاَتَــقْصــدُ مجانسـةً ومــكِّنْ قوافـيَه وكِـلْهُ إلى الطّبباعِ

وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع منذ زمن أبى العلاء فى القرنين الرابع والحامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر ، ولهم فى ذلك كثير من الأفانين وينشد العاد الأصبهانى فى خريدته صورا كثيرة من هذه الأفانين ، وخاصة عند ابن قُسَيم الحموى المتوفى سنة ٤١، وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين ، وبدأ العاد بصورة معقدة من تصنعه فى القوافى إذ نظم أبياتا على خمس قواف ، يقول فيها مادحا (٣) :

قل للأمير أنحى النّدى والنائل المطّالي للشعاء والقُصَّادِ لازلتَ تستهكُ العِدا بالذابل العّهاليا في الاحشاء والأكبادِ ووقيت من صَرْف الرَّدَى والنازلِ المنتالي للأعداء والحسَّاد

وواضح أنه يمكن أن تُفْصَل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منها الكلمة التالية أو الكلمتان أو الأربعة ، ومع كل صورة يتكون بيت مستقل ، وهي مهارة تصور قدرة على

<sup>(</sup>٣) الخريدة (قسم الشام) ٤٤٤/١

<sup>(</sup>١) الخزانة ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) الحرّانة ص ٢٧

التصنع والتعقيد. وينشد العادلا بن قُسيَّم مقطوعة طويلة تتوالى الكلبات فيها بحيث لا تخلو أولاها من صاد وثانيتها من سين أو العكس (١). ومما أنشده العاد فى خريدته من هذه الصور المتكلَّفة قصيدة لشاعر من شعراء المعرة التزم فى كل كلمة من كلباتها أن لا تخلو من حرف النون (١)، وأنشد لشاعر آخر من شعراء المعرة قطعة تُقرَّأ على سبعة أوزان (٣). ولابن عنين حين ألم فى رحلته الكبيرة إلى المشرق بالفخر الرازى فى «هراة » قصيدتان (٤) فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على حرف السين كقوله فيها.

# حَسُنَتْ سريرتُه وقُدِّس سِنْخُهُ وسما بأسلافٍ سراةٍ شُوسِ (٥٠)

بينا تشتمل كل كلمة فى ثانيتهما على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء فى العصر بصنع الألغاز والإبجابة عنها ، وأفرد كثيرون لها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين وأيضا فى ديوان مامية الرومى اللمشتى فى زمن العثانيين . وظل غير شاعر يتصنع لمالايلزم فى بعض مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى مجلد كبير فيه (٢) .

٤

#### شعراء المديح

يكثر شعراء المديح فى الشام منذ القرن الثانى الهجرى ، وذكرنا أسماء نفر منهم فى غير هذا الموضع ، وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العربي أكبر شاعرين مدَّاحين فيه ، وهما أبو تمام والبحترى . ويتكاثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر : عصر الدول والإمارات بحلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانى الذى تحول بها إلى أكبر مركز علمى وفلسنى وأدبى ، على نحو مامَّر بنا ، وغدت مقصد الأدباء وحلبة الشعراء ، وجاءوها من كل بلد فى العراق وإيران فضلا عن الشام ، وفى مقدمتهم المتنبى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عاما يمزق جموع البيزنطيين ويستولى على كثير من الحصون والبلدان ، والشعراء من حوله ينثرون عليه قصائدهم

<sup>(</sup>٥) السنخ: الأصل، شوس جمع أشوس: الشجاع

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ١/٤٤٧

المقدام

<sup>(</sup>٢) الخريدة ٢/٥٤

<sup>(</sup>٦) فوات الوفيات ٩٨/١٥

<sup>(</sup>٣) الخريدة ١٠٨/٢

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ٩٦ ، ٩٨

ومدائجهم بالعشرات - إن لم يكن بالمئات - مسجلين للبطل العربي مجده الحربي العظيم ، وقد صورنا في قسم العراق من هذا التاريخ للأدب العربي مدائح المتنبي فيه ، ولن نستطيع أن نعرض هنا مدائح غيره من شعراء الغراق مثل ابن نباتة وأبي الفرج الببغاء ، فكتاب اليتيمة للثعالي يحمل من مدائحها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويكني أن نشير إلى من حفّوا به من شعراء الشام أمثال كشاجم والوأواء الدمشقي وأبي العباس أحمد بن محمد المِصِّيصيّ المشهور باسم النامي ، وكان عند سيف الدولة يتلو أبا الطيب في المنزلة والرتبة ، وكان شاعرا بارعا ، ومن قوله فيه بإحدى مداعّه (١) :

أُمِيرَ الْعُلا إِن الْعَوالَى كُواسِبٌ علاءك فى اللَّنيا وَى جَنَّة الْخُلْدِ عَلَيْك الْمَوْلُ ، سيفُك فى الطُّلاَ وطَرْفُك مابين الشِّكيمة واللَّبْد (٢) ويمضى عليك الدَّهْرُ ، فعلُك للعلا وقولك للتَّقْوَى وكَفُّك للرِّفْدِ

فسيف الدولة دائما محارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول ، ودائما ساهر شاكى السلاح وبصره مصوَّب إلى فرسه الذى يعللك باستمرار شكيمته استعدادًا للنزال . وما الإنسان إلا فعل وقول وفعل سيف الدولة دائما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى ومخافة الله ، أما كفه فللعطاء والنوال السابغ .

وكان سيف الدولة – ومثله الحمدانيون عامة – من الشيعة الإمامية ، مما جعل كثيرين من أهل حلب يعتنقون هذه النحلة ، ومر بنا أن تفرعت عنها فرقة النَّصَيْرية الشديدة الغلو لما تزعمه – كما مرّ بنا – من ألوهية على بن أبى طالب . ومكَّن لانتشار التشيع فى الشام استيلاء الدولة الفاطمية على فلسطين ودمشق وكثير من بلدان سوريا منذ سنة ٣٥٩ ونرى نفرا من شعراء الشام ينزلون القاهرة معتنقين – على مايبدو – لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمي العزيز ( ٣٦٥ – ٣٨٣ هـ) ووزيره يعقوب بن كلِّس وفي مقدمتهم أبو الرَّقهمق أحمد بن محمد الأنطاكي ، وله فى الخليقة ووزيره غير قصيدة ، ومن قوله فى ابن كلِّس بإحدى قصائده (٣) :

لم يَدَعْ للعزيز في سائر الأر ض عدوًّا إلا وأَخْمَدَ نارَّهْ

اللجام

<sup>(+)</sup> اليتيمة ١/٢٧٥

<sup>(</sup>٣) اليتيمة ١/٠١١

 <sup>(</sup>٢) الطلا : جمع طلية أو طُلاة كيا مر. وهي العنق أو
 صفحته الشكيمة : الحديدة المعترضة في فم الفرس من

كلَّ يوم له على نُوبِ الدَّه رِ وكرِّ الخطوب بالبَدْل غارَة ولأبي العلاء المعرى ديوان معروف يسمى « سَقْط الزُّنْد » أكثره مدائح نظمها على سبيل العرين لاقصدًا لمديح شخص بعينه إلا ماندر ، فهو لم ينظم كثرتها طلبا للكسب ونيل العطاء ، وإنما على سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه في كل مكان ، ومن قوله على طريقتهم في المديح بأولى قصائد سقط الزند :

مَكلِّفُ خَيْلهِ قَنْصَ الأعادى وجاعلُ غابهِ الأسَلَ الطِّبالا تكاد فِيسِيَّه من غير رام تُمكِّن من قلوبهم النَّبالا

فالخيل لكثرة ما جعلها الممدوح تمارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حقا غير أن عرينه ليس غابًا بل رماحًا طوالا تخطف الأرواح خطفا ، وإن قِسيَّه لتصيب أعداءه في الصميم المون رام ينزع عنها النبل والسهام ، وهي مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه .

ومرَّ بنا أن بنى مرداس خلفوا الحمدانيين فى حلب ، وعُنى منهم خاصة محمود بن نصر بجمع الشعراء حوله فاجتمع فى حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الحلبى الربعى وابن حيّوس الدمشقى وابن النحاس الحلبى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطاكية أو بطريقها استولى فى شعبان سنة ٤٦١ على حصن « أسفونا » ونكّل تنكيلا شديدا بأهله ، فحاصره محمود بن نصر وفتك بجميع رجاله ، وكانوا نحو ألفين ، وردَّ محمود الحصن على أهله ، وهنّأه ابن سنان الحفاجى المذا النصر المبين قائلا فى إحلى قصائده (١)

إِنْ أَظهرتْ لَعُلاكِ أَنْطَآكَيَّةٌ حُزْنًا فقد ضحكتْ على قُطْبانها لله أَطِلَّ له لواؤك خافقًا عُرِفتْ وجوهُ الذُّلِّ في صُلْبانها

وحين زار حلب نظام الملك وزير ألب أرسلان السلجوقى قدَّم له كثيرون من شعرائها مدائحهم ، وكان وافر العقل بصيرا بتدبير الملك سَيُوسًا بعيد النظر ، فساس الدولة السلجوقية خير سياسة ، وهو مؤسس المدارس أو الجامعات النظامية في العراق وإيران ، وله يقول محمد بن أحمد الشطرنجي الجلبي من مدحة طويلة على أبواب حلب (٢).

<sup>(</sup>١) زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ١٤/٢ وط (٢) دمية القصر ١٩٩/١ وط بعدها والديوان طبعة بيروت ص ١١٩٠.

ياخَيْرَ من خفقت عليهِ رايةً وأجلَّ معقودٍ عليه لواءُ لك كلَّ يوم مِنَّةٌ سَيَّارةٌ في الحافقين وغارةٌ شعواءُ

وذكرنا - فيما أسلفنا - أن بني عار استطاعوا أن يكونوا لهم في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري إمارة بطرابلس، وكانوا يُقرِّبون منهم الشعراء ويجزلون لهم في العطاء، وذكر العاد الأصبهاني في الخريدة نفرا من شعرائهم في مقدمتهم ابن العَلاَّني المعرى، وله من مدحة في عار بن محمد بن عار: آخر أمرائهم (١):

يعتاطك التوفيقُ لايالوك في تسهيلهِ لك كلَّ صعبٍ أَوْعَرِ دامت لك النعماء موصولٌ بها توفيقُ منصورِ اللواء مظفَّرِ

وسقطت من يده طرابلس فى حجر الصليبيين ، وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . وكان ابن العلانى – فيما يبدو – شيعيا ، ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدَّم مداعُه إلى الوزير الأفضل بن بدر الجالى ، وله يقول فى إحدى مداعُه (٢) :

لَيْزْدَدُ عُلُوًّا ملكُ مصرَ فإنها بهِ حرمُ اللهِ العزيزِ الحَوَّمُ اللهِ العزيزِ الحَوَّمُ فَكَةً مصر، والحجيجُ وفودُه ويمناه ركنُ البيت، والنَّيل زمزمُ

ومن كبار الشعراء الذين نشأوا في حجر بني عهار واستظلوا بما أحدثوا في طرابلس من حركة أدبية الشاعر الدمشقي ابن الخياط وسنخصه بترجمة مستقلة .

وأمراء حصن شيرز: بنو مقلَّد بن مُنْقذ على شاكلة بنى عار فى طرابلس يتردد مديحهم على السنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ « شَيْرَر » من أيدى الروم سنة ٤٧٤ وظلت أسرته تحكمها حتى أتى عليها زلزال شديد سنة ٥٥٢ هدمها من قواعدها وأهلك سكانها. وتغنى الشعراء طويلا باسم محررها فى القرن الخامس على بن منقذ وبخلفائه فى حكمها ، كما نجد عند ابن منير والقيسراني .

ويلقانا فى أواخر القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو الغُزّى إبراهيم بن يحيى المتوفى سنة ٧٤٥ وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق يختلف الى شيوخها ، ثم رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طويلة مدح فيها ورثى كثيرين من علمائها"، ثم تركها

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ٧٨/٢ الخ

إلى كُرْمان وشيراز فى فارس وهراة فى أفغانستان وكلها ألم ببلد مدح أمراءها ووزراءها حتى وفاته فهو شاعر جَوَّال ، وله أشعار كثيرة رائعة فى المديح وغير المدينح ، وله فى ابن مكرم وزير كُرْمان مدائح بديعة من مثل قوله (١) :

مادعوناه من بنى الدَّهر إلا أهَّلَ الدَّهْرُ نفسه التَّهانى . جُمِع الأُسْدُ والكواكب والأب حُرُ والناسُ منه فى إنسانِ واستجابت له مناقب شَتَّى لم تَجُلُ فى خواطر الإمكانِ

ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عاد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالث من القرن السادس الهجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق البلدان الإسلامية المجاورة لهم وأنه لابد من جمع كلمتها تحت لواء واحد. ويستولى على حلب وبعض بلدان سوريا الشهالية ، وماتوافى سنة ٣٤٥ للهجرة حتى يسوق إلى الصليبين جيشا جرارا بقيادته ، وينازلهم بالقرب من حاة ويعصف يجموعهم ، ويستولى على حِضن بارين بين حاة وحلب . وكأنما استيقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مديحه والإشادة بانتصاره ، وفى مقلمتهم ابن منير والقيسرانى . ولم يلبث فى سنة ٣٩٥ أن فتح مدينة الرها مزيلا منها جوسلين ودولته الصليبية إلى غير رجعة ، وهلل الشعراء فى كل مكان لهذا الفتح المبين ، وفيه يقول ابن منير (٢) :

فتحٌ أعادَ على الإسلام بهجتَهُ فافترَّ مَبْسِمُه واهتزَّ عِطْفاهُ أين الخلائفُ عن فتح أُتيح له مظلِّلُ ٱفْقَ الدنيا جَناحاه

ومضى ابن منير فى القصيدة يُعلى – بحق – هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أكبر ملان آسيا الصغرى فى زمنه ، فقد قضى زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب ، وكانوا قد أسسوها شمالى العراق . وبدا حينئذ – فى الأفق – أمل كبير فى أن ممالكهم التى أسسوها فى أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس لابداأن تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن .

وامتدت إلى عاد الدين سنة ٤١ م يَدُّ آثمة في الظلام ففتكت بالبطل الباسل ، وحمل الراية بعده ابنه نور الدين ومضى يجاهد الصليبيين ، وغرَّت الأماني جوسلين فعاد إلى الرُّها ، واستردها

لابن واصل تحقيق الدكتور الشيال ٩٣/١

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ١/١٥

<sup>(</sup>٢) الروضتين لأبي شامة ٣٩/١ وانظر مفرج الكروب

سريعا نور الدين وفرَّ جوسلين ، وهنَّأه الشعراء بهذا الفتح المبين ، وفى مقدمتهم ابن قُسَيَّم الحموى بمثل قوله (١) :

تبدو الشجاعةُ من طلاقةِ وجهه كالرمح دلَّ على القساوة لِينَهُ والشَّرْكُ يعلم إنه لمهينَهُ والشَّرْكُ يعلم إنه لمهينَهُ فَتَح الرَّها بالأمس فانفتحت له أبوابُ ملكِ لا يُذَالُ مَصُونُه (٢)

وولًى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولى من حملة الصليب على حصن أرتاح سنة 260. ونازل صاحب أنطاكية وجموعه ، وخرَّ صريعا بيد أسد الدين شيركوه وفرَّتْ جموع الصليبيين مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب ، والشعراء يهللون بمثل قول ابن منير في مطلع قصيدة (١٠).

أَقُوى الضلالُ وأقفرت عرَصاتُه وعلا الهُدَى وتبلَّجت قساته

وظلت أيام نور الدين محمود أعيادَ نصر على حَملة الصليب ، وظل الشعراء يدبجون فيه مدائح رائعة ، وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة ٥٤٥ واستولى من بيت طغيّركين على مدينة دمشق سنة ٥٤٩ ويهنئه عالمها وحافظها ابن عساكر قائلا (١٠) .

لقد بلغت بحمد الله منزلة عَلِيَّةً فاقصُدِ العالى من القُرَبِ وطَهِّرِ المسجدَ الأقصى وحَوْزَتَهُ من النَّجاساتِ والإشراك والصَّلُبِ

وفى نفس السنة يهزم الصليبيين بدُلوك من ثغور حلب ، ويتنازل له حملة الصليب فى أنطاكية عن نصف أعال حارم . واستولى على شَيْرر وبَعْلبك وصَرْخد ، وشُغل بإرسال نور الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر سنة ٥٥٨ وتطورت الظروف وتملك صلاح الدين مصر . ونور الدين محمود يُعدُّ بحق منشئ الدولة الأيوبية . ولم يلبث فى سنة ٥٥٩ أن استولى على مدينة حارم ، وأخذت حصون كثيرة تتساقط فى يده ، ويتغنى بانتصاراته الرائعة العاد الأصبهانى قائلا فى مطالع إحدى قصائله. (٥)

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ٤٧٤/١ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) يذال: يهان.

<sup>(</sup>٣) الروضتين ٨/١ ومفرج الكروب ١٢٢/١ أقوى :

أقفر. عرصاته: ساحاته. تبلجت: أضاءت.

<sup>(</sup>٤) الخريدة (قسم الشام) ٢٧٧/١

<sup>(</sup>٥) الخريدة (بداية قسم الشام) ص ٥٤

ياواحدا في النَّصْرِ غيرَ مشارَكُ أقسمتُ مالك في البسيطة ثانِ كم وقعةٍ لك في الفَرَنْج حديثُها قد سار في الآفاق والبُلدُانِ وجعلتَ في أعناقهم أغلالهم وسَحَبْتهم هُونًا على الأذقانِ

ويحمل الراية بعد نور الدين في منازلة حملة الصليب البطل المظفر صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية، وفتوحه العظيمة مصورة في الجزء الخاص بمصر، وما وافت سنة ٥٨٣ حتى تمت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التي استولى بعدها على بيت المقدس أهم مملكة كانت لحملة الصليب كها استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامي، ولم يبق في الشام ولا في الموصل والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسل، تغنى بها سبط بن التعاويذي البغدادي وموفق الدين الإربليّ والشاتائي الموصلي وابن الساعاتي الدمشقي وله مدائح كثيرة متناثرة في كتاب الخريدة، وللعاد في هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة في الجزء الخاص بمصر، ولابن الشحنة الموصلي فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فيها هذين البيتن السائرين (١):

وإنى امرؤ أَحْبَبْتُكم لمكارم سمعتُ بها والأذْنُ كالعين تَعْشَقُ وقالتُ ليَ الآمالُ إن كنت لاحقًا بأبناء أيوب فأنت الموقّقُ

ودار الزمن ودانت مصر والشام – بعد صلاح الدين – لأخيه العادل ، ولابن عُنين الدمشتى فيه وفى ولديه المعظم عيسى والأشرف موسى مدائح مختلفة . وبينها رائية بديعة فى العادل يستعطفه بها فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها ، وأذن له العادل فى العودة ، وفيها يقول (٢) :

العادلُ الملك الذي أسماؤه في كل ناحيةٍ تشرِّف مِنْبرا نسختْ خلائقه الكريمةُ ماأتي في الكُتْب عن كسرى الملوك وَقيْصرا مَلِكٌ إذا خفَّتْ حلومُ ذوى النَّهَى في الرَّوع زاد رزانةً وتوقرُّا

ومعروف أن آل أيوب توزعوا فيما بينهم بلدان الشام ، وكان لكل منهم شاعره الذي يتغنى بمناقبه وأعاله ، ونذكر من بينهم نور الدين مودود شِحَّنة دمشق ابن أخي صلاح الدين لأمه ،

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ۸/٦ه صادر) ص ۲

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین (تحقیق خلیل مردم – طبع دار

وهو ممذوح فتيان الشاغورى دبّج فيه مدائع كثيرة . وحرى بنا أن نذكر ملوك حاة الأبوبيين ، وكانوا ممدّحين . وممن أسبغ علبهم مداعُه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الإنصارى ، وله فى صاحبها المظفر محمود ( ٦٤٦ – ٦٤٣ هـ ) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( ٦٤٢ – ٦٨٣ هـ ) مدائح كثيرة ، وكان للثانى موقف محمود حين أحس بأن التتار سيغزون الشام إذ التجأ بأسرته إلى مصرحتى إذا التحم القتال بين المصريين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة المحاربين البسلاء ، ونوّه الصاحب الأنصارى بهذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قوله (١):

بَعِيْن جالوتَ خُضْتَ بَحْر وَغَى يُخال فُلْكا بالأسْد مَشْحونا وكنت للجيش غُرَّةً شَدِخَتْ أنوفَهم فانشنوا مُولِّينا

وطوال أيام الماليك كان يرتفع صوت الشعر للتنويه بأعالهم . وكان لانتصاراتهم على التتار أو المغول بعد موقعة عين جالوت حظ كبير من الشعر ، ومرَّ بنا فى قسم مصر أن الظاهر بيبرس كان دائما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات وسمع بحشود لهم على شاطئه الشرقى فخاض إليها لمججّه وخاضها جيشه معه ومزقهم شر مُمزَّق ، وفى هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى الدمشتى (۲) .

الملك الظاهر سلطاننا نَفْدِيه بالأموال والأهلِ المُعْل المُعْل المُعْل المُعْل المُعْل المُعْل

ولم يستول الظاهر بيبرس ولا قلاؤون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب إلا وجلجل الشعر ، حتى إذا أنهى الأشرف خليل الحروب الصليبية باستيلائه على عكا آخرِ حصونهم أخذ شعر المديح في الشام يتحوَّل إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة الأمور أو حين تمر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث .

ويظل الشعراء أيام العثانيين يقدمون مدائحهم للحكام ، وكان شعراء الشام حينئذ قريبين من إستامبول وكانوا لايزالون غادين عليها رائحين ، مما جعلهم يكثرون من مديح سلاطينهم ، على نحو

<sup>(</sup>۱) الديوان (بتحقيق عمر موسى - نشر مجمع اللغة . (۲) النجوم الزاهرة ١٦٠/٧ العربية بدمشق) ص ٤٧٥

مايلقانا فى ديوان مامية الراومى المتوفى سنة ٩٨٧ ومديحه فيه للسلاطين سلمان وسليم الثانى ومراد الثانى . ويكثر حينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها ، وأخذ الشعراء يكثرون مثل المصريين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حاكم أو مناسبة من المناسبات يجعلون ذلك فى آخر شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكلمات فيه تجساب الجُمَّل ، فيكون المجموع سنة الولاية للحاكم أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض نفرًا من شعراء المديح النابهين .

#### ابن الخياط (١)

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلبي نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشق سنة ٤٥٠ لخياط اشتهر بنسبته إليه ، فهو من أبناء عامة الشعب الدمشق . ودائما يلقانا في كل البلدان العربية شعراء من أولاد العامة ، لأن الثقافة العربية الإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دائما ، إذ كان الشيوخ في المساجد يعرضونها على الناس جميعا شبانا وشيبا ، وكانت المساجد أو الجوامع الكبرى تشتمل على مكتبات غاصة بالكتب في كل علم وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء ، مما أتاح للشباب في كل بلد عربي أن يتزود بماشاء من الثقافة علمية وأدبية وأن ينبغ بينهم علماء وأدباء وشعراء لاحصر لهم .

وشهد ابن الخياط في صباه دمشق ثائرة على حكم بدر الجالى ، حتى لقد أشعل أهلها النار في قصره سنة ٤٦٠ وسرت النار إلى الجامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه المذهبة ، ونُهبت الدور والدكاكين ، وظل هذا الاضطراب سائدا في دمشق وأخذ السلاجقة يحاصرونها ابتغاء الاستيلاء عليها حتى تم لهم ذلك سنة ٤٦٨ وتملكها تُتُش أخو السلطان ألب أرسلان .

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوة اشديدًا بدمشق منذ سنة ٤٦٠ حتى نزلها تتش مما جعل كثير من أهلها يهاجرون منها إلى بلدان الشام الأخرى . وكان ممن هاجر منها فى هذه الأثناء ابن الحياط وكان لايزال فى بواكير شبابه ، وولَّى وجهه نحو حَهاة ، ووفد على أمير بها يسمى محمد بن مالك فقربه منه واتخذه كاتبا له ، فعُرف باسم ابن الحياط الكاتب ، وفيه يقول :

جودُهُ عَيْشًا كأنِّي ظفرتُ به من الدَّهْر استراقا

(۱) انظر فی ترجمة ابن الحیاط وشعره تهذیب تاریخ ابن
 عساکر ۲۷/۲ وذیل تاریخ دمشق لابن القلانسی ۲۳۶
 والحریدة (بدایة قسم الشام) ص ۱٤۲ والعبر ۲۹/۳ وابن

خلكان ١٤٥/١ والشذرات ٤/٤٥ ومقدمة ديوانه بتحقيق خليل مردم (طبع المجمع العلمى العربي بدمشق) وكان شاعرُ بلدته ابنُ حَيُّوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق سنة ٤٦٤ تركها إلى حلب وعاش بها فى كنف بنى مرداس ، فرأى أن يتبعه هناك ، ولقيه ابن حيوس لقاء حسنا ومنحه ثيابا ودنانير مع تنويهه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتهم الشعر والشعراء ، إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حاة ، وكان كلما ألم بها أمير من أمراء بلدان الشام مدحه على نحو مايلا تحظ من مدحه للأمير الحلبى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول :

لقد لبست بك الدُّنيا جالاً فلو كانت يَدًا كنت السُّوارا

ويبدو أنه مرَّ بحاة على بن مقلَّد بن منقذ بعد استيلائه على حصن شَيْزر ، فاتصل به الشاعر ومدحه ومدح معه أسرته ومااشتهروا به من بسالة وما أتاحوا لحصنهم الأشم من مناعة ، وفي ذلك يقول :

هُمُ غادروا بالعزِّ حَصْباء أرضهم أعزَّ منالا من نجوم الغَياهبِ ونرى ابن الحياط فى سنة ٤٧٦ يأخذ بنصيحة مواطنه الشاعر الكبير ابن حيُّوس، فينزل طرابلس قاصدا بنى عار ويستقبلونه استقبالا حافلا، وكان يحكمها حينئذ منهم جلال الملك أبو الحسن على بن محمد بن عار (٤٦٤ – ٤٩٤ هـ) وله فيه مدائح رائعة، وربما كانت أولاها داليته، وفيها نحس فرحته بلقائه من مثل قوله:

كنى بِنَدَى جلال الملك غَيْنًا إذا نزحت قرارة كلِّ وادِ فن ذا مُبْلغ الأملاكِ عنا وسُوَّاسِ الحواضر والسبوادى بأنًا قد سكنًا ظلَّ مَلْكٍ مَخُوفِ الباسِ مرجوِّ الأيادى فا نخشى محاربة الليالى ولانرجو مسالمة الأعادى

وهنئ بمقامه فى ظل بنى عار بطرابلس ، وصحب فيها طائفة من الأدباء كانوا يخرجون للمتنزهات وينعمون بمشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى آخركان يمدح جلال الملك فى المناسبات كمرور الأعياد . وله فى أخيه فخر الملك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه ، ومن قوله فى إحداها :

أَأْرَنْجِي غِيرَ عمَّارٍ لنائبةٍ إِذِنْ فلا آمَنتْنِي كَفُّهُ النَّوَبا

101

المانعُ الجارَ لو شاء الزمانُ له مَنْعا لضاق به ذَرْعًا وإنْ رَحُبا الله الله الله مسئولاً ومكتسبا الباذلُ المجلدَ موروثًا ومكتسبا

وظل فی طرابلس حتی سنة ٤٨٦ وفيها احترفت داره واحترق کل ماکان بها من أثاث ، فحزن حزنًا شدیدًا.

وعَبَث بابن الخياط الحنينُ إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خلاَّنه بها أيام الشباب ، فعاد إليها وكان ملكها حيننذ تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأصبهانى ، واصطحبه معه إلى « الرىّ » بفارس وهناك أنشده مدحة فيه ، ورحل إلى خراسان ، ولم يلبث أن عاد إلى دمشق سنة ٤٨٧ وامتدح أمير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين ، وفتح له أمير الجيش عضب الدولة آبق أبوابه فدحه بقصيدة بائية ربما كانت أروع قصائده ، وتوالت مداعّه فيه حتى توفى سنة ٥٠٧ ومن قوله في البائية :

وماآبَتُ إلا حَيًّا مُتَهلِّلٌ إذا جادَ لم تُقْلع مواطرُ سُحْبهِ أَغُرُّ غياثٌ للأنام وعصمةٌ يُعاش بنُعْاه ويُحمَى بِذَبُهِ ﴿ وَلَمْ يُرَ يوما خائفًا غيرَ رَبُه حُبِيتَ حياءً في سماحٍ كأنه ربيعٌ يَزين النَّوْرُ ناضَرَ عُشْبه

والقصيدة رائعة حقا ، نوه بها القدماء طويلاكها نوهوا بغزلها وسننشد منه قطعة فى حديثنا عن شعراء الغزل .

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس سنة ٤٩٢ وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على الساحل الشامى فى السنوات التالية وكثرت الشكايات منهم ، وواقعهم طُعْتِكين صاحب دمشق على سواد طبريَّة سنة ٤٩٤ وفى السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صَيْداء ، وفى ديوان ابن الخياط قصيدة يحض فيها عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين ، وفيها يقول مستنفرًا الدمشقيين للجهاد :

القد جاش من أرْض إفْرنْجَةٍ جيوش كمثل جبالٍ تَرَدَّى أنومًا على مثل هَدِّ الصَّفَاةِ وهزلا وقد أصبح الأمر جِدًّا وخَدًّا وخَدًّا وخَدًّا وخَدًّا

فحاموا على دينكم والحريم معاماة مَنْ لايرى الموتَ فقدا فقد أَيْنَعَتْ أَرْوُسُ المشركين فلا تُعْفلوها قِطافًا وحَصْدا

وله وراء هذه القصيدة مرثية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة فى الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوفى – كها مرّ بنا سنة ٢٠٥ . ولا نجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًّا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى سنة ١٧٥ مما يجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام فى الربع الأول من القرن السادس على الأقل قَصَّرُوا فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حينئذ . وله فى هذه الفترة التى عاشها بعد عضب الدولة مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد ، وآخر قصيدة له نظمها فى مرضه الأخير يسترفد ابن القلانسي المؤرخ ، وفيها يثني على أدبه وكتابته بمثل قوله .

له فِقَرُ لو تجسَّدْنَ لم يُفَضَّلْن إلا بهنّ العُقودُ فَيُظْلَمْنَ إن قيل دُرُّ نَضِيدُ ويُبْخَسْنَ إن قيل دُرُّ نَضِيدُ

ويبدو من شعره أنه كانت له مجالس مع بعض الأدباء يتنادمون فيها على الشراب ويسترسلون في اللهو والطرب بسماع بعض المغنين ، كماكانت له نُزَه كثيرة فى الغوطة وبساتينها ، ويبدو أنه كان يولع بلعب الترد مع بعض رفاقه ، وله فيه قصيدة بديوانه ، رواها العاد الأصبهانى فى خريدته . وواضح أن شاعرية ابن الحياط كانت شاعرية خصبة كما يتضح من طول قصائده ومن لغتها الجزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة ، ومع جمال الموسيقى والجرس الصوتى وأنغامه ، ومع تصاويره المبتكرة الفذة .

### ابن (١) الْقُلِيْسَراني

هو أبو عبد الله محمد بن نصر ، من سلالة خالد بن الوليد البطل العظيم ، ولد بعكا سنة ٤٧٨

(۱) انظر فی ترجمه ابن القیسرانی وشعره الحریدة (قسم الشام) ۹۹/۱ وابن القلانسی : ۳۲۲ ومرآه الزمان لسبط ابن الجوزی (طبع حیدر آباد) ۲۱۳/۸ ومعجم الأدباء 12/۱۹ وعبر الذهبی ۱۳۳/ وابن خلکان ۵۸/۶ والنجوم الزاهرة ۲۱۳/۵ والروضتین ۵۱/۱ فی حروب عماد

الدين زنكى وابنه نور الدين محمود والشذرات ١٥٠/٤ وصدى الغزو الصيلبي فى شعر ابن القيسرانى للدكتور محمود إبراهيم وتوجد مخطوطة من ديوانه – وهى مختارات منه – بدار الكتب المصرية. وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قَيْسِاريَة (۱) ، فنسب إليها وقيل ابن القيسرانى إذ نشأ بها ، ويبدو أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حَملة الصليب عليها سنة ٤٩٤ وأبعد فى هجرته إلى الشمال إذ نزل حلب ، وأقام فيها طويلا ربحا نحو عقدين من السنين ، ثم نزل دمشق . والقدماء مختلفون منهم من يقول إنه نزل حلب أولا ثم نزل دمشق ثم نزل حلب ، ودفعنا إلى ترجيح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عُنى بتصوير البطولة العربية فى الفتك بحملة الصليب منذ سنة ٢٠٥ للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتبك مع الصليبيين فى حروب وتردهم على أعقابهم خاسرين كما حدث فى عهد حاكمها طغتكين سنة مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبريَّة سنة ٢٠٥ واستطاع أن يهزمهم فى البقاع سنة ٥١٠ وهزم صاحب أنطاكية سنة ٥١٣ .

وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطغتكين لانجد لها أى ذكر أو صدى فى شعر ابن القيسرانى مما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه الأحداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق فى أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نهابة العقد الثانى من القرن السادس ثم نزل دمشق بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد بورى بن طغتكين ( ٧٢٥ – ٧٦٥ هـ ) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين هزم حملة الصليب على أبواب مدينته فى أواخر سنة ٥٢٣ وفيها يقول :

وافوا دمشقَ فظنوا أنها جِلَةٌ ففارقوها وفى أيديهم العدمُ وغادروا أكثر القُرْبان وانجفَلوا وخلَّفوا أكبر الصَّلْبان وانهزموا (٢)

وكان - كما قال مترجوه - يتولى فى أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بها إلى أن تولى شمس الملوك بن بورى (٥٢٦ - ٥٢٩ هـ) حُكْمها ، فاصطدم به ابن القيسرانى ، مما جعله يهجوه ، وعلم بهجائه فضاقت عليه الأرض بما رحبت ، وفر منه بعيدًا إلى العراق . وترك العراق سريعا إلى حلب حين سمع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة وبعرين ، وتتأكد صلته به منذ سنة ٤٣٥ إذ نجده پشيد بانتصاره على جموع الصليبين واستيلائه منهم على حصن بارين غربى حلب فى الطريق إلى حاة ، ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد الدين قائلا :

<sup>(</sup>١) كانت ثغرا كبيرا من ثغور فلسطين. (٢) انجفلوا : تشردوا

حَدَّارِ منا وأَنَّى ينفع الحَلَّرُ وَهْيَ الصوارم لاَثْبَق ولاتَّلَارُ وَهْيَ الصوارم لاَثْبَق ولاتَّلَارُ وأين ينجو ملوك الشِّرْك من ملك مِنْ خَيْله النصرُ بل من جُنْده القدَّرُ

ثم يكون نصر عاد الدين العظيم باستيلائه على الرَّها من يدجوسلين ومحو عار هذه المملكة أو الدولة التي أقامها الصليبيون شهالى العراق آملين فى الانحدار منها إلى الجنوب ، وإذا عاد الدين يستولى عليها بجيوشه وبطولته الخارقة سنة ٥٣٥ وتكون لذلك رنة فرح عظيم فى نفس ابن القيسرانى ونفوس المسلمين وينشد:

سمت قبلة الإسلام فخرا بِطُولهِ ولم يَكُ يسمو الدين لولا عادُهُ. مصيبُ سهامِ الرأى لو أن عَزْمه رمى سدَّ ذى القَرْنين أَصْمَى سِدادَهُ فقُلْ لملوك الكفر تُسلِمْ بعدها ممالـكَـهـا إن الـبلاد بلاده

ونرى ابن القيسرانى – بعد هذا الفتح المبين – بنحو عام يزور أنطاكية ، ويقول العاد زارها لحاجة عرضت له ، ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية ويغلب على ظننا أنهاكانت حاجة سياسية ، والمهم أنه شبّب بإفرنجيات وبراهبات وتمادى فى التشبيب ، وسنذكر طرفا منه فى حديثنا عن شعراء الغزل . وعاد من رحلته إلى عاد الدين و جال الدين بن أبي منصور ، وله فيه مدائج بديعة .

وتطورت الأمور سريعا فقُتل عاد الدين بيد آئمة ، كما أسلفنا وحمل لواء الجهاد بعده المملكة العادل نور الدين ، وتغرَّجوسلين الأمانى ووقوف الأرمن معه ، فيعود إلى الرها ، ويخرجها منه الدين منكِّلا بالأرمن ، ويهنى ابن القيسرانى الوزير ابن أبى منصور بهذا الانتصار قائلا

لَيَهْنك ماأفرجَ النصرُ عنه وماناله الملكُ العادلُ والساحل وان يك فَتْحُ الرُّهَا لُجَّةً فساحلُها القُدْسُ والساحل

وحقا عظم الأمل فى نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساده الشامى جميعه . ويحشد حملة الصليب فى سنة ٥٤٣ جيشا كثيفا لهم فى بقعة تسمى (يَعرَف) ويسحق نور الدين محمود الجيش سحقا ذريعا ، وينشد ابن القيسرانى :

(۱) بطوله : بفضله (۲) أصمى : أصاب

100

مظفَّرٌ ف دِرْعه ضَيْعَمٌ عليه تاج الملك معقودُ وصارمُ الإسلام لأَيْنَيْنِي إلا وشِلْوُ الكفرِ مَقْدودُ (١)

ويدور العام ويحشد صاحب أنطاكية وحملة الصليب 'حشودهم عند حصن « إنَّب » ولقيهم نور الدين فمحقهم محقاً . وقُتل في المعركة صاحب أنطاكية البرنس العاتي ، ولم يفلت من القتل إلا من خبَّر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القيسراني بصوته منشدا نور الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية قصيدة رائعة استهلها بقوله :

هذي العزائم لا ما تدَّعي القضُبُ وذي المكارمُ لاماقالت الكتبُ<sup>(۱)</sup> أغرت سيوفك بالإفرنج راجفةٌ فؤادُ روميَّة الكبرى لها يَجبُ (٣) غضبت كلدين حتى لم يَفُتْك رضًا وكان دين الهدى مرضاته الغَضَبُ من كان يغزو بلادَ الشُّرك مكتسبا من الملوك فنورُ الدين مُحتَّسبُ (٤) فانْهَضْ إلى المسجد الأقصى بذى لَجَبٍ يوليك أقصى المنى فالقدسُ مرتقبُ (٥)

ولابن القيسرانى مدائح أخرى لنور الدين يردد فيها مجده وانتصاره الحربيين ضد حملة الصليب ومايأمله على يديه من رد بيت المقدس والساحل الشامي على أصحابهها المسلمين. ودائمًا يحوطه بهالة إسلامية هو جدير بها ، فقد كان يحارب في سبيل الله لايبتغي مغنا ، إنما يبتغي ماعند الله من الأجر والثواب ، حتى ليقول له ابن القيسراني في نفس هذه القصيدة السالفة .

إلا تكن أحدَ الأبدال في فَلكِ الـ حَقوى فلا نَتَارى أنك القُطُبُ

وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم يعش ابن القيسراني حتى يمجد بقية انتصاراته المجيدة على الصليبيين ، إذ توفى قبله بنحو عشرين عاما سنة ٥٤٨ . وله مدائح في بني منقذ وفي مجير الدين آبق صاحب دمشق . ويقول العاد إنه كان له معرفة بالمنطق وعلوم الأواثل وإنه كان يتصنع للجناس أحيانا غير أن ذلك قليل في شعره ، فقد كان يطلب فيه النصاعة والسلاسة على غرار أستاذه ابن الخياط فهو تلميذه وخريجه وراوى ديوانه .

<sup>(</sup>٤) محتسب: يحتسب أجره على الله

<sup>(</sup>a) ذولجب: الجيش. اللجب: الصياح والجلبة.

<sup>(</sup>١) الشلو: العضو وبقية الشيء. مقدود: مشقوق

<sup>(</sup>٢) القضب جمع قضيب: السيف القاطع

<sup>(</sup>٣) راجفة : نفخة ثميتة : يَجْبَ : يُخْفَق

ابن (۱) الساعاتي

هو بهاء الدين على بن محمد بن رستم الدمشقى خراسانى الأصل ، ولد لأبيه بدمشق سنة ٥٥٣ وكان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية ، وأنعم عليه نور الدين محمود إنعاما وافرا حين صنع الساعات التى وُضعت على باب الجامع الأموى ، وأتاح له ذلك ثراة ، نعم به ابنه على إذ شُغف بالفروسية وببعض ضروب اللهو مثل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبيًّا واختلف إلى دروس العلماء والمؤدبين فى الجامع الأموى ، ويبدو أن ابن سعيد خلط بينه وبين أخيه فخر الدين إذ قال إنه حين شبَّ أرسل به أبوه إلى البديع الأسطرُلابي بآمد ليتقن صناعة الآلات الفلكية ، وكأنه لم يلاحظ أن البديع توفى قبل ميلاده بنحو عشرين عاما . وربما أرسله إلى أحد أولاده . ونراه بعد فتح صلاح الدين لآمد يمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة ٥٧٩ يقول له فيها :

لولا مساعى صلاح الدين ماصلحت شمُّ المالك بعد الزَّيْغ والميكلِ فلي المَّاقِق فَلْيُطُل (٢) فليعلمِ القدسُ أنَ الفتحَ منتظرٌ حلولَه وعلى الآفاق فَلْيُطُل (٢)

وتحققت سريعًا نبوء ته بفتح القدس ، ونراه بين من حفُّوا بصلاح الدين في موقعته الماحقة ؟ موقعة حيطًين على حافة طبريَّة ، وله يهنئه بهذا النصر العظيم وماأنزل بحملة الصليب من ضربة قاصمة لم يفيقوا بعدها أبدًا ، إذ كُبُّت الكثرة منهم على وجوهها ، ووقع ملوكهم وصناديدهم في أسر البطل العربي ، وله يقول :

وقد قرَّتْ عيونُ المؤمنينا وصدَّقْتَ الأمانى والطنونا الله وألحق الهامَ المتُونا (٣) سطاك لكان مكتئبًا حزينا جموعهُمُ عليك رَحَى طَحُونا

جَلَتْ عزماتُك الفَتْحَ المبينا قضيتَ فريضةَ الإسلام منه فألم بالسواحل فَهى صورٌ وقلبُ القُدْس مسرورٌ ولولا أدرتَ على الفِرِنْج وقد تلاقتْ

أنيس المقدسي (طبع المطبعة الأمريكانية – ببيرت) (٢) يطول: يفخر تبها

 <sup>(</sup>٣) صور: ماثلة أوناظرة !. الهام: الرءوس

<sup>(</sup>۱) انظر فى ابن الساعاتى وشعره وفيات الأعيان لابن خلكان ٣٩٥/٣ وعبر الذهبى ١١/٥ ومرآة الزمان: ٣٧٥ والغصون اليانعة لابن سعيد ص ١١٨ وشذرات الذهب ١٣/٥ وابن أبى أصبيعة ص ١٦٦ ومقدمة ديوانه بتحقيق

ويذكر انتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حَملة الصليب فى بَيْسان وغير بَيْسان ، وتتراءى له مدن الساحل الشامى ، وهى تنتظر مخلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار ، وإن القدس ليكاد يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص ، وفعلا لم تمض شهور حتى فُتحت أبوابه لصلاح الدين وعاد ، وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين ، وإنه ليصبح مبتهجا فرحا :

لقد ساغ فَتْحُ القدسِ في كلِّ منطقِ وشاع إلى أن أسمع الأسَلُ الصَّمَّا (١) فليت فتى الخطَّابِ شاهدَ فَتْحَها فيشهد أن السهم من يوسفٍ أَصْمَى حَبَا مكة الحُسْنَى وثَنَّى بيثربٍ وأطرب ذَيَّاك الضريحَ وماضَمَّا وأصبح ثَغْرُ الدينِ جذلانَ باسمًا وألسنةُ الأغاد تُوسعه لَشْمَا

لقد فُتح القدس عنوة ، وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصَّمَّ ، وقد عاد المسجد وعادت فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حربيًّا بفتح عمر بن الخطاب لها من قبل سلما . ويصور ابتهاج مواطن الوحى فى مكة ويثرب وابتهاج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين ، وكيف عمت البهجة والفرحة القدس ثغر الدين ، وكأنما ألسنة الأغهاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشق فيمدحه بقصائد مختلفة ، غير أنه أخذ يتبرم بالشام وبمن حول نور الدين كما يتضخ من قوله فى مدحة له :

أبكتنى الأبامُ مذ ضحكت لى عن نيوب نوائبٍ عُصْل (٢) أفسدن خلانى فالى في ال سَرَّاءِ والضَّراءِ من خِلِّ

وكان هذا الشعور بأنه لم يعدله صديق وفي فى موطنه سببا فى أن يشدَّ رحاله إلى القاهرة فينزل بها ويتخذها دار مقام له حتى وفاته سنة ٢٠٤ وشعر فيها بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر ذلك مرارا فى شعره ، وكان قد وطد علاقاته بكثيرين من كبار رجال الدولة ، وفى مقدمتهم القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد أن وضع قدمه فى القاهرة أصبح من ندماء العزيز عثان بن صلاح الدين حتى وفاته سنة ٥٥٥ وله فيه أكثر من ثلاثين مدحة . وربما كانت أيام العزيز أسعد أيامه بمصر . وهو يصور فى مديحه منادمته له ومجالس أنسه . وله مدائح فى السلطان

<sup>(</sup>١) الأسل: الرماح والسيوف.

العادل أخى صلاح الدين ، ولكن تنقصها الحرارة . وقد عاش بمصر يتملى بمشاهد الطبيعة وصوّر ذلك فى كثير من شعره ، وفى دار الكتب المصرية ديوان له خاص بمقطعات النيل يبدو أنه اختيارات من ديوانه ، وسنذكر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مصر وأيضا بعضا من خمرياته .

#### الشهاب(١) محمود

هو محمود بن سليمان بن فهد الدمشق الحنبلى ، ولد بدمشق سنة ٦٤٤ وعنى بتربيته أبوه وكان فقيها حنبليا ، فحفظ القرآن صبيا . وأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء المختلفين مثل ابن مالك فى النحو وابن الظهير الإربلى فى الأدب وعليه تدرب فيه ، وكان يجلّه ويوده مودة مخلصة ، حتى إذا توفى سنة ٦٧٧ بكاه بقصيدة يقول فيها :

### بكته معاليهِ ولم يُرَ قبلهُ كريمٌ مضى والمكرماتُ نُوادبُهُ

وبرع محمود فى الأدب حتى فاق أقرانه مما جعل القائمين على ديوان الإنشاء فى دمشق يعينونه فيه وهو فى نحو الثلاثين من عمره ، وظل فيه حتى سنة ٦٩٧ إذ نقل إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة بعد وفاة محيى الدين بن عبد الظاهر ، ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة وفاة محيى إذا توفى عبد الوهاب بن فضل الله العمرى صاحب ديوان الإنشاء بدمشق نُقل إلى وظيفته هناك وظل قائمًا عليها حتى توفى سنة ٧٧٥ . ومعنى ذلك أنه كان أديبا كاتبا محسنا وظل يعمل بديوان الإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو خمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد يعمل بديوان الإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو خمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد يسمى «حسن التوسل» غير أننا رأينا أن نسلكه بين الشعراء لأنه كان شاعرا متفوقا كما كان كاتبا بارعا ، بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا مما جعل ابن تغرى بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لمعارك هؤلاء السلاطين .

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وكان قد علم بحشود للتتار شرقى

<sup>(</sup>۱) انظر فى الشهاب محمود وشعره فوات الوفيات لابن شاكر فى ترجمته ٥٦٤/٢ وترجمة الظاهر بيبرس ١٦٤/١ وترجمة الأشرف خليل ٣٠٠/١ والجزء السابع والثامن

والتاسع من النجوم الزاهرة. انظر فهرس تلك الأجزاء والبداية والنهاية لابن كثير ١٢٠/١٤ والدرر الكامنة لابن حجر ٩٢/٥ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٢٣٦/٢

الفرات فزحف إليهم من الشام بجيش جرار وخاض إليهم الفرات وفتك بجموعهم وكادا أن لايبقى باقية منهم . وعاد الملك الظاهر إلى دمشق مؤزرا منصورا ، وأنشده الشهاب قصيدة طنانة يقول فيها :

سِوْ حيث شئتَ لك المهيمنُ جارُ واحكُمْ فطَوْعُ مرادِك الأقدارُ خُضْت الفُراتَ بسابح أقصى مُنَّى هوجُ الطَّبا من نَعْله آثارُ حملتُك أمواج الفُراتُ ومن رأى بحرًا سواك تُقلُّه الأنهارُ (١) رَشَّت دماؤهمُ الصعيدَ فلم يَطِرْ منهم على الجيش السعيد غبارُ

ولم يلبث التتار أن حشدوا جموعا لهم سنة ٦٧٥ وأيدتهم جموع من عسكر الروم ، وتعاقدوا على منازلة بيبرس ، وعلم بتلك الجموع فباغتها محيطا بها من كل جانب ، وقاتلت قتال الموت ولم يغن ذلك عنها شيئا ، إذكان يقتحم مع جنوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر التتار والروم وفروا معتصمين بجبال وراءهم ، وأحاطت بهم العساكر المصرية وقتلت منهم مقتلة عظيمة وفى ذلك يقول الشهاب محمود :

كذا فلتكن في الله تمضى العزائم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم (٢) بحيش تظل الأرض منه كأنها على سعة الأرجاء في الضيق خاتم يحيط بمنصور اللواء مظفّر له النصر والتأييد عبد وخادم مليك به للدين في كل ساعة بشائر للكفار منها مآتم مليك لأبكار الأقالع نحوه حنين كذا تَهْوَى الكرام المكارم المكارم

وسنذكر في جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم مثل قَيْسارية وصَفد والرملة ويافا وأنطاكية مزيلا منها مملكتهم ، ولم يدون ابن تغرى بردى شيئا من شعر الشهاب محمود في هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر في منازلة الصليبين ، ويستولى على طرابلس مملكتهم الثالثة التي أسسوها بعد مملكة بيت المقدس ، وبذلك تكون جميع ممالكهم التي شادوها سقطت من قواعدها ولم يبق في أيديهم إلا عكا وصور وصيداء أ

<sup>(</sup>١) تقله: تحمله السيف القاطع

<sup>(</sup>٢) جفن السيف: غمده. الصوارم جمع صارم

وبيروت وبعض حصون قليلة ، ولم يلبث قلاؤون أن استولى منهم على حصن المرقب ، ومجَّد فتوحه الشهاب محمود قائلا .

الله أكبر هذا النّصر والظّفّر هذا هو الفتح لاماتزعم السّير هذا الذي كانت الآمال إن طمحت إلى الكواكب ترجوه وتنتظر فانْهَض وسِرْ واملك الدنيا فقد نَحلَتْ شوقا منابرُها وارتاحتِ السّرر(١) إن لم يُوفِّ الورى بالشكر مافتحتْ يداك فالله والأملاك قد شكروا

وخلف قلاوون ابنه «السلطان الأشرف خليل»، وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف السطوة قوى البطش، وبمجردا أن استهلت سنة ١٩٠ بعد جلوسه على عرش السلطنة بقليل تأهب لحصار عكا، فجمع الصناع لعمل آلات الحصار وخرج بعساكره من الديار المصرية حتى أحاط بعكا في شهر ربيع الآخر، وكان المتطوعون أكثر من الجند ونصب عليها المجانيق، ولم يلبث أن زحف عليها بجيشه الجرار ودخلها بعد قتال عنيف. وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعتهم الجنود الإسلامية تقتل وتأسر فلم ينج منهم إلا القليل. وعصى الداويَّة والإسبتاريَّة في أول الأمر معتصمان بأبراج عالية، غير أنهم اضطروا إلى التسليم، ومن غريب الصدف أنَّ فتحها تم في السابع عشر من جادى الأولى سنة ١٩٠ بالساعة الثالثة من النهار في نفس الموعد الذي كانت قد سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة ١٩٥، وفي هذا الفتح المبين ينشد الشهاب محمود قصيدة بديعة مهنئا «الأشرف خليل» مفتتحها لها بقوله:

الحمد لله ذَلَّت دولة الصَّلُبِ وعزَّ بالترك دينُ المصطفى العربى هذا الذي كانت الآمال لو طلبت رُوياه في النوم لاستحيت من الطلب مايعد عكَّا وقد هُدَّت قواعدُها في البحر للشرك عند البرِّ من أُربِ (٢) لم يَبْقَ من بعدها للكفر مذ خَرِبَت في البحر والبر مايُنْجي سوى الهرب يايوم عكا لقد أنسيت ماسبقت به الفتوحُ وما قد خُطَّ في الكتب بُشُراك يا ملك الدنيا لقد شرفت بك المالكُ واستعلت على الرُّتب

وتفتح أبوابها مدينة صور لجند السلطان ويسلمها إليهم حملة الصليب وتليها مدينة صيداء

<sup>(</sup>١) السرر: جمع سرير: العرش (٢) أرب: مطلب وأمنية

وقلعة جُبَيْل وعثليث وأُنْطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونهم ويمد فتوحه إلى الشرق ويستولى على قلعة الروم غربى الفرات ، ويهنئه الشهاب محمود بهذا النصر المتوالى قائلًا من مدحة طويلة .

وفتحٌ بَدَا في إثْر فتح كأنما سماءٌ بدتْ تَنْزَى كواكبُها الزُّهْرُ

وعلى هذا النحو سجَّل الشهاب محمود فتوحات السلاطين الثلاثة: الظاهر بيبرس وقلاوون وخليل تسجيلا رائعا. وله وراء هذه المدائح الحاسية مدائح نبوية جمعها في ديوان سماه: «أهنا المنائح في أسنى المدائح » وهو مفقود، وسننشد له قطعا في حديثنا عن شعراء التصوف والمديح النبوي.

#### منجك (١) بن محمد بن منجك

شركسى دمشقى نشأ فى بيت نعمة ، فكان أميرا ابن أمير. ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة وتوفى سنة ١٠٨٠ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعلم والتعليم ، فحفظ صغيرا القرآن الكريم ، حتى إذا شبَّ عن الطوق أخذ يختلف إلى علماء دمشق ، آخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن العادى والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفائى ، وأبى العباس المقرى . أما الأدب الذى شُغف به منذ نشأته فقد أخذه عن أحمد بن شاهين . وكان كريما مسرفا مبالغا فى إسرافه ، فأنفق ماخلّفه له أبوه ، حتى إذا تربَتْ يداه وضاقت به دنياه ولّى وجهه نحو إستانبول ، ولكنه لم يعقق فيها ماكان يأمله فعاد إلى دمشق ، ولم يلبث أن خالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر جمعه فضل الله المحبى والد صاحب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر بأمر من مفتى الدولة العثمانية : حسام زاده ، وله فيه مدائح كثيرة . وديوانه يحمل كثيرا من المدائح والغزليات والخريات ، وأكثر مداعه فى الفقها والعلماء من شيوخه وغير شيوخه ، وفى مقدمة من مدحهم شيخه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول :

تَنْدَى أناملُه ويُشرِقُ وَجهُهُ يقظٌ لأعقاب الأمور كأنما

فسيحبودُ بالآلاء والَّلَّأَلاءِ جُلِيَتْ عليه حقائقُ الأشياءِ

طبعت المطبعة الحنفية بدمشق مختارات من ديوانه باسم ديوان منجك .

(١) انظر في منجك ريحانة الألبا طبعة عيسى الحلبي
 ٢٣٢/١ وخلاصة الأثر ٤٠٩/٤ ونفحة الريحانة، وقد

ومهابةً سادَ الولاة ولاؤها محفوفـــةً بجلالـــةٍ وبهاء وشائلٌ رقَّتْ كما خطرتْ على زَهْرِ الربيع بواكرُ الأنداء

والصياغة رصينة جزلة ، والألفاظ محتارة منتخبة . والمعانى مكررة فى المديح التقليدى ، غير أن الشاعر يحاول أن يحرجها إخراجا طريفاً على نحو مايتضح فى البيت الأول الذى جمع فيه بين الكرم والبشر المترقرق فى وجه الممدوح ، وبذلك جعله يجود بالآلاء والنعم كما يجود بلألاء الوجه وإشراقه ومايجرى فيه من بشر بهيج . والجناس بين الآلاء واللألاء جناس بديع . وواضح كيف لاءم فى البيت الثانى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق ، فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ، وبالمثل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهابة والجلالة والبهاء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه فى البيت الرابع فشمائل المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء .

وولى القضاء ف دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الإفتاء في الدولة العثانية وعم فضله وبرُّه أدباءها ، وله ألف البديعي كتابيه : « هبة الأيام فيما يتعلق بأبى تمام » و « الصبح المنبي في الكشف عن حيثية المتنبي » ويقول منجك في تهنئة له بالعيد :

آلَى الزمانُ عليه أن يُواليكا يُثْنِي عليك ولا يأتى بثانيكا إذا سَطا فبأحكام تنفِّدها وإن سَخَا فبِفَضْلِ من مساعيكا من ذا يُضاهيك فيا حُزْتَ من شرفٍ ومَنْ يُدانيك في حِلْمٍ ويَحْكيكا أعيادُنا كلُّها يومٌ نراك بهِ وليلةُ القَدْرِ وَقْتٌ مَن لياليكا

والملاءمة بين معانى الأبيات ومنصب المفتى – وكان حينئذ قاضيا بدمشق – واضحة ، والمبالغة واضحة في البيت الأول ، ولكن الشاعر خففها بالجناس بين « يثنى وثانيكا » وعاد إليها بقوة في البيت الأخير ، وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا ، ولكنه أبى إلا المبالغة المسرفة إذ جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها ممن يحظون برؤيتها وقت من ليالى الشيخ . ولاريب في أن صياغته ناصعة ، وأنه يغلب على شعره السلاسة ، مع مايوشيه به من جناس وطباق كها في البيت الثانى . ودائما محسنات البديع عنده مقبولة ، وقلها يمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة في أستاذه المقرى – وهو صاحب نفح الطيب – ويذكر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو في مدح المصطفى سيد المرسلين ، وتموج المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه ، يقول :

يقضى النهارَ بآراءٍ مسدَّدةٍ ويَقْطع الليلَ تسبيحًا وقرآنا

وتلقانا وراء مدائحه فى الديوان وعند من ترجموا له ألغاز ، ومعروف أن الشعراء كائوا قد أخذوا يتلاعبون بها منذ القرن الخامس الهجرى ، وكثرت زمن الماليك والعثانيين . وله غزليات وخمريات بديعة ، سنذكر منها بعض أبيات فى غير هذا الموضع .

شعراء الفلسفة والحكمة

تشيع الحكمة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهلى على نحو مانجد عند زهير ، فقد ضمن معلقته طائفة كبيرة من الحكم ، وكأنهم أرادوا أن يصوروا لمعاصريهم خبرتهم بالحياة وإدراكهم لتجاربها حتى ينتفعوا بذلك أكبر نفع فى فهم شئون الدنيا وشئون الناس وأحوالهم فى سلوكهم . ومضى الشعراء بعد العصر الجاهلي يحاكون الجاهليين فى تغذية أشعارهم بتلك الحكم ، حتى إذا كان العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إلى تراثهم من الحكم عتادا جديدا من حكمة الفرس والهنود واليونان ، وأخذ النابهون منهم يعتمدون على عقولهم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتهم بأحوال الدنيا والناس ، حتى ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُحقى حكمه بالعشرات ، بل أحيانا بالمثات على نحو ماعرف عن أبى تمام الشاعر الدمشتى ، فقد أحصى بعض البلاغيين حكمه فوجدها ثلاثماثة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتنبى أكثر سنوات عمره فى الشام وبواديها وقد بلغ الذروة فى تضمين مداعة حكما رائعة ، وأحصاها البلاغيون ، فوجدوها أربعائة ، سوى مائة وثلاثة وسبعين شطرا . ولكثرة مايتناثر فى شعره من حكم أفردها بعض الأسلاف بالتأليف ، وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو ، وهى مبالغة مفرطة فى التصور إذ أكثر حكمه من ثمار خبراته بالحياة خبرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون – بعد المتنبى وأبي تمام – الحكم فى جوانب من أشعارهم ، ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العربى حكما وفيلسوفا كبيرا ، هو أبو العلاء المتوفى سنة 250 وسنترجم له عا قليل .

وكان الطُّعْرائى قد لمع اسمه بنظمه لامية العجم ، وقد صاغها جميعا حكما وأمثالا على طريقة مزدوجة أبى العتاهية التى سماها ذات الأمثال ، والتى ضمنها أربعة آلاف مثل. ولامية الطغرائى لاتبلغ مبلغها فى حشد آلاف من الأمثال ، وليست من بحر الرجز ولمنما هى من البسيط على شاكلة نونية البُّسْتى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغيرهم أن يخصوا بعض

قصائدهم بِرصَفْ طائفة من الأمثال والحكم ، ولابن منير الطرابلسي قصيدة من هذا الطراز يقول فيها (١) :

وإذا الكريمُ رأى الخمولَ نزيلَهُ في منزلٍ فالحزمُ أن يترحلا كالبدر لما أن تضاءلَ جَدَّ في طلب الكمال فحازه متنقَّلا سَفَهًا لحلمك أنْ رضيتَ بمَشْرَب رَنْق ورزقُ الله قد ملأ الملا فارقٌ تَرُقٌ كالسيف سُلَّ فبان في مَتَّنَيْه ماأخني القِرابُ وأخملا للقَفْر لا للفقر هَبْها إنما مَعْناك ماأغناك أن تتوسَّلا

وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكريم على نفسه فى الحياة . فلا يرضى بمنزل هون ، بل يرحل ويتنقل ، فكمال البدر وعز الشخص فى تنقله . ويزجر من يرضى المشرب الكدر ورزق الله قد طبق الملاأوالأرض وملأها بالطيبات ، وهل يقطع السيف إلا بعدا أن يُسَلَّ من قرابه أو غمده ، وعار مابعده عار أن يتضرع الشخص ويتذلل لإنسان مثله ، ولأن يركب القفر المجدب الحراب خير من أن يقف بباب .

ودائما تلقانا هذه الحكم فى تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتهم ، وفى كتاب طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة منها طائفة جرت على ألسنة أطباء الشام ، ويلقانا منها أيضا منثورات فى كتب التاريخ كقول الشيخ شمس الدين الحمصى (٢):

الدهرُ كالطيف بُؤْساه وأَنْعمُهُ عن غير قَصْدٍ فلا تَحْمد ولاَتُلُم ِ لاتسألِ الدهرَ في البأساء يَكُشفها فلو سألتَ دوامَ البؤس لم يدم الم

فكل شيء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولالبؤس أونعيم ، ولادخل لدهر في شيء من ذلك ، ولايأس مع رحمة الله فلا بؤس يدوم ولاضر يدوم . وربماكانت أروع قصيدة من قصائد هذه الامثال والحكم في العصر المملوكي قصيدة عمر بن الوردي المتوفى سنة ٧٤٩ للهجرة وهي في أكثر من سبعين بيتا . وفيها يقول (٣) :

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ۱۵۹/۱

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٣٤٥/٧

<sup>(</sup>٣) الكشكول لبهاء الدين العاملي (طبعة عيسي البابي الحلي) ٢٠٦/١

170

اعتزلْ ذكر الأغانى والغزلْ. وقُلِ الفَصْلَ وجانبْ مَنْ هَزَلْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَصَلْ وَاللّهِ ما مازجتْ قلبَ امرى إلا وَصَلْ قاطع الدنيا فمن عاداتها تخفض العالى وتُعلى مَنْ سَفَلْ لاتَقُلْ أصلى وفَصْلى أبدا إنما أصلُ الفتى ماقد حَصَلْ مِلْ عن النمَّام واهْجُرْهُ فما بلَّغ المكروه إلا مَن نَقَلْ

والقصيدة جميعها على هذه الشاكلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها أعلام تهدى الإنسان في سلوكه الطريق القويم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك وأيضا أيام العثانيين ، إذ نقرأ لبعض الشعراء حكما وأمثالا منثورة في أشعارهم وتراجمهم ، كقول حسين بن أحمد الجزرى الحلبي المتوفى سنة ١٠٣٤ للهجرة (١١) :

حاذِرْ عِداك الأقربين من الوَرَى فأضرُّها القُرباءُ والقُرناءُ والقُرناءُ وتوقَّ من كيْد الحقود ولينِ ما يُبْدى فقد يُصدى الحسامَ الماءُ

ويذكر ابن معصوم لشاعر يسمى نجيب الدين على بن محمد العاملى رحلة أودعها أشعارا على طريقة ديوان الصادح والباغم لابن الهبارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية ، ويسوق ابن معصوم طائفة من حكمه كقوله (٢) :

# المرء لايسلم من حاسدٍ أوشامتٍ في اليُسْر والعُسْرِ

وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الريحانة للمحبى ، وهى من قديم كثيرة فى الشعر العربى كما أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند أبى العلاء أكبر شعراء الحكمة والفلسفة لافى الشام وحدها بل فى العالم العربى جميعه . ونتلوه بكلمة عن منصور بن مسلم .

### أبو العلاء <sup>(١)</sup> المعرِّيّ

هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التَّنوخي ، ولد في ربيع الأول سنة ٣٦٣ للهجرة في بلدة تسمى « مَعَرَّة النعان » من أعمال حمص بين حلب وحياة ، وإليها ينسب ، واشتهر بكنيته « أبي العلاء » وفي ذلك يقول :

## دُعيتُ أبا العلاء وذاك مَيْنٌ أُولكنَّ الصحيحَ أبو النُّزُولِ

وأسرته تنحدر من قبيلة تَنوخ إحدى القبائل العربية الجنوبية ، وما إن بلغ الرابعة من عمره حتى اعتلَّ علة الجدرى وذهب فيها بصره ، وكان يقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر لأنى ألبستُ في الجُدريّ ثوبا مصبوغا بالعُصْفُر ، لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وعلم وشعر ، إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيهم ، وألم بهم ياقوت في ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر لهم طرائف من أشعارهم . وطبيعي أن يقتدى بهم فيكبَّ بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحنيف واللغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله يُعنى بطلب العلم . وتتلمذ على أبيه أولا ومَنْ في بلدته من تلامذة ابن خالويه ، ولم يلبث حين أخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على علماتها وعاد منها وهو في نحو العشرين من عمره سنة ١٣٨٤ . وحين بلغ الثلاثين من عمره سأل ربه إنعاما ، ورزقه صوم الدهر ، فلم يفطر في السنة والشهر إلا في العيدين .

ورحل إلى بغداد فى أواخر سنة ٣٩٨ وبتى بها نحو سنة وسبعة أشهر ، وكان من أسباب عودته منها سريعا نشوب خصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنبى ، وأيضاكان قد وصله خبر بمرض أمه ، فعاد عجلا ، ووجدها قد لَبَّت نداء ربها . وأخذ نفسه منذ

والفن ومذاهبه فى النثر العربى ص ٢٦٥ وفصول فى الشعر ونقده ص ١٠٧ وترجمته فى دائرة المعارف الإسملامية ومطالعات لعباس محمود العقادص ٧٠ وأبو العلاء المعرى للدكتورة عائشة عبدالرحمن ومقلمتها لتحقيقها لرسالة الغفران وطبع له سقط الزند بشروح مختلفة واللزوميات ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس .

(۱) انظر فی ترجمة أبی العلاء وشعره معجم الادباء الماری انظر فی ترجمة أبی العلاء (طبع دار الکتب المصریة) وفیه کل ما کتب عنه تقریبا فی المراجع القدیمة ومن أهمه رسالة الانصاف والتحری فی دفع الظلم والتجری عن أبی العلاء المعری لابن العدیم الحلبی وهی دفاع قوی عنه ونفی لما قبل من إلحاده . وانظر فیه کتاب تجدید ذکری آبی الملاء لمطه حسین (طبع دار المعارف) وتاریخ الأدب العربی لبروکلان (طبع دار المعارف) وتاریخ الأدب العربی لبروکلان (طبع دار المعارف) وحتینا : کتاب الفرنی ومذاهیه فی الشعر العربی (الطبعة العاشرة) ص ۳۷۳

هذا التاريخ فى سنة ٤٠٠ بحياة زاهدة خشنة ملازما داره وبلدته لايبرحها ، وإلى ذلك يشير بقوله :

أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيث (۱) لفقدى ناظرى ولزوم بَيْتي وكُوْنِ النفسِ في الجسمِ الخبيثِ

ثلاثة سجون أحاطت قضبانها به: سجن روحه فى جسده وسجن داره وسجن فقده لبصره ، وظل يفرغ نحو خمسين عاما لنظم زومياته ولتأليف كتبه الكبرى ، ومر بنا أن حلب تبعت مصر منذ سنة ٧٠٤ إلى سنة ١٥٥ وكان أول ولاتها للحاكم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثا فيه على لسان فرس وبغل ، وقد حققته الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف ، ويقول ابن العديم إنه ألفه لفاتك بسبب حق على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه « القائف» وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة ، ولم يكد يتم الجزء الرابع منه حتى توفى فاتك سنة ٤١٣ فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك سَنَد الدولة الكتامى سنة ٤١٤ وقدًم له أبو العلاء الرسالة السَّندية فى مجلد واحد .

واعتقل صالح بن مرداس أمير حلب فى سنة ٤١٨ سبعين رجلا من المعرَّة هم مشايخها وأماثلها ، واجتاز صالح بالمعرة ، فخرج إليه أبو العلاء شافعا فيهم فقال له صالح : « قد وهبتهم لك أيها الشيخ » . وعاد إلى داره وهو ينشد :

بُعثت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأى فَسَدْ
 فيسمع منّى بسَجْع الحام وأسمع منه زئير الأسك

ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملاذًا لطلاب العلم فى العالم العربى ، فهم يغدون عليه ويروحون يأخذون عنه كتبه وشروحها ، وبالمثل دواوينه وشروحها ، وكثيرا من كتب اللغة وفى مقدمتها كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام غير كتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول ابن فضل الله العمرى : « أخذ عن أبى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل ، كلهم قضاة وأئمة وخطباء وأهل تبحُّر وديانات . وكان له أربعة من الكتَّاب المجوِّدين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس وما يمليه من النظم والنثر والتصانيف والإجازات والسماع لمن يسمع منه ويستجيزه » . وعقد ابن العديم فى كتابه عنه المسمى « الإنصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه .

<sup>(</sup>١) النبيث : الحني .

وكان أبو العلاء آية خارقة فى الذكاء وقوة الحافظة حتى قالوا إنه كان يلعب النرد والشطرنج ، وإذا سمع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره ، وقد تحول يعبُّ وينهل من ثقافات عصره حتى استوعبها جميعا سواء المترجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة ، أو المترجم عن الفارسية والهندية فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية تمثلًا أبو العلاء تمثلا حَيًّا خصبا ، يرفعه إلى أعلى منزلة ، يتمثّل صاحبها التراث الإنساني جميعه .

ومنذ سنِّ الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعيادكما أسلفنا ، واختار لنفسه معه حياة زاهدة ، وذكر ذلك فى شعره إذ قال إن طعامه العدس والتين أوكما يسميهما البلسن والبلس رافضًا ماوراءهما من طيبات الطعام ولذائذه ، إذ يقول :

يقنعني بُلْسُنُ يُارَسُ لى فإن أتتني حلاوةُ فَبَلَسْ

ويقول ناصر خسرو في رحلته المسهاة «سفرنامه » إنه زاره سنة ٤٣٨ فوجده في سعة من العيش عما جعل بروكلهان يشك في أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من القدماء : أنه كان يعيش معيشة زهد وتقشف ، حتى لنرى القفطى – وهو أحد من تحاملوا عليه ورموه بالإلحاد – يقول : لم يكن أبو العلاء من ذوى الأموال ، وإنما خُلِف له وقف بشاركه فيه غيره من قومه ، وكانت له نفس تشرف عن تحمل المين ، فمشى حاله على قدر الموجود ، فاقتضى ذلك خشن الملبوس والمأكل والزهد في ملاذ الدنيا ، وكان الذي يحصل له في السنة مقدار ثلاثين دينارا قدَّر منها لمن يخدمه النصف ، وأبقي النصف الآخر لمثونته ، فكان أكله العدس – إذا أكل – مطبوخا وحلاوته التين ، ولباسه خشن الثياب من القطن وفرشه من لباد (صوف) في الشتاء وحصيرة من البردي في الصيف ، وتَرك ما سوى ذلك » . وربما كان هذا الدخل القليل من أسباب تركه لأكل اللحم ومستخرجاته من البيض واللبن ، لا أخذًا بمذاهب الحكماء ولااتباعا لمذهب البراهمة الهندى ، كما قيل ، بل لضيق ذات يده وإشفاقا على الحيوان ، ولعله صنع ذلك ما مبالغة في الزهد ورفض طيبات الحياة .

وكان أبو العلاء يحسّ بعمق آلام الإنسان فى دُنْياه ، ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج حتى لايرزق بولد يكابد من دنياه ماكابده وصرَّح بذلك قائلا :

هذا جناهُ أبى على حسل وما جنيتُ على أحَدْ ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا في سنة ٤٤٩. وله رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأودنى نحو أربعين رسالة ، ونشرها فى ثلاث مجموعات ، بدأها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير البغدادى أبى القاسم المغربى وتلاها بالرسالة الإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد الحاكم بأمر الله من مصر ، وسنعرض لهذه الرسائل فى غير هذا الموضع . ولأبى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف ، طبعت قديما بالقاهرة . ورسالة الغفران له مشهورة ، وسنلم بها وبكتابه الفصول والغايات فى حديثنا عن النثر . وله ه ملتى السبيل ، فى الوعظ والزهد ، وهو فيه يصوغ المعنى نثرا ثم يصوغه شعرا . وله ديوان صغير سماه السبيل ، فى الوعظ والزهد ، وهو فيه يصوغ المعنى نثرا ثم يصوغه شعرا . وله ديوان صغير سماه الدرعيات وهو أشعار فى وصف الدروع ، وقد طبع ملحقا بديوانه الكبير سَقُط الرَّنْد .

ونقف قليلا لنتحدث عن السقط ثم عن ديوانه الكبير الثاني اللزوميات ، والسَّقط أول مايخرج من نار الزند وشَرَره ، سمى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم وسمح به خاطره فشبهه بالسقُّط . وهو يجمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها في رثاء أبيه وهو في الرابعة عشرة من عمره وشعر الشباب وبعض شعر له في الكهولة ومنه قصيدة نظمها في رثاء أمه وأخرى أرسل بها شاكرا مثنيًا إلى خازن دار العلم ببغداد . وشرح أبو العلاء هذا الديوان وسميّ شرحه « ضو السقط » وقد طُبع في مصر قديما . وطَبعتْ دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح لتلميذه التبريزي وشرح لأبي محمد البطليوسي الأندلسي وشرح لأبي الفضل قاسم الحوارزمي ، وهو في خمس مجلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأكثره ف المديح ، وجمهوره في مديح أشخاص خياليين ، وذكر ذلك في مقدمته قائلا ﴿ لَمُ أَطْرَقَ مُسَامِعُ الرؤساء بالنشيد ولامدحت طلبا للثواب وإنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان السُّوس ( الطبع ) فالحمد لله الذي ستربغُفَّة ( بُلْغَةٍ ) من قوام العيش » . ونفس ممدوحيه القليلين لم يوجِّه إليهم مديحه – كما قال – طلبا للثواب أو النوال وإنما هم بعض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن يحبيهم شعراً ، وربما مدحهم شاكرا صنيعا لهم على نحو ماذكرنا من ثنائه على خازن دار العلم ببغداد واصفا عونه الحميد له في أثناء تردده على تلك الدار ومكتبتها الكبرى المشهورة . وطبيعي أن يحلو هذا الديوان من الهجاء والخمريات ووصف الصيد . وهو في الديوان – بعامة – يحاكي المتنبي ، وكان يرفعه فوق جميع الشعراء ، وشرَح ديوانه وسمَّاه معجز أحمد بينا سَمَّى شرحه لديوان أبي تمام : « ذكرى حبيب » وشرحه لديوان البحترى « عبث الوليد » ويفجؤنا في الديوان فخر عنيف على نحو مانقرأ في قصيدته : ألا في سبيل المجد ماأنا فاعل عفاف وإقدام وحزم وناثلُ وإنى وإن كنت الأنخير زمانُه لآت بما لم تستطعه الأواثلُ

وهذا الصوت القوى المفاخر المباهى بالمجد والعبقرية يكاد يختنى بعد ذلك من الديوان ، إذ يعود أبو العلاء إلى صوته الحقيق : صوت اليأس من الناس والحياة والمعرفة بالدهر وتصاريف أيامه ولياليه . وهو يذكر الليل وظلمته كثيرا ، ولعل ذلك بسبب فقده لبصره ، وأيضا بسبب تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن يجد معينا . وقد شكاكثيرا من أنه لايجد في الدنيا صديقا ولاأخا يُصْفيه الوداد ، مع كثرة بغضه للانفراد ، حتى ليقول :

ولو أنَّى حُبِيتُ الخُلْدَ فَرْدًا لما أحببتُ بالخُلْد انفرادا فلا هطلتْ عَلَىَّ ولا بأرضى سحائبُ ليس تنتظمُ البلادا

ويبالغ أبو العلاء في سوء ظنه بالناس في نفس هذه القصيدة الدالية ، فيقول إن الجوزاء منزل عُطارد المنسوب إليه السِّلْم لو خبرت الناسَ خبرته وبلاءه وجرَّبتُ من كيدهم ماجرَّب وعرفت من خبُث سرائرهم ما عرف لما طلعت عليهم ليلا ولاتراءت لهم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم ، يقول :

فظُنَّ بسائرِ الإخوان شَرَّا ولا تأمنْ على سِرِّ فَوَادا فلو خبرتْهم الجَوْزَاءُ خُبْرى لما طلعت مخافة أن تُكادا

ومضى يخفف حدة التشاؤم الأسود المعتم ببروق كثيرة من الفخر ، فمكانه فى السؤدد فوق السموات السبع رفعة وعلاء ، وإنه ليفلُّ نوائب الأيام وكوارثها وحده بقوته ومضائه . وفى رأينا أن أروع قصائد أبى العلاء فى سقط الزند مراثيه لأنها تَفْصل من ذات نفسه ومن أهمها مرثبته لصديقه الفقيه .

غير مُجْدٍ في مِلَّتي واعتقادى نوحُ بال ولاترنَّمُ شادى وشبية صوتُ النَّعِيِّ إذا قِيه سنَ بصوت البشير في كل نادى

وواضح أنه يقول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالغناء الفرح دلالتهما واحدة ، إذ سرعان ماتتحول البشارة بالمولود – مهما طالت حباته – صراخا عليه ، حتى لكأن الصوتين متشابهان أو مختلطان اختلاط شجو الحامة فلا يدرى السامع أتبكى محزونة أم تغنى مبتهجة . ويمضى

أبو العلاء في مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن يخفف من وَطْ وَ أقدامه على الأرض ، لأن ترابها من أديم آبائه وأجداده ، وكأن الأرض مقبرة كبرى ، وكم من لحد فيها يضحك من تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن يقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء لاضفاف له ، وإن الحزن على الميت والفجيعة فيه لأضعاف السرور ساعة ميلاده . ولأبي العلاء مرثية ثانية يرثى بها صديقا من أبناء عمومته ، وهي تكتظ بالحكم من مثل قوله :

لو عرف الإنسانُ مقدارَهُ لم يَفْخَرِ المولى على عَبْدِهِ أَضْحَى الذى أُجِّلَ فى سِنِّهِ مثلَ الذى عُوجل فى مَهْدهِ ولا يبالى المَيْتُ فى قبرهِ بِنمِّه شُبِّع أم حَمْدهِ والواحدُ المُفْرَدُ فى حَثْفِهِ كالحاشد المكثرِ فى حَشْدهِ ورُبَّ ظمانَ إلى مَوْرِدٍ والموتُ لو يعلم فى ورْدِهِ

وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه يحمل فلسفته أو تفكيره الفلسنى بجميع أسسه وشعبه ، وقد تكلف فيه – كما يقول فى مقدمته – ثلاث كلف : الأولى أنه ينتظم حروف المعجم جميعها ، والثانية أن رويَّه يجىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون ، والثالثة أنه التزم مع كل روى فيه شيئا لايلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلفًا كان يشغل بها الفراغ الطويل الذى نظم فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو خمسين عاما . ومن هذه الكلف الدائمة ومنها العارضة أما الدائمة فاستخدامه للفظ الغريب وللجناس وقد التمس فيه ضروبا من التعقيد ، كما مرَّ بنا فى غير هذا الموضع ، إذ يجانس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة فيه وقد يضيف إليها حرفا أو أكثر من الكلمة التالية ليستتم نسق الجناس . وبجانب هاتين الكلفتين الدائمتين في اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الثقافات المختلفة ، بحيث يُعَدُّ أول من وسع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم .

ومع كل هذه الكلف والصعوبات التي ضيَّق بها الممرات إلى قوافي الديوان استطاع أنْ ينظم مجلدين ضخمين من الشعر ، ضمنها فلسفته أو تفكيره الفلسني المتشائم وهو تفكير شُغِل فيه بإنسان عصره والإنسان عامة وبالقضية التي طالما شغلت كبار المفكرين قضية الشر الذي يُصَب على الإنسان والحياة الإنسانية صَبًّا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع له دفعا أو ردًّا . ويتسع به

التفكير فى شرور الحياة الإنسانية وآلامها ويستولى عليه تشاؤم لا أول له ولاآخر ، كما يستولى عليه يأس يثقل عليه ثقلا طويلا ويملأ نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر ففيم إذن تلقى الأبناء لها من آبائهم وفيم الزواج وهى شر متصل ، شر يؤذن دائما بالكوارث والخطوب وتلاحق الفواجع والنكبات ، ولا منقذ ولا مخلص :

وهل يأبقُ الإنسانُ من مُلْك رَبِّهِ ويخرجُ من أرضِ له وسماء

إنه أسير شرور الحياة وهو لايستطيع منها فكاكا ولا خلاصا ، وحرى به أن لايتخذ ولدا حتى لا يَرْمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع دائما على عاتق الإنسان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى التى تحيط بإنسان عصره ، وأى شرور ؟ شرور الحكم الفاسد لمصر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بهالة قدسية ، حتى زعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، ولجبجوا فى نعتهم بصفات الله حتى آمنت طائفة فى زمن أبى العلاء نتجسد الألوهية فى الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى . وهذا البهتان فى العقيدة كان يروِّج له دعاتهم وخطباؤهم فى المساجد ، وفى رأينا أنهم المقصودون بحملة أبى العلاء على علماء الدين فى أيامه بمثل قوله :

نادت على الدين في الآفاق طائفة ياقومُ من يشترى دينًا بدينارِ جَنُوا كبائر آثام وقد زعموا أنَّ الصغائر تجْني الخُلْدَ في النار

وهو يتهمهم بأنهم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن بخس دراهم معدودة . وكما حمل على علماء الدين المروِّجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقولهم بالحلول ، وسخر كثيرا من ذكرهم وتواجدهم فيه ، وسماه رقصا ومن قوله فيهم :

تزيَّوْا بالتصوف عن خداع فهل رُزْتِ الرجالَ أو اعتميتِ<sup>(۱)</sup> وقاموا في تواجدهم فدارواً كأنهمُ ثمالٌ من كُمَيْتِ (۲)

وهاجم الحكّام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة ، دون أن يؤدوا بها أى نفع له أو أى مصلحة ، وفي ذلك يقول :

<sup>(</sup>۱) راز: اختبر، اعتمى: اختار (۲) الكميت: الخمر، ثمال: سكارى.

وأرى ملوكًا لاتحوطُ رعيَّةً فعلامَ تُؤْخَذُ جِزْيَةً ومكوسُ ويقول فيهم :

ظلموا الرعيَّةَ واستجازوا كَيْدَها فعَدَوْا مصالحها وهمْ أُجَرَاؤُها

فهم أجراء عند الشعب يأخذون رواتبهم من كدّه ويعتصرونها من عرقه ، ومع ذلك يظلمونه ويبغون عليته ويكيدون له ويأتمرون به . ويتسع بحملته ، فيشمل بها الناس من حوله فلا أخ كها مر بنا ولا صديق ، وقد شاع الطمع والحقد والمكر والحديعة والحلق الزرى المشين . ولم ينس المرأة في إعلان هذا السخط ، فقد وصفها بأنها لاتنصف في الود ولاتني للعهد ، ولم ينصح بتعلمها ، فحسبها في رأيه – الغزل والنسيج والرّدْن أو الحياكة :

علِّموهنَّ النَّسْجَ والغزل والرَّدْ نَ وخَلُّوا كتابةً وقراءُه

وإنما دفعه إلى ذلك –فى رأينا – فساد المجتمع فى بعض جوانبه. وقد دفعه شعوره بالرحمة على الفقراء لزمنه والرأفة بهم أن دعا إلى المساواة بين الناس فى السرَّاء والضرَّاء ، يقول :

كيف لايَشْرِك المُضِيقين في النع حمة قومٌ عليهم النَّعْماءُ

وكل هذه جوانب تمس إنسان عصره وماكان يريد له من حياة كريمة ، وليس هذا هو الشطر الأكبر فى اللزوميات ، فقد أودعهاكما مرَّ بنا آنفاكل ما شعر به من آلام الإنسان وأصابه وأوجاعه فى دنياه إزاء مايُصَبُّ عليه من شرورها وهمومها وأفاعيها التى تلدغه صباح مساء.

ويُشيع أبو العلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلالها فى اللزوميات مما جعل بعض القدماء والمعاصرين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له – كما اتخذه السوفسطائيون – ويسلطه على ماحوله حتى على الديانات، واستدلوا على ذلك بمثل قوله:

هَفَتِ الحنيفةُ والنصارى مااهتدتْ ويهودُ حارتْ والمجوسُ مُضَلَّلَهُ اثنانِ أهلُ الأرض ذو عقلِ بلا دينِ وآخرُ دَيِّنُ لاعَقْلَ لَهُ والبيتان في هجاء أصحاب هذه الديانات لزمنه لا الديانات نفسها ، إذ توزعوا أيامه فرقا كثيرة ، وكل فرقة تكفِّر أختها في داخل الدين الواحد ، وكان المذهب الإسماعيلي الفاطمي قائمًا في مصر ويدعو له الحكام وعلماء الدين في الشام . وطبيعي أن يعجب ممن يدعو لهذا المذهب المسرف

في الغلو غلوًا شديدًا ، بل المسرف في الابحراف عن الإسلام انحرافا مفرطاً . وقد استعرضنا في مقالنا عن التفكير الفلسفي في شعر أبي العلاء بكتابنا « فصول في الشعر ونقده » الأشعار التي قالوا إنه هاجم بها الديانات ووصموه من أجلها بالإلحاد وأثبتنا أن بينها منحولا كثيرا انتحله عليه خصومه . ويبدو أن أيادي شريرة امتدت إلى اللزوميات قديما وأدخلت عليها فسادا غير قليل ، يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأ فيها:

الأدمانُ ترامت إلى الفساد البَرَايا واستوت في الضلالة

والبيت على هذا النحو يلصق تهمة الالحاد بأبي العلاء ، إذ ينسب الضلالة إلى جميع الأديان ، غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح المختار من لزوميات أبى العلاء لابن السيد البطليوسي المتوفى سنة ٧١٥ بعد أبي العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا النمط.

قد ترامت إلى الفساد البرَايا ونهَّتنا – لونَنْتَهـي – الأديانُ

ورواية البطليوسي للبيت أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنها أقدم من مخطوطاتها التي اعتمدت عليها وأيضا من النسخ الخطية المحفوظة في دار الكتب المصرية ، مما يدل بوضوح على أن تحريفات (١) مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين أدخلت على اللزميات من قديم. ومن المؤكد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادقة (٢) مثل ابن الراوندي.وقرأ بعض المعاصرين عنده أبياتا ظنوا منها أنه يؤمن بقدم المادة والزمان والكواكب وخلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين المسلمين في حدوثها جميعا وأنها ليست قديمة فلا قديم سوى الله ، وهي في واقع الأمر أبيات شُبِّهت عليهم من مثل قوله:

أرى زُمَنًا تقادم غَيْرَ فانٍ فسبحان المهيمن ذي الكمال وقوله: وأشرت للحكماء كلَّ ياشُهْبُ إنك في السماء قديمةٌ

(١) أشار د . حامد عبد المجيد محقق شرح البطليوسي في مقدمته إلى أن المحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض ماحُرِّف من شعر أبي العلاء ووُضع عليه واستشهد على ذلك ص ٧١ وقارن بإنباه الرواة للقفطي ١/٥٧. بالبيت المذكور.

(٢) انظر «أبو العلاء المعرى» للدكتورة عائشة عبد الرحمن ص ٢٣٤ ورأجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) وهو فى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه ، وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم ، وجعل الشهب فى البيت الثانى قديمة وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إنما يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله :

## وليس اعتقادى خلودَ النجومِ ولامذهبي قِدَمَ العالم

فهو لا يقول بخلود الأفلاك والكواكب والمادة ولابقدمها كماكان يقول فلاسفة اليونان. وإنما دخل الحنطأ على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين – كما قلنا – بأنه يعنى نقيض الحدوث وهو إنما يعنى نقيض الحداثة ، وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن أبى العلاء بكتابنا المذكور آنفا ، وأوضحنا أنه فى أشعاره مؤمن إبمانا عميقا بالديانات السهاوية والدين الحنيف ورسالته السامية ، كما أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسنى العلائى ، وأنشدنا له طائفة من الأشعار التى تصور بوضوح إيمانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل مايتصل به من بعث ونشور من مثل قوله :

أقيم خَمْسي وصومَ الدهر آلفُهُ وأُدْمن الذكرَ أَبْكارًا بآصال

فهو صائم الدهر ، فَرَض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كما مر بنا ، وهو دائما يتجه إلى ربه مصليا الصلوات الخمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذكر والتبتل والاستغفار . ويعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملكين يكتبان عن يمينه وشماله حسناته وسيئاته ، يقول :

قد راعنی للحساب ذکر وغــرَّنی أنــه بَــعـــِــدُ وعن يمينی وعن شهالی بصحـبتی حافظٌ قَعِيـدُ

وهو يستلهم فى البيتين قوله تعالى : (إذ يتلقَّى المتلقِّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رَقيبٌ عتيد). ويعترف بحساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس ، يقول مخاطبًا الليالى :

خَلِّصینی من ضَنْكِ ما أنا فیهِ واطُرحینی لمُنْكَرٍ ونَكیرِ ویشعر فی عمق بأنه مقصِّر مها قدم لربه من عبادة ، ویأمل دائما فی عفوه ومغفرته یوم . النشور ، یقول ضارعًا :

ومـغـفـرةً. اللهِ مــرجَّوَّةٌ إذا أصبحتْ أعظمي في الرِّمَمْ ويــالـــــــنى هـامـدٌ لا أقــومُ إذا نهضوا يَنْفُضون اللِّمَـمْ فلم يَبْق في أَذُنٍ من صَمَمْ وجاءت صحائف قد ضُمِّنت كُبَّائر آثامِهم واللَّمَم (١)

ونادَى المنادى على غَفْلةٍ وليتُ العقوبةَ تَحْرِيقةً فصاروا رمادا بها أو حُمَمْ (٢)

فهو آمل في غفران الله . ومع حياته الزاهِدة الناسكة يخاف لقاء ربه حتى ليتمنى أن لايبعث يوم القيامة (يوم يُنادِ المُنادِ من مكان قريب) كما جاء في سورة ق ، فيهبُّ الناس من رقادهم . ويقول أبو العلاء إنهم يسمعون النداء أو الصيحة بآذانهم ، ويستلهم مثل قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ إنسانٍ ألزمناه طائرَه في عُنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا بلقاه منشورا). ومايلبث أن يقول ليت العقاب يوم القيامة كان تحريقا يصبح العصاة به رمادًا أو حما فيستريحون ، ولكنه عذاب خالد ، وقد تكرر ذلكٍ في القرآن كثيرا مثل : ﴿ أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

ولعل في ذلك مايسقط كل ما قاله عنه بروكليان في ترجمته له من أنه كان لايعترف برسالة الإسلام وأيضا ماقاله بعض المعاصرين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدًا بالرسالة المحمدية ، وكيف يقال عنه إنه كان يجحدها ، وله قصيدة رائعة في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها بقوله بعد إشادة رائعة به وبرسالته النبوية:

فصلَّى عليه الله ماذرَّ شارق ومافَت مسكًا ذِكْرُه في المحافل واقترن ذلك عنده – كما مر بنا – بالزهد والتقشف وهو فيهما يصدر عن الإسلام وروحه ، وحقاكان متشائمًا تشاؤمًا عميقًا يملأ حنايًا نفسه ، ولكن كان لايزال يومض له بريق الأمل في رحمة ربه وعفوه ، يقول :

وما أنا يائسٌ من عَفْوِ رَبِّي على ماكان من عَمْدٍ وسَهْو وذهب بعض المعاصرين إلى أنه اتخذ العقل إمامًا له ، لايثق ولايستسلم ولايلق مقاليده إلا إليه ، لمثل قوله :

كذَب الظنُّ لاإمامَ سوى العَقْ ل مشيرًا في صُبْحهِ والمساء (۲) الحمم : ما أحرق من خشب وغيره . - (١) اللمم: الذنوب الصغيرة وظنوا أن فى ذلك ما يتصل من بعض الوجوه لإنكاره – فى رأيهم للنبوات ، وفاتهم أنه متابع فى تمجيده للعقل واعتزازه به للمعتزلة وقد مرت بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أبيات بشر بن المعتمر المعتزلى الرائعة فى تمجيد العقل ، ومازال المعتزلة يشيدون به حتى نفذ الجُبَّائى وابنه أبو هاشم إلى إثبات شريعة عقلية بجانب شريعة الوحى السماوى وهى لا تخالفها بل تشهد لها وتسندها . وأبو العلاء يتابع الجبائى وابنه ، وكان يخالفها الأشعرى ، ولذلك حمل عليه أبو العلاء فى رسالة الغفران . وكان – مثل المعتزلة – يفسح للظن ، إذ الظن أساس المعرفة وأساس مايصل إليه الإنسان من اليقين وفى ذلك يقول :

أما اليقينُ فلا يقينَ وإنما أقصى اجتهادى أن أظنَّ وأَحْدِسا فبلغ علمه الوصول إلى الظن ، وهو بذلك يتفق مع المعتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف العقلية والشرعية مرجعه في الاجتهاد إلى الظن.

ويذهب بعض دارسي أبى العلاء إلى أنه كان يؤمن بالجبر مكرِّرا أن الإنسان يدخل الدنيا كارها ويخرج منها كارها ، يقول :

خرجتُ إلى ذي الدار كَرْهًا ورحلتي إلى غَيْرِها بالرَّغْم واللهُ شاهدُ

وأبو العلاء إنماكان يؤمن بالجبر فى حياته وموته ووجوده فكل ذلك يحدث بإرادة الله ولا دخل لإرادة الإنسان فيه ، إذ لا نخرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اختيارا ، وهو مالاينكره عليه أحد من القائلين بحرية الإرادة للإنسان إذ يريد بها المعتزلة – وهو معتزلى مثلهم – إرادة الأعال والأفعال ، ويقدّم على ذلك دليلا قاطعا حاسما قائلا :

إن كان مَنْ فعل الكبائر مُجْبَرًا فعقابُه ظلمٌ على مايفعلُ

وهو بذلك، ينكر الجبر صراحة فيما يقترف الإنسان من كبائر ، ويرتب أبو العلاء عليه – عند القائلين به -- نسبة الظلم إلى الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وهو بذلك يصدر عن فكرة المعتزلة القائلة بوجوب العدل على الله كما يصدر عن فكرتهم أن الإنسان حرتام الحرية فى أفعاله وتصرفاته أما ما وراء ذلك من الأعمال الكونية فخاص بالله وارادته العليا ولذلك يقول :

لاتَــعِشْ مُـجبْرًا ولاقَــدَرِيُّـا واجتهدْ في توسُّطٍ بَيْنَ بَيْنا ﴿

فذهبه فى حرية الإرادة مذهب المعتزلة ومذهبه فيما يخرج عن إرادة الإنسان من نظام الكون والوجود مذهب الجبر ولايخالفه معتزلى فى ذلك ، لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باختياره أو يموت باختياره ، وإنما الجدل بين الجبرية والقدرية فى إرادة الإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر مختار يتصرف فى أفعاله وأعاله بمشيئته أو هو كريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسيِّره كما تريد . واختار القدرية والمعتزلة الرأى الأول ، وهو ما اختاره أبو العلاء بين ما اختاره من الأفكار الاعتزالية وقد صرَّح مرارا بما قاله المعتزلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه بالمخلوقات :

ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إجهال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد يُرد إلى فقده لبصره صبيا وإلى ما أطبق على المجتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد ، كما تُرد إلى إحساسه العميق بآلام الإنسانية التي ملأت قلبه لوعة ، مما جعله مفكرا إنسانيا عظيا . هذا جانب فى فلسفته ، وجانب ثان استمده من الدين الحنيف ومافيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والإيمان الصادق باللهوملائكته وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب ، مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل مافيه من مادة وزمان وأفلاك وكواكب ، فالله خالق الكون ومبدعه قال له : كن فكان . وجانب مافيه من مادة وزمان وأفلاك وكواكب ، فالله خالق الكون ومبدعه قال له : كن فكان . وجانب ثالث فى فلسفته استمده من الاعتزال ومافيه من تمجيد العقل وتقديسه ، ومن وجوب العدل على الله وتنزيهه عن التجسيد ، ومن الإيمان بحرية الإرادة للإنسان وأنه حركامل الحرية فى أفعاله الشريرة الآئمة والحيرة الطبية .

## منصور (١) بن المسلم

هو منصور بن المسلم المميمى الحلبى المعروف بالدُّميْك وبابن أبى الحُرْجَين ، ولد بحلب سنة وحفظ القرآن كعادة لداته واختلف إلى شوخها ، وشُغف خاصة بالعربية وأساتذتها ، فتزود منها خير زاد ، وأنس من نفسه رغبة فى تعليمها وانتقل عن حلب وسكن دمشق ، وتحول بها مؤدبا يعلم الصبيان فى مسجد الرماحين وغيره ، وظل فى هذا العمل يشغل به حياته حتى توفى سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العربية ، مما جعله يصنف كتابا فى الرد على ابن جنى فى كتابه « إعراب الحاسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة على ابن جنى فى كتابه « إعراب الحاسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة

 <sup>(</sup>١) انظر ف منصور بن المسلم الحزيدة (قسم الشام)
 ١٦٩/٢ ومعجم الأدباء لياقوت ١٩٤/١٩ وإنباه الرواة

غَوْصٍ . ويقول ياقوت كان له ديوان شعر وقفت عليه بخطه الرائق فوجدته مشحونا بالفوائد النحوية ، وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتنى بإعرابه فدلٌّ على تبحره في علم العربية » . وروى العاد الأصبهاني في الخريدة طائفة من شعره ، بينها غزل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل قوله:

أأحبابنا إن خَلَّف البَيْنُ بعدكم قلوبًا ففيها للتفرُّق نيرانُ رحلتم على أن القلوبَ ديارُكم وأنكمُ فيها على التَّأْي سُكَّانُ

ونمضي معه في هذا الغزل الملتاع وإذا هو يذكر غربته في دمشق ، وينتقل من الغزل إلى سرد بعض خبرات له في الحياة ، مما تعمق نفسَه في غربته الطويلة عن ملاعب صباه وشبابه وعن مجالس إخوانه وخلاَّنه ، يقول :

وماباختيار المرء تَشْعَبُ نِيَّةٌ فَتَبْرَحُ أوطارٌ وتَنْزح أوطانُ <sup>(١)</sup> عسى موردٌ من ماء جَوْشَنَ نَاقعٌ فإنى إلى تلك الموارد ظمآنُ وماكلُّ إنسان ينال مُرَادَه ويُسعدُهُ فيما يحاول إمكانُ وعيشُ الفتى طعان حُلْوٌ وعَلْقَمٌ كا حالُه قِسْان : رزقٌ وحِرْمانُ

وهو يألم لغربته ونزوحه عن وطنه ، ويتمنى جُرْعة من ماء الآبار في جبل جوشن المشرف على حلب ينقع بها لهيب ظمئه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك في عبارات عامة تحيل البيتين الأول والثاني حكمتين بديعتين ، وكأنه يريد أن يعزى نفسه فينظم الحكمتين التاليتين ، فليس كل إنسان تتحقق مناه ويعيش سعيدا ، بلكان إنسان يذوق الحلو والمر في حياته كما يذوق الرضا والحرمان . ويستهل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث أن يفضي إلى الحكم قائلا :

والحمية .

ومَنْ رام إدراك المُنَى بفضيلةٍ ويذهب بالودِّ المِراءُ ويَمْتَرى توقَّ قليلَ الشرِّ خوفَ كثيرهِ فإن صغيرَ الشيء يكبُر أمرهُ

رأيتُ الفتى يأتيه ما لا ينالهُ بِسَعْى ولو أَنْضَى الرَّكائب والرَّكْبا (٢) فقد رام أمرً ليس يدركه صعبا حَفائظَ لاتبقى على صاحب صَحْبا (٣) ولاتحقرن الَّنْورَ رُبَّتَما أَرْبَى وكم لفظةٍ جَرَّتْ إلى أهلها حُرْبًا

<sup>(</sup>١) تشعب : تبعد

<sup>(</sup>٢) أنضى: أتعب. الركائب: الابل

<sup>(</sup>٣) يمترى: يستثير: حفائظ جمع حفيظة وهي الغضب

وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان ، دون سعى ، من منى لو أضنى فيها الركائب والركب مانالها أبدا ، ومها تذرع لها من فضيلة وخصال طيبة مادنت قطوفها منه بحال ، وينصح الأصدقاء أن لاينشب بينهم مراء ولاجدال مقيت لأنه يثير حفائظهم ومكامن الغيظ منهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجنّب قليل الشر حتى لايقع فى وهاده الكثيرة السيئة ، وأن لايظنه – مها صغر وتضاءل – شيئا لايؤبه به ، فقد ينموكها تنمو النار من بعض الشرر ، وكم من شر قليل حقير نما واستفحل واستعصى علاجه ، وكم من لفظة حمقاء أو قدت نار حرب مستطيرة . وينثر في قصيدة ثالثة طائفة من الحكم كقوله :

مُهُ ويُبْغض مايَنْمِي به ويزيدُ ذي وتَضْفو ولايَقْضي بذاك وجودُ (۱) دى وللماء من بعد الصَّفاء ركود تقُّه تساوى شقىٌّ في القَضَا وسعيد لها يعيبُ ذميمَ العيش وهو حميد

وقد يُحْبِبُ الإنسانُ مافيه نَقصُهُ نريد من الأذى وكيف نروم العيش خِلُوًا من القَذى وكيف نروم العيش خِلُوًا من القَذى إذا كان يُعْطَى المرء مايستحقُّه ومن جَرَّب الدنيا على سوء فِعْلها

وقد ألهمه البيت الأول قوله تعالى : (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرٌ لكم) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة ولا تقضى بذلك سنة الوجود ، حتى فى الطبيعة ، فالماء يركد بعد صفء وحركة دائبة . ولو أن كل شخص نال ما تمنى لخالف ذلك سنة الحياة وأن الناس منهم شقى وسعيد ، وجدير بمن خَبر الدنيا أن يرضى بميسور عيشه وأن يصبح فى رأيه حميدا لاكربها مذموما . ومن طريف شعره .

الناسُ كالأرض ومنها هُمُ من خَشِنِ اللَّمْسِ ومن لَيْنِ مَرْقُ توقَّى الرِّجْلُ منه الأذى وإثمِدٌ يُجْعل في العين(٢)

وهو تقسيم بديع للناس فهم كأمهم الأرض معادن مختلفة ، منهم الصَّلد الذي لايأتي بخير بل قد يؤذي ، ومنهم الكحل النافع الذي يبرئ العين ويزيدها حسنا وبهاءً وجمالاً . ولمنصور وراء ذلك أشعار يدعو فيها إلى الزهد في الدنيا والتقوى والعمل الصالح .

<sup>(</sup>١) تضفو: تصبح رغدة هانئة

حسین (۱) الجزری

هوحسين بن أحمد الجزرى الحلبي ، ولد بحلب وبها نشأ لزمن العثمانيين فحفظ القرآن الكريم أختلف إلى حلقات الشيوخ والأدباء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة ، وقصد به الرؤساء والحكام في دمشق والعراق ودخل القسطنطينية واصطفاه بنو سيفا أمراء طرابلس لأنفسهم ، فنظم فيهم كثيرا من مدائعه ، وفيه يقول ابن معصوم : «أحد صاغة القريض . . العالم بشعار الأشعار والمقتنى لأبكار الأفكار .. راقت بدائع آدابه ورقّت ، وملكت روائعه حرَّ الكلام واسترقّت » ويقول الشهاب الحفاجي : «أديب له أوصاف حُسني ، ومناقب هن الوشي بهجة وحسنا » توفى سنة ١٠٣٤ للهجرة . وله ديوان شعر نشر في بيروت أولا ثم نشره الطباخ مع ديواني مصطفى البابي والفتح بن النحاس في مجموعته : العقود الدرية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر والشكوي ، وكان يشغف بالحكمة ينثرها في الشعر قائلا :

الشعر ما شاقتك منه حكمة لامايشوِّقك الكثيبَ الأوْعَسا(٢)

فليس الشعر فى رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرًا بالحياة . وهو لذلك لا يعد الشعر المشوق لديار الحبيبة ومعاهدها من كثبان وعساء وغير وعساء شعرا رفيع المنزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا بالحياة من حولك ، ويعرِّفك كنهها وحقيقتها ، يقول فى تضاعيف غزل له :

ومن الغرام بَرَى المحبَّ الحبَّةَ محنةٌ لامنحةٌ المغرما وورَدْتَهُ أخرى تذكُّرتَ الظَّما وإذا مُنِعْتَ الماء أول مرَّةٍ تو أما تُقْعده الحوادث أو لوعةٌ والفذّ فی کل يوم<sub>ر</sub> روعةً مفعَا تلقني إلا إناءً ملئتُ تحارُبا وتجاربًا لن ولقد

وهى أفكار يعطيها صفة التعميم مما يجعلها حكما وأمثالا ، فالحب محنة لامنحة يضني صاحبه ، ومَنْ تصدّه صاحبته أول مرة كمن يُصَدّ عن الماء وهو شديد الظمأ إذ لايزال يذكر ذلك حتى لو

 <sup>(</sup>٢) الكثيب: تل الرمل. الأوعس: الذي تغيب فيه الأرجل للينه

<sup>(</sup>١) انظر فى ابن الجزرى وشعره سلافة العصر ص ٣٩٣ وريحانة الألبا ١١٣/١ وخلاصة الأثر ٨١/٢ وانظر ديوانه فى مجموعة العقود الدرية

أتبيح له الورود ، فظمؤه ولهفته القديمان لايبرحان ذاكرته ، وهل فى الحب إلا صَدُّ وامتناع وعذاب ، والمحب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة ، ويقول إنه مُفْعم بالتجارب كما يُفْعَمُ الإناء بالماء ، وينشد :

أرى اليأسَ عِزَّا والرَّجا ذلَّةَ الفتى وطولَ المنى عجزا وحبَّ الغنى فَقْرا فلا تَضْجَرَنْ من حالةٍ مستحيلةٍ كها نِلْتَها عُسْرًا ستتركها يُسْرا وإن الفتى كالغُصْن مادام نابتاً فآونةً يُكْسى وآونَةً يَعْرَى

وهو يرى اليأس من الناس وتحقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب ، بل عزَّا مابعده عز ، كما يرى الرجاء وخاصة فى الناس ذلا مابعده ذل ، واتساع الأمانى عجزا لايشبهه عجز ، والتطلع إلى الغنى فقرًا لا يماثله فقر . فخير للانسان أن يقنع وأن يرضى من دنياه بالكفاف . ويوصيه أن لا يضجر من شدة تنزل به لانها لابد أن تستحيل وتتحول ، فكل عسر معه يسر ، وماأشبه الإنسان بغصن شجرة يَعْرَى من الأوراق ويُكسى بها كل عام . ويقول :

إن خَصَّنى بالبؤس دهرى دانما دون الوَرَى فأنا بذلك أفضلُ هذى عقاقيرُ العِطارةِ كلُّها لم يحترق منهن إلا المَنْدَلُ

فهو يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الرائحة فإنه يحزق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن الكريم لاتضره قلة المال بينما اللئيم لايُجْديه ولاينفعه الثراء ، ويحاول أن يجد له ولأمثاله من الأدباء والفضلاء تعلَّلات للتضييق على نفر منهم فى الرزق بمثل قوله :

لاتحسب الأرزاق تُقْسمُ باطلا كلا لقد ساوى المهيمنُ بَيْنَها فإذا رُزقتَ الجهلَ أعْطيتَ النَّهَى فإذا رُزقتَ الجهلَ أدركتَ المُنَى وإذا حُرِمتَ الجَدَّ أَعْطيتَ النَّهَى

وكأن أهل الأرض فى رأيه اثنان:جاهل ثرى له كل مايأمل ويتمنى وكأن الدنيا طوع أمره ، وعاقل ( أديب أو عالم ) فقير حُرِم الجَدَّ أو الحظ وحرم معه إكسير الحياة من المال والثراء والنعيم . ويقول :

غَيْرُ بِدْعِ إِذَا ظُلَمتَ بدهرِ رُزِق الغَمْرُ فيه حَظًّا عظيماً فالهواءُ الصحيح يُدْعَى عليلاً واللَّديغُ المصابُ يُدعَى سَلِما وهو يواسى من يحسُّون بأنهم مظلومون فى دنياهم لم ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش الكريم ، بينا المغمورون يعيشون فى بجبوحة من الثراء والنعيم . ويقول إن النسيم المنعش الصحيح يدعى عليلا واللديغ يدعى سليما من تسمية الأضداد ، ولعل فى ذلك بعض المواساة للمظلومين المحرومين . ويقول :

رُوَيْدَك إِن بعد الضِّيق مخرجْ وصَبْرك عنده أبهى وأبهجْ وكم من كُرْبةٍ عَظُمت وجَلَّتْ وعند حلولها الرحمنُ فَرَّجْ

وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة الجأش دون أى تبرم ودون أى خور وضعف ودون أى يأس ، مع الاعتصام بالله والأمل الدائم فى رحمته ، وأنه لابدكاشف الكرب والأهوال مها اشتدت وإن فرجه لقريب ، وإنه لدائما مع الصابرين الذين لاييأسون أبدا من عونه . ولابن الجزرى وراء هذه الحكم وما يماثلها فى أشعاره - كما قدمنا - مدائح كثيرة ، وله فيها أبيات بديعة من مثل قوله :

يُلبِّيك من قبل السؤالِ نَوالُه ويأتيك دون الإنتظار نُضارُه وللبِّيك من قبل السؤالِ نَوالُه ويأتيك دون الإنتظار نُضارُه ولله أبيات كثيرة جيدة ، وقد كان شاعرا محسنا مجوِّدًا .

٦

شعراء التشيع

مرَّ بنا في حديثنا عن التشيع أنه عُرف في سَلَمْية بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القدَّاح حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى الداعى لمذهب الإسماعيلية المعروف ، وهذا إنما يصدق على تلك الحركة الشيعية . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ ، لا التشيع الغالى المفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد ، ويسلك فيهم بعض الباحثين أبا تمام لمثل قوله عن قصيدة له مخاطبا المأمون (۱) :

ووسيلتي منها إليك طريفةٌ شام يدين بحب ّ آلِ محملهِ (١) الديوان (طبع دار المعارف) ٧/٥٥

وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام لم يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون عن تشيع إنما كان يريد أن يتقرب للخليفة بذكره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى الآفاق بتفضيل على على أبى بكر وعمر ، مما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . ويلقانا بعده ديك الجن الحمصى المتوفى سنة ٢٣٥ للهجرة وتشيعه أوضح من تشيع أبى تمام إذ نجد عنده أشعارا فى أهل البيت ومراثى تندب الحسين وتبكى مصرعه من مثل قوله فى افتتاح إحدى مراثيه (١١) :

ياعيْنُ لاللغَضَا ولا الكُثُبِ بُكا الرَّزايا سوى بُكا الطَّربِ (٢) ياعَيْنُ فى كَرْبلا مقايرُ قد تركْنَ قلبى مقابرَ الكُربِ من البَهاليلِ آلِ فاطمةٍ أهلِ المعالى والسادة النُّجُبِ كم شَرِقتْ منهم السيوف وكم رُوِّيتِ الأرضُ من دم سَرِبِ (٣)

ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها ،كما يقول إنه كان يتشيع تشيع حسنا (<sup>۱)</sup> ، فتشيعه كان تشيعًا معتدلا .

ولم تعرف الشام التشيع المفرط الغالى إلا منذ القدَّاح ودعوته الإسماعيلية التي اتخذ لها سَلَمْية بالقرب من حمص وحاة مركزا ، وأخذ القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام ، غير أن دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حتى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسائى صاحب كتاب السنن يلم بها سنة ٣٠٣ وكان يتشيع ، فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأبى أن يفضله ، فازالوا يدفعونه من المسجد ، ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خائفا يترقب إلى الرملة فات بها . ويبدو أن الدعوة الشيعية – لقيت لها آذانًا صاغية بحلب منذ مطالع القرن الرابع ، فيلقانا هناك الصنوبرى المتوفى سنة ٣٣٤ وكان يتشيع – فيا يبدو – تشيعا معتدلا . ونراه يذكر – مايؤمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالإمامة بعده ، وله مراث في الحسين تبكيه مكاء حارا من مثل قوله (٥) :

<sup>(</sup>٣) شرقت : غصت . سرب : سائل .

<sup>(</sup>٤) أغانى (طبع دار الكتب) ١/١٤ه

 <sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة ٣٥٦/٩ وانظر أدب الطف أو شعراء الحسين ١٩/٢

<sup>(</sup>١) الديوان ( في طبعاته المختلفة ) وأدب الطف أو شعراء

الحسين لجواد شبر ٢٨٤/١

<sup>(</sup>۲) شجر الغضا. من أشجار البادية. يقصد بذكره وذكر الكثبان شعر النسيب

يوم الحسين هَـرَفْتَ دَمْ عِ الأرض بل دمع السماء مَنْ ذا لمعـقور الجوا دِ مُهالِ أعواد النجباء مَنْ للطريح الشَّلُو عُرْ يانا مخلَّى بالعَـراء مَنْ للطريح الشَّلُو عُرْ يانا مخلَّى بالعَـراء من للمحدث بالتُّرا ب وللمعسَّلِ بالدماء ومن أهم شعراء الشيعة الإماميين بعده أبو فراس الحمداني المتوفى سنة ٣٥٧، ومعروف أن الحمدانيين كانوا شيعة إمامية ، ويشتهر أبو فراس بقصيدة ميمية تصور عقيدته الشيعية وفيها هاجم العباسيين هجوما عنيفا ودافع عن العلويين دفاعا حارا ، وتسمى الشافية افتتحها بقوله (١) :

الدينُ مُخْتَرَمٌ والحقُّ مُهْتَضمُ وفَتْئُ آلِ رسولِ الله مُقْتَسَمُ

والفيئ : غنيمة الحرب ، وهو يشير إلى فَدِك وكانت فيئا لرسول الله فى غزوته لخيبر والقرى حولها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرثها عن أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فذكّرها أبو بكر الصديق بقوله : « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » فاستجابت توًّا الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى وإحد وستين بيتا . ويعلن فى ديوانه مرارا أنه شيعى إمامى ، ويذكر أئمتهم الاثنى عشر فى مثل قوله (٢) :

شافِعى أحمدُ النَّبِيُّ ومولاً يُ علىٌّ والبنتُ والسِّبطانِ وعلىٌّ والبنتُ والسِّبطانِ وعلى وباقرُ العلم والصا دقُ ثم الأمينُ ذو التِّبيانِ وعلى وعلى والمتعلى الدانى وعلى والمتعلى الدانى والميامُ المهدىُّ في يوم لايَنْ فيُعُ إلا غُفْرانُ ذي الغُفْرانِ

والأثمة الاثنا عشر فى الأبيات مرتبون ، وهم على بن أبى طالب وابناه سبطا الرسول ، الحسن والحسين وعلى زين العابدين بن الحسين وابنه محمد الباقر وابن الباقر جعفر الصادق وابنه الأمين موسى الكاظم ونجل الكاظم على الرضا وابنه محمد الملقب بالمتقى والجواد ثم ابنه على الهادى ونجله حسن العسكرى ثم ابنه محمد المهدى ويسميه القائم فى مقطوعة ثانية ذكر فيها الأئمة الاثنى عشرحتى انتهى إلى العسكرى بن الهادى قائلا (٣) :

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٩٧/٣

 <sup>(</sup>٣) راجع ٢٩/٣ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۱) ديوان أبي فراس الحمداني (نشر وتحقيق د . سامي الدهان) ۳٤٨/٣

وابنهُ العسكريّ والقائمُ المظ لهرُ حَقيّ محمدُ بن عليّ

ويعتقد الإمامية وخاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قائم الزمان. وسنعرض هذه الفكرة عرضا أكثر تفصيلا في حديثنا عن بهاء الدين العاملي. ويلقانا في القرن الحامس الهجرى ابن سنان الحفاجي المتوفى سنة ٤٦٦ وهو شيعي إمامي، ومن آثار تشيعه في شعره قوله (١):

وقالوا قد تغيَّرتِ الليالي وضُيِّعَتِ المنازلُ والحقوقُ وأقسمُ ما استجدَّ الدهرُ خُلْقًا ولاعدوانُه إلا عَستيقُ أليس يُرَدَّ عن فدكٍ على ويملك أكثر الدنيا عَتيق

وهو يأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء أنها رُدَّتْ عن ميراث فدك وقد كانت فكرت كما ذكرنا ذكرنا ذكرنا ذكرنا وذكَّرها أبو بكر بحديث أبيها عَلَيْكُ واستجابت له راضية . وكبُرت كلمة تخرج من فم ابن سنان أن يقول عن الصدِّيق الزاهد الذ أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك أكثر الدنيا ، وهو لم يملك شيئا ، إن يقول إلا بهتانا وزورا .

وكان يعاصره كشاجم وكان أصغر منه سنا ، وكان يتشيع لمذهب الإمامية ، وسنخصَّه بترجمة عا قليل . وربما كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن الخامس الهجرى ابن حَيّوس الشاعر الدمشتى ، وسنفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند العاد الأصبهانى فى كتابه الخريدة شعراء شاميون شيعيون متعددون عاشوا فى القرن السادس الهجرى، غير أنه لا يُعنَى بشعرهم الشيعى إلا بعض مقطوعات قلما توضح لهم مذهبا أو نحلة، منهم ابن قُسَيْم الحموى المتوفى سنة ٥٤١ وقد أنشد له العاد فى حب آل البيت قوله (٢):

ويَدٍ بِالَ محمَّدِ عَلِقَتْ منِّى فلستُ بغيرهم أَرْضَى جعلِ الإلْهُ على حُبَّهمُ وعلى جميع عبادِه فَرْضَا فأثارَ ذلك من زنادقةٍ حَسَدًا فسمَّوا حَبَّهم رَفْضا وعجبتُ هل يرجو الشفاعة مَنْ يَنْوِى لآلِ محمدٍ بُغْضا

<sup>(</sup>٢) الخريدة (قسم الشام) ٤٥٣/١

وهو يعلن حبه لآل البيت حبا لا يماثله حب ، وهو حب يراه فرضا مكتوبا على كل مسلم مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو في هذا الحب غلو الرافضة ، إذ يسمى أعداءهم زنادقة ، ويعجب أن يفكر في شفاعتهم يوم القيامة مبغض لهم تأكل نار بغضهم قلبه . وكان يعاصره ابن منير المتوفي سنة ٤٥٥ ويقول عنه العاد : كان غالبًا متشيعا (١) ولم يرو شيئًا من شعره الشيعى الغالى . وكان طلائع بن رُزِّيك وزير الخليفتين الفاطميين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا ، وكان من مقربيه ثقة الملك الحسن من بني أبي جرادة الحلبيين المتوفي سنة ٥٥٥ ، وله فيه مدائح بها إشارات لبعض عقائد الشيعة (٢) ، ويبدو أن أسرته كانت تعتنق مذهب الشيعة الإمامية مثلها في ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة في الخريدة عرقلة الدمشقي حسان بن نُمير المتوفي سنة ٥٦٥ وينشد العاد مقطوعة طويلة يذكر فيها تشيعه قائلا (٣) :

أنا من شيعة الامام حُسَيْنِ لستُ من سُنَّةِ الامام يزيدِ وهو يريد يزيد بن معاوية الذي قتل الحسين أيام خلافته ، وسماه الامام تهكما وسخرية . ونظل في زمن الأيوبيين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو تمدح آل البيت على نحو مانجد عند فتيان الشاغوري الدمشقي المتوفى سنة ٦١٥ للهجرة ، ويلقانا في مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارفًا عليه الدمع مدرارًا منشدا (٤) :

لم لَا أُسُحُّ بيوم عاشوراء من مقلتی دَمًا يمازج ماء يومًا به وبلاء يومًا به وبلاء

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم ، وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف . ولفتيان قصيدة طويلة في حب آل البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه ، وفيها يشيد بالرسول ورسالته المحمدية الكبرى ، ويسترسل في التنويه بعلى بن أبي طالب وانتصاراته المجيدة على أعداء الإسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشفه ، ثم يفيض في الحديث عن مصرع الحسين المفجم بمثل قوله (٥) :

| قَتِيلا                                                     | شيأتوا | « بِكُرْبلا »        | هناك       | أُضْحَى | غداة | رِللْحُسَيْنِ | ألَّهْفِي     |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|---------|------|---------------|---------------|
| بدمشق) ص ٦<br>( ٥ ) الديوان ص ٥٨٠ والشلو : العضو من الإنسان |        |                      |            |         |      | ٧٦/١          | (١) الخريدة   |
|                                                             |        |                      |            |         |      | 199/5         | (٢) الخريدة ! |
| _                                                           | ت      | دٌء ، كناية عن المود | والجمع أشا |         |      | Y•1/1         | (٣) الخريدة   |

<sup>(</sup>٤) ديوان فتيان الشاغورى (طبع مجمع اللغة العربية

يَزِّق جِسْمَهُ دَوْسُ المَذَاكِي وقد أُعلَتْ وَلاياهُ العَوِيلا(١) مَكَا ظُمَّ فَا عطفوا عليهِ ولا أَلْوَوْا ولا أَرْوَوْا غَـــلــيلا رسولُ اللهِ سمَّاه «حُسَيْنًا» وقَبَّل ثَغْرَهُ زمنًا طويلا

ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العَباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : « دخل على وفاطمة ومعها الحسن والحسين فوضعها الرسول في حجره فقبَّلها واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى ، وجعل عليهم جميعاكساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار » . ولم يكن فتيان غاليًا في تشيعه بلكان معتدلا ، يشهد لذلك قوله في على والحسين وآلها (٢) :

لم أُهْوَهُمْ أبدا بِبُغْضَى غيرُهم كلاً وَمنْ فَرَضَ الصلاةَ ووقَّتا فهو يقسم بربه فاض الصلاة أنه لم يحب آل البيت مبغضا لأبى بكر وعمر مثل غلاة الشيعة ، بل هو يحب الجميع وإن كان حبه لهم أزيد وأكثر ، كما تشهد بذلك قصيدته السالفة .

ونلتق فى زمن الماليك بالوداعى المتوفى سنة ٧١٦ ويقول صاحب الفوات : كان شيعيا ، ومما يدل على ذلك قوله (٣) :

سمعتُ بأن الكحلَ للعين قوةً فكحَّلتُ في عاشورَ مُقْلَةَ ناظرى للتقوى على سحِّ الدموعِ على الذي أذاقوه دونَ الماء حرَّ البَواتِر

فهو قد تكحل فى يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين الذى قتلوه دون جرعة ماء يحتسيها بالسيوف القواطع ، وكان بعض معاصريه يتهمه بالرفض والغلو فى التشيع فكان ينكر ذلك منحيا على من ينهمه بالسبِّ واللعن ، وفى ذلك يقول (١٠) :

قُـلْ للذى بالرفض أنه بهمنى أضلَّ الله قَصْدَهُ أنسا رافضى ألسعن اله سُلَّيْتِ خَيْنِ أَبَّساهُ وجَدَّه (٥) وواضح أنه يقول إنه رافضى تهكما على خصومه. ونظل نلتق بشعر شيعى على هذه الشاكلة

<sup>(</sup>٤) الفوات ٧/٥٧٧

<sup>(</sup>٥) أَبَّاهُ مشددة الباء لصحة الوزن

<sup>(</sup>١) المذاكي : الحيل ، ولاياه : نساء أسرته .

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ٦٨

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات لابن شاكر ١٧٦/٢

111

لافى أيام الماليك فحسب ، بل أيضا فى أيام العثمانيين ، وممن يُظَنُّ تشيعه حينئذ درويش (١) الطالوى المتوفى سنة ١٠١٤ وحسين (٢) بن عبد الصمد العاملي وهو أبو بهاء الدين العاملي أكبر شعراء الإمامية حينئذ ، وسنترجم له عما قليل .

## كُشاجم (٣)

هو أبو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم ، وضبطه صاحب القاموس بضم الكاف ، وفى تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب الحفاجى أنه بفتحها ، وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كلمات تدل على صناعاته ، فالكاف من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجيم من جميل والميم من منجم أو من مغن ، وفى ذيل زهر الآداب : « أنه كان مغنيا وله فى الغناء كتاب مليح » .

وكان جده السّندى من حرس الرشيد ويقول ابن خلكان فى ترجمته لموسى الكاظم الإمام عند الشيعة الإمامية : « وكان الموكّل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك » وربما تلقّن عنه حينتذ عقيدة الإمامية ، وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ فى بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من كبار حاشية الأمين ، ويقال إنه ولاه الشام ، وربما توفى بها ، وبقيت أسرته بعده فيها إذ يُسلّك حفيده كُشاجم فى شعراء الشام ، وكان يسكن فى شبيبته بلدة الرَّملة بفلسطين . ونظن ظنا أنه وُلد لأبيه حوالى سنة ٢٩٠ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حيث التحق بخدمة أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة ، وكان قد ولى الموصل مرارا بين على على المقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخاصة بينه وبين الخالديين . وينزل عند سيف الدولة الحمداني أمير حلب ، ويقال إنه كان يُشرف على إعداد طعامه أو على مكتبته . ويبدو أنه لم يمكث عنده طويلا . ونزل مصر وأقام بها فترة ، وأرسل حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مديحه أثابه عليها بألف دينار كما يقول ابن شرف

<sup>(</sup>١) ريحانة الألبا ٦٣/١ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) أعيان الشيعة ۲۲۲/۲۳ وروضات الجنات ۲۰/۲ (۳) انظر فىكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن العاد ۳۷/۳ وحسن المحاضرة للسيوطى ۲۰/۱ و والمنتخل للثعالبى ص ۳۵۲ وأعلام الكلام لابن شرف القيروانى وذيل زهر الآداب ص ۲۰۷ وذكر له الشريشي في شرحه لمقامات

الحريرى طائفة كبيرة من شعره ، وديوانه مطبوع ببيروت ، وراجع فى السندى جده ترجمة موسى الكاظم فى ابن خلكان والحيوان للجاحظ ه٩٩٧٥ والتنبيه والإشراف للمسعودى (طبعة الصاوى) ص ٣٠٢ وطبعة أوربا ص

القيرواني ، وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليها وهو ينشد .

قد كان شوقى إلى مصر يؤرِّقنى فالآن عدتُ وعادتْ مِصْرُ لى دارا وتُرْوَى روايات مختلفة عن تاريخ وفاته ، فقيل توفى سنة ٣٥٠ وقيل بل سنة ٣٦٠ ولعل التاريخ الأخير هو الصحيح .

وهو يتناول فى شعره الأغراض المحتلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وخمريات ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار مختلفة فى الصيد والطرد وله كتاب فيهما سماه المصايد والمطارد ، وأيضا له كتاب فى أدب النديم وهما منشوران . وكان شيعيا إماميا إما –كما قلنا – مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها ، ويشهد لذلك مارواه ابن شهر آشوب \* إن صحَّ مارواه – من قوله :

نبيِّى شفيعى والبَّتُولُ وحَيْدرٌ. وسِبْطاهُ والسجَّادِ والباقرُ الجِدِ يِجعْفَ بموسى بالرِّضا بمحمدٍ بِنجْلِ الرِّضا والعسكريين والمهدِى

والبتول: السيدة فاطمة الزهراء ، وحيدر: الإمام على ، ويتوالى بعده أئمة الإمامية أو الاثنى عشرية وهم اثنا عشر إماما: على ، والحسن والحسن ابناه سبطا رسول الله ، والسجاد: على زين العابدين بن الحسين والباقر ابنه محمد ، ورخم جعفر فى قسمه ، والترخيم فى غير المنادى شاذ ، وموسى هو موسى الكاظم الإمام السابع ، والرضا هو على الرضا ابنه ، ومحمد هو محمد الجواد نجل الرضا ، ويليه على الهادى فالحسن العسكرى ، وقد سماهما العسكريين والمهدى هو محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة ٢٦٠ للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم – كا رأينا – فى بيتيه واتخذهم شفعاء له عند ربه ، مما يقطع – إن صَحَّ أنه ناظم البيتين – بتشيعه وإماميته أو اعتناقه نحلة الإمامية .

وفى ديوان كشاجم ثلاث قصائد طويلة ، يبكى فى أولاها الحسين ومن قُتلوا معه من آله فى كربلاء قائلا فى مطالعها :

لِ الله تَجْتاحُهم جَوَائِحهُ مُ مَن تَجلَّى وهم ذبائحُه تَهُمِى غواديه أو رواعُهُ (١)

يابُؤْس للدَّهرِ حينَ آلُ رسو أظلمَ في كربلاءَ يومُهمُ لابَرِحَ الغيثُ كلَّ شارقةٍ

وتسيل .

(١) الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس. والغوادى والزوائم: السحب المعطرة صباحا ومساء. تهمني: تصب على ثَرَى حلَّه ابنُ بنت رسو لِ الله بحروحةٌ جَوارحُهُ. وسيق نِسْوانه طلائحَ أحـ ـزانٍ تهادى بهم طلائحُه

والقصيدة تفيض – على هذا النحو – أسّى ولوعة لمقتل الحسين وبعض آله معه ، ويسمى ذلك ذبحا ، فيبلغ كل مايريد من التأثر لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدعو له الغيث أن يظل يهمى كل شارقة أو كل يوم على الثرى الذى ضم هذا الجسد الطاهر الجريح . ويصور بشاعة العدوان الأثيم حين ساق مرتكبوه نساء آل البيت منهكات مُعِيبات ، حتى لقد أصاب الإبل التى حملتهن ماأصابهن من الإعياء والإجهاد والكلال . ويمضى فى القصيدة فيتحدث عن على بن أبى طالب وشجاعته وبأسه وخدماته للإسلام ورسالته ، كما يتحدث عن علومه الزاخرة . ويستهل كشاجم القصيدة الثانية ، وهى هنزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنهم : الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن أبى طالب وابناه : الحسن والحسين . ويذكر ما يعتقده الشيعة من أن الرسول أوصى بالإمامة لعلى فى غديرخم ، ويذكر أن له معجزات جمة وأنه بحر علوم سماوية ، ثم يأخذ فى بكاء الحسين وأن الأمويين ثأروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول :

لنَّ وَثَرِ القَومَ فَى بَدْرهم لقد ثَأْرَ القَومُ فَى كَرْبَلاءِ بِهِا هُتِكَتْ حُرَمُ المصطفى وحَلَّ بِهنَّ عظيمُ البلاء وساقوا رجالهمُ كالعبيدِ وحازوا نساءهم كالإماء ولو كان جَدُّهمُ شاهدًا لشيَّع أُظْعام بالبكاء

والأبيات بالغة التأتير في وصفها لهول يوم كربلاء وماكان فيه من هتك لحرمة نساء آل البيت ورجالهم ، أما الرجال فساقوهم سوق العبيد ، وساقوا النساء سوق الإماء ، فيا للفظاعة ، ولو شاهد الرسول هذه المأساة مااكتني بالدموع كما يقول كشاجم ، بل لأعاد غزوة بدر ثانية ، دفاعا عن سبطه وآله .

ويُلمُّ كشاجم فى القصيدة الثالثة بالحسين وآل البيت وماأصابهم فى كربلاء إلماما سريعا ، ويُلمُّ كشاجم فى فضائله قائلا : وكأنما أراد أن يفردها لعلى سيد الأوصياء كما يقول ، الجواد البطل ، ويسترسل فى فضائله قائلا :

وكَسم شبهة بهُداهُ جَلا وكم خُطَّةٍ بِجِجاهُ فَصَلِ وكم أطفأ الله نارَ الضَّلالِ به وهي تَرْمي الهُدَى بالشُّعَلْ

وكم ردَّ خالقُنا شَمْسَهُ عليه وقد جَنحتْ للطَّفَلْ وكم ضربَ الناسَ بالمُرْهفاتِ على الدِّين ضَرْبَ غِرابِ الإبلْ

وحقاكان على ملها في معرفة الحكم الفاصل في أي مشكلة تعرض له أو لغيره ، حتى قال فيه عمر: قضية ولا أبا حسن لها ، وكم أعز الله به الإسلام ، وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء الإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت تُرد عليه حين تجنح للغروب فتلك مبالغة ، على في غنى عنها ، بل هي بهتان ، ومثلها بهتانا مازعمه في القصيدة من تفضيل على درجات فوق أبي بكر الصديق وأنه كان أجدر بالحلافة منه لأن الرسول أوصى أن يكون خليفة بعده . وتمادى في بهتانه على الصديق ، فقال إن الرسول نحاه عن الصلاة بالناس حين اشتد به المرض ، وقد صلى بالناس سبع عشرة صلاة ، وصلى به الرسول مؤتما ركعة ثانية من صلاة الصبح ثم صلى الركعة الباقية وقال : « لم يُقبَض نبي حتى يؤمّه رجل من قومه » . وكل ذلك متواتر معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللائمة ، بل أن يهجو – غير خجل معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللائمة ، بل أن يهجو – غير خجل ولامستح – أبا بكر وعمر ، لأنها منعا السيدة فاطمة حقها في ميراث الرسول وماآل إليه في غزوة خير ، وهما إنما صدعا في ذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء لانورت وماتركناه صدقه » ولعل في ذلك كله مايدل على تشيع كشاجم وغلوه في تشيعه .

### ابن حَيُّوس (١)

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس اللمشقى ، كان جده حيوس على شىء غير قليل من الثراء مما جعله بشيّد بدمشق دارًا فخمة توارثها بنوه من بعده إلى زمن الشاعر . وكانت أمه بنت قاضى غوطة دمشق ، فهو قد ورث الثراء عن آبائه ، والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لأبيه بدمشق سنة ٣٩٤ وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ يختلف إلى العلماء وفى مقدمتهم خاله ابن الجندى الغسانى ، وكانت دمشق حينئذ تابعة لمصر ، ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك إذ نجد أحد قواد الحاكم بأمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين الدِّرْبِرِيّ ينزل ضيفا على أبيه لسنة ١٤٠ . وكانت موهبة الشاعر تفتحت ،

ومقدمة ديوانه لخليل مردم وقد حققه ونشره ف مجلدين (طبع المجمع العلمي العربي بدمشق)

<sup>(</sup>۱) انظر فی ابن حیوس وشعره ابن خلکان ۱۳۸۶ وزیدة الحلب (نشر د. سامی الدهان) ۶۰/۲ والوافی ۱۱۸/۳ وعبر الذهبی ۲۷۹/۳ وشدرات الذهب ۳۴۳/۳

فانعقدت صلة وثيقة بينها وأخذكل منها يهدى صاحبه هدايا عظيمة ، الشاعر يهديه روائع من مديحه بلغت أربعين قصيدة ، والدِّ زبرى يهديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة الحسن بن الحسين الحمدانى حتى سنة ٤٤٠ وله فيه عشر مدائح ويخلفه على دمشق حيدرة بن الحسين بن مفلح ، ويتولى مرارا متقطعة حتى سنة ٤٥٥ وله فيه قصيدة واحدة . ويبدو أنه اتجه فى ولايته على مدينته إلى القاهرة ، فلزم الحسن بن على اليازورى وزير الخليفة الفاطمى المستنصر من سنة ٤٤٠ إلى سنة ٤٥٠ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة ، بعضها قدمها إليه فى القاهرة وبعضها أرسلها إليه من دمشق . وولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي فدحه بقصيدتين وعُزل سريعا فحدح الوزير بعده بمدحة واحدة .

وفى هذه السنوات التى تبلغ أكثر من ستين عدداكان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية الإسماعيلية ووزرائها وكان يصدر عن عقيدتها فى مداعهم ، وتضطرب الأمور فى القاهرة ودمشق ، ويصمت الشاعر إزاءها حتى إذا ازداد الاضطراب فى دمشق وخشى الشاعر على نفسه من استيلاء السلاجقة السنيين أعداء الفاطمين الإسماعيليين عليهارأيناه يهاجر منها لسنة ٤٦٤ إلى طرابلس وبنى عهار ولاتها ، ويتصادف لقاؤه فيها بعلى بن منقذ صاحب حصن شيرر فينصحه أن يصحبه إلى محمود بن نصر المرداسي صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل ، وكان يغلب على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . فلم يجد الشاعر بأسًا من تلبيته النصيحة ، وقدم على الأمير محمود بن نصر ، فدحه بقصيدة بديعة وأعطاه ألف دينار ، ومازال الشاعر يوالى مدائحه فيه إلى وفاته لمنة ٢٠٤ حتى بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخلفه ابنه نصر ، فضى يجزل للشاعر فى العطاء حتى بلغت مدائحه فيه مدة إمارته ، وكانت عاما ، عشر قصائد ، وولى بعده أخوه سابق وظل يوالى عطاءه له حتى قضي مسلم بن قريش العقيلى لسنة ٤٧٣ على آل مرداس مستوليا منهم على حلب ، ومدحه ابن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فيها :

أنت الذى نفَق الثّناء بِسُوقهِ وجَرَى النّدَى بعروقهِ قبل الدَّمِ وأجازه بألنى دينار، وفي نفس السنة توفي ابن حيوس عن نحو ثمانين عاما . ولاريب في أن ابن حيوس انصرف عن عقيدته الإسماعيلية حين ولَّى وجهه نحو بنى مرداس، ونراه يجاهر بذلك قائلا :

وكلُّ نَوْءٍ بمصرِ جادَنى زمنًا فِداءُ نَوْءٍ سقانى الرِّئَّ في حَلَبِ

🕨 وشاء له القدر أن يهدر مسئوليته لآل مرداس في الأيام الأخيرة من حياته بعد أن أثروه –كما يقول ابن خلكان – وأسبغوا عليه نعا ضخمة ، مما جعله يبنى دارا فخمة له بحلب ، وكان قد كتب على بابها:

في نعمةٍ من آل مِرْداس بَنَيْناها وعِشْنا بها فليصنَع الناسُ مع الناس قُلْ لبني الدنيا ألا هكذا

ولم ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قريش العُقَيَّلي دولتهم استأذنه في إنشاد مديحه . ومن المؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية في مدائحه لولاة الفاطميين بدمشق ووزرائهم بالقاهرة إما عن اقتناع بهاوإما رياء لذوي السلطان وقد تحدثنا عن هذه النحلة في كتابينا « العصر العباسي الثاني » و « عصر الدول والامارات » وأوضحنا مبادئها وكيف أن داعيتها القداح اتخذ سَلَمْية بالقرب من حَماة مركزًا لها ، وكانوا يزعمون أن تاريخ العالم ينقسم إلى حلقات وكل حلقة يمثلها سبعة من الأئمة وسابعهم الإمام الناطق الذي ينسخ بشريعته الشرائع . وقالوا إن جسم الإمام ليس جسما ماديا ، بل هو شبح يكن فيه اللاهوت النوراني ويبالغ بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار ، فهو نوراني خالص . وأضفوا أسماء الله الحسني في القرآن الكريم على أئمتهم وجعلوهم علة الوجود ومدبِّري الكون إلى غير ذلك من مبادئ تصور غلوهم المفرط . ومن هذه المبادئ قَبَس ابن حَيُّوس في مدحه للدِّزْبري سنة ٤٢٧ قوله في مديح المستنصر حين ولي الخلافة بعد أبيه الظاهر لدين الله :

أُمَّتْ خلافتَه ريحُ النَّدَى يَسَرًا وظل نَشْرُ الدُّنا من نَشْرِها عَطِرا (١٠) وخُصَّ بالِشُّرَف المحْضِ الذي ارتفعتْ هُمُ الأَلَى أخذ اللهُ العهودَ لهم خلقَ الدُّنْيا وأسْكَنها آلاءَهُ مالا يحيط بها وإن عدد الأنفاس ماتركت الم مناقب ؓ

لِه النواظرُ والنورِ الذي والناسُ ذَرُّ على من بَرَّ أو فجرًا (٢) وذَنْبُ آدمَ لولاهمْ لما غُفِرَا وَصْفٌ على أنها تَسْتنطق الحجَرا لفاخر من جميع الناس مفتخرا

<sup>(</sup>١) أمت: قصدت، يسرا: سهلا، النشر: الريح الطيبة والطيب ، الدنا : جمع دنيا .

<sup>(</sup>٢) الذر: مايري في شعاع الشمس الداخلي من التافذة.

وواضح أنه فى البيت الثانى يشير إلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأثمة – بزعم الإسماعيلين – حتى انتهى إلى المستنصر. ويزعم أن الله اتخذ على الناس عهدا بطاعتهم قبل خلق العالم وأنهم علة الوجود، ولولاهم لم يغفر ذنب أبيهم آدم. ويقول إن آلاء المستنصر ونعمه لا يحيط بها وصف وكأنها آلاء الله العيّ. ويكثر ابن حيّوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأثمة وأن طاعتهم فرض، يقول للدزيرى فى إحدى قصائده:

ياسَيْفَ مَنْ عِصْيانُه وولاؤهُ جَعلا شقيًّا في الوَرَى وسعيدا

فالسعيد من أطاع الإمام الفاطمى والشقى حطبُ النار مَنْ عصاه . ونراه فى مديح الوزير اليازورى يحرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف لفتنة البساسيرى فى سنتى ٤٤٧ و ٤٤٨ واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فيها للخليفة الفاطمى ، وفيها يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله :

عجبت لدَّعى الآفاق مُلْكًا وغايتُه بسِغدادَ الرُّكُودُ ومِنْ مُسْتَخْلَفٍ بالهون راضٍ يُذادُ عن الجياض ولايذود

وهو يريد أن ملكه لايتجاوز بغداد ، وأنه يرضى بالخزى والذل والصغار إذ ليس فى يده من الحكم والسلطان شىء مع الملك السلجوفى طُغْرُلْبك . ومايزال يدور فى الفلك الايهماعيلى الفاطمى حتى سن الستين إذ ينزل حلب عند محمود بن نصر المرداسي وكان قطع الخطبة للخليفة الفاطمى المستنصر وخطب للقائم بأمر الله فأنشده مدحة يقول فيها :

ولك الأدلَّةُ أُوضِحَتْ حتى رأى إثباتَ فَضْلك مَنْ رأى التعطيلا غُرُّوا بأنْ شَرَّقتَ عنهم مذهبًا في الرَّأَى ماعرفوا له تأويلا

وهو فى البيتين يعرِّض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأنمة ، كما يدعون دعوة واسعة إلى التأويل في القرآن الكريم حسب عقيدتهم وأهوائهم ، وكأنه يريد أن يعلن تبرُّؤه منهم وأنهم ضالون مضلون . وأشعار ابن حيُّوس تمتاز بالقوة والصلابة والجزالة والنصاعة ، ويستخدم فيها أحيانا المحسنات البديعية دون إسراف أو إفراط .

#### بهاء الدين (١) العاملي

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي ، كان أبوه من فقهاء المذهب الإمامي الشيعي يتنقل في بلدان الشام ولبنان ، ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فيها حتى هراة في أفغانستان . واستقر به المقام في « البحرين » حيث توفى بها سنة ٩٨٤ وقد ولد له ابنه بهاء الدين في بعلبك سنة ٩٥٣ وصحبه معه إلى إيران ، وحُبِّبت إليه الرحلة مثل أبيه ، فجاب البلاد الإيرانية والعربية . وزار مصر وبها ألف كتابه « الكشكول » المنشور في مجلدين كبيرين ، وهو موسوعة أدبية عرض فيها بهاء الدين معارفه أو قل بعض معارفه في الجديث النبوي والدراسات الدينية واللغوية والصوفية والاعتزالية والفلسفية والهندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق جيد . وعلى غراره كتابه « المخلاة » . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته في البلاد الايرانية والعربية ألتي عصا تسياره في أصفهان ، وقربه سلطانها شاه عباس وأكثر من إعداقه عليه ، وولاه مشيخة العلماء الإمامية في أصفهان حتى وفاته سنة ١٠٣١ للهجرة . وفي أثناء إقامته بمصر انعقدت صداقة بينه وبين الحسن البوريني في دمشق . العلماء الإمامية أبيه ونشأته في إيران مركز المذهب الإمامي إلى أن يصبح فقيها إماميا كبيرا ، وإلى أن يؤلف كتبًا في الحجاج للمذهب بالعربية والفارسية ، وله مؤلفات كثيرة في التفسير وفي الأصول أن يؤلف كتبًا في الحجاج للمذهب بالعربية والفارسية ، وله مؤلفات كثيرة في التفسير وفي الأصول أن يؤلف كتبًا في العربية وفي الفلك ، وكان شاعرا مبدعا .

ويقول الشهاب الحفاجى: «شعره باللسانين العربى والفارسي مهذب محرر، وبالفارسية أحسن وأكثر» وأنشد له الحفاجى في الريحانة روابن معصوم في سلافة العصر والمحبى في نفحة الريحانة وخلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا مختلفة: غزلا وخمرا ومديحا ورثاء، وأنشد له مترجموه رباعيات متعددة. وهو في شعره ليس إماميا فحسب، بل هو إمامي غال. وكان الامامية يعتقدون أن إمامهم الثاني عشر محمدًا المهدى المنتظر لم يمت حوالي سنة ٢٦٨ وإنما اختفى وسيعود، ويسمونه إمام (٢) الوقت وقائم الزمان، ويؤمّنون أن بعض الصفوة من علمائهم على

(۱) انظر فى بهاء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن معصوم ص ۲۸۹ وريحانة لألبا للحفاجى ۲۰۷/۱ ونفحة الريحانة ۲۹۱/۲ وكتابه الكشكول (طبعة الحلبى) ۱۷۲/۱ ، ۱۹۷۷ وفى مواضع متفرقة وخلاصة الأثر ۴۰/۲

وروضات الجنات ٣٣٧ والذريعة ٢٩/٧، ٢٤٠/٦ (٢) (٢) راجع في إمام الوقت عند الإمامية الاثنى عشرية العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد تسيهر (طبع القاهرة) ص ١٩٧٧، ٢٤٤ وما يعدها

اتصال شخصي به وأنهم يستوضحونه بعض المسائل الشرعية ، ويفصح لهم عن رغباته وأوامره ، بل إنهم يجعلونه خليفة اللهالمصرفالشئون الكون والعباد، ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الإمام صاحب الزمان أو قائمه يغلو فيها هذا الغلو المفرط أنشدها في كتابه الكشكول وفيها يقول:

على ساكن الغَبْراء من كل دَيَّارِ (١) هو العروةُ الوُثْقَى الذي مَنْ بذيلهِ تمسَّك لايخشى عظائمَ أوزارِ علومُ الوَرَى في جَنْبِ أَبْحر علمهِ كغَرْفةِ كفٍّ أوكغمسة مِنْقار العالمُ السفليّ يسمو ويعتلى على العالم العلويِّ من غير إنكارِ السبعُ الطِّبَاقُ تطابقتْ على نَقْض مايَقْضيه من حُكْمه الجارى وسُكِّن من أفلاكها كلُّ دُوَّار بغير الذى يرضاه سابق أقدار وناهیك من مجدٍ به خَصَّه البارى

وظلُّهُ خليفة رب العالمين من أبراجها كلُّ شامخ جاريًا أياحُجُّهُ اللهِ الذي ليس ويامَنْ مقاليدُ الزمانِ بكفِّهِ

وبهاء الدين يجعل محمدًا المهدى الغائب في رأى الإمامية خليفة الله في تنفيذ أحكامه على الناس وظله الذي يستظل به كل مظلوم ، ويجعله العروة الوثتي أخذا من الآية الكريمة : (ومَنْ يُسْلِم وَجْهَه إِلَى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعروة الوثتي ) ويجعل من يتمسك به تغفر له ذنوبه ، ويبالغ فى سعة علمه اللدنِّي بالقياس إلى علم الناس الذي لاَيْعَدَّ شيئًا مذكورًا بجانب بحار علومه . ويزعم أن العالم السفلي وهو الأرض شُرُفُ به وفضُل على العالم السياوي ، ويزعم أن السموات السبع لو اتفقت على نقض مايبرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسكن منهاكل دائر متحرك من أبراجها . ويصفه بأنه حجة الله على الحلق وأن الأقدار الإلهية طوع أمره لا تعصاه أبداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتلئ بهذا الغلو المفرط الذي يجعل هذا الإمام لايزال حيا يصرِّف أمور الكون ، ويدبر شئون العباد ، ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ، ومقاليد الدنيا بكفه ، وكل شيء يجرى فيها بإرادته ، وكأن قائم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين . وهو غلو ما يماثله غلو.

وطبيعي وقد بلغ بهاء الدين من الغلو في عقيدته كل هذا المبلغ أن يدعو إلى سَبٍّ من وقفوا -

<sup>(</sup>١) ديار: ساكن دار. الغبراء: الأرض.

فى رأى الشيعة – ضد على وحقه فى الحلافة وفى مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق على نحو مانلقاه فى مثل قوله :

يَسْمَح بسبً أبي بكرٍ ولاعُمَرا تَبَّتْ يداك سَتَصْلى في غَدٍ سَقرَا فابْرُأ إلى الله ممن خان أوغدرا وقال إن رسول الله قد هجرا أتحسب الأمر بالتمويه مسترًا يا أيها المدَّعى حبَّ الوصىِّ ولم كذبتَ واللهِ في دعوى محبَّتهِ فإن تكن صادقا فيما نطقتَ بهِ وأنكرَ النصَّ في خُمٍّ وَبيْعتهِ أتيتَ تبغى قيامَ العذر في فَدَكْ

وبهاء الدين يجعل سب أبي بكر وعمر فريضة مَنْ لم يؤدها صَلى نار الجحيم وعذابها الألميم ، ويدعو صاحبه أن يبرأ من الشيخين الجليلين – كبرت كلمات خبيئة تخرج من فحه – ويعلل لما قاله بأنها أنكرا نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعلى بالإمامة والحلافة ، وهو نص لم يثبت ، بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه في الحج حتى إذا مرض استخلفه في الصلاة كما هو معروف . وكل ذلك يؤذن بأن الرسول استخلف أبا بكر الصديق بعده واستخلف أبو بكر عمر ، وبها انتشر الإسلام وفتح العالم القديم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بأنها منعا السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث فَدك فَيْ رسول الله ، وإنما منعاها بوصية الرسول – كما ذكرنا مرارا – إذ قال : « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن ريب في أن للشيخين الجليلين قدسية عظيمة في نفوس المسلمين . ولعل في كل ماقدمنا مايصور ريب في أن للشيخين الجليلين قدسية عظيمة في نفوس المسلمين . ولعل في كل ماقدمنا مايصور خلعه على الإمام القائم صفات الله وكأنه يشركه في تدبير الكون وتسخير المقادير ، تعالى الله علوا خيرا عن كل مالة فيه من رفع إمامه الخني عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار , كبيرا عن كل مالج فيه من رفع إمامه الخني عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار ,

and by the combine - (no stamps are applied by registered vers

# الفصل الرابع

# طوائف من الشعراء

١

#### شعراء الغزل

يكثر شعر الحب في الأدب العربي منذ الجاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة ، وحتى في إغراض الشعر الأخرى مديحا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فيها أبيات من الغزل أو النسيب جذبا للأسماع ، ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسي للشعر العربي ، وهو أمر طبيعي لأنه يتناول عاطفة الحب الإنساني الخالدة بجميع أحاسيسها ومشاعرها وانفعالاتها وانعكاساتها على حياة الشاعر المحب أو العاشق منذ تستهويه امرأة ، فيقع فريسة لحبها ، وتملأ قلبه وجدًا وشوقا إلى رؤيتها ، وقد تعرف منه هذا الحب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه إيماءة فيزداد ولعابها وغراما ، وقد تتدلل عليه وتمتنع وقد تنأى عنه وتهجره فتضطرم بين جوانحه نار شوق لا تخمد ، وعبثا يتذلل لها ويستعطف ويتضرُّع ، ومع ذلك لا يذوى الأمل في نفسه بلقائها أبدا ، فهو دائمًا مؤمل في اللقاء بعد الهجران وعلى الأقل في الرؤية بعد الحرمان. وبلغ الحب ببعض الشعراء قديما حد الجنون ، واسم قيس مجنون ليلي يشيع على كل لسان ، فقد ظل يغني باسمها وعيناه مصوَّبتان إلى خيالها ، فهو لا يرى في ليله ولا في نهاره سواها ، إذ تشغل من حوله كل وقت وكل مكان وهو يسبح في البوادي معاشرًا آرامها ، إذ هجر حيَّها ، بل هجر عالم الإنسان، إنه لا يعرف سوى عالمها، فهو العالم الفسيح الذي لايزال بصره فيه شاخصا إليها. أما عالم قومه أو بعبارة أخرى عالم الإنسان فما أضيق ساحاته ، وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما بليلي وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول المجانين ، ولذلك سماه القدماء مجنون ليلي . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ المغرق في الحيال ، ومع ذلكُّ فكل محب يشعر كأن صاحبته فيق مستوى كل من حولها من الفتيات والنساء ، وكأنما تُحيط بها

هالة سحرية ، وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر المحب لها أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر. وقد يفيق المحب من حبه وسحره ، وقد يظل رهينا به لا ينفك عنه أبدا ولا يفيق بتاتا .

ونستطيع أن نلاحظ ذلك على شاعر شامي من شعراء العصر العباسي الأول هو ديك الجن الحمصي ، فقد ظل يتغنى بمحبوبته « ورد » طوال حياته حتى بعد أن وسوس له شيطان الغيرة الحمقاء أن يحرقها ظلما وبهتانا ، فقد ظل يبكيها بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل البحترى مثله يتغزل بصاحبته « عَلْوة الحلبية » حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك في كتابنا « العصر العباسي الثانى » . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربي – على مر الأزمنة – أتاحوا بحبهم وأشعارهم لغير امرأة أن تنال حظا من الشهرة قليلا أو كثيرا . ولولا ديك الجن ما اشتهرت « ورد » ولا عرفها أحد ولولا البحتري ما اشتهرت علوة ولا حفل بها أحد ، وقد ظلت دارها قائمة معروفة بحلب حتى زمن ياقوت صاحب معجم البلدان في القرن السابع الهجري . على أن بين الشعراء من لم يقتصر في غزله على واحدة بعينها فتغزل بكثيرات وقليل منهم من نشعر عنده بلوعة حقيقية . ومنذ الجاهلية يتنوع الغزل ، ففيه العفيف النتي الذي أضاف إليه الإسلام بمثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر ، والشاعر الحجب يصور فيه وجده وهيامه وكلفه بصاحبته كلفا شديدا وعذابه في هذا الكلف عذابا متصلاً . وفي الغزل بجانب ذلك الغزل الحسى الذي يصور جمال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطغي فيه الغرائز وتجمح العواطف . وظل هذان النوعان : الملائكي الطاهر والمادي الصريح يتقابلان في الغزل العربي طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر الحب عند شعرائنا يطول فلندع ذلك إلى أمثلة مختلفة من غزل هذا العصر بديار الشام ، وأول ما نسوق من ذلك قول كُشاجم في ا صاحة له (۱):

السَّحْرُ في ألحاظها الفاتكة والرُّوحُ من إعراضها هالكة والقهوة الصَّهْباء من ريقها والمسكُ من أصداغها الحالكه مَنْ لم ير الدرَّ وتأليفة في سِلْكه فليرها ضاحكه قد كتب الحسنُ على خدِّها طُلَّ دمٌ أنتِ له سافكه

والأبيات تخلو من العاطفة المشبوبة ، إذ ليس فيها حرارة ، إنما فيها تَشبيهات واستعارات

<sup>(</sup>١) ديوان كشاجم (طبع المطبعة الأنسية ببيروت) ص ١٣٩.

محفوظة ، فريق صاحبته خمر والشعر على أصداغها مسك وأسنانها درّ ، وربما كانت الصورة فى البيت الأخير بديعة ، إذ تخيل كأن حمرة خديها الساطعة دم سفكته ، وهى مبالغة فى الجيال والتصور . ولأبى فراس الحمدانى أبيات فيها غير قليل من نشوة الحب وحرارته ، إذ يقول (١) :

سكرتُ من لَحْظِهِ لا من مُدامتهِ ومال بالنَّوم عن عينى تمايُلُهُ وما السلافُ دهتنى بل سوالفُه ولا الشَّمول ازدهتنى بل شائلُهُ أَلْوَى بِلْبِّى أصداغٌ لُوين لَهُ وغال قلبى ما تحوى غلائلُه

وهو يقول إنه انتشى من لحظ صاحبته وعينها الفاتنين لا من الخمر الحقيقية ، ويقول ليست السلافة أو الخمر هي التي دهته بل صفحتا جيدها البديع ، وكذلك ليست الخمر أو الشمول هي التي استخفّته بل خصالها الحلوة وما أروع أصداغ شعرها المنسدلة على خديها فقد ألوت وذهبت بلبه ، وما أجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثيابها مما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فيها ليلة من ليالي حبه على طريقة عمر بن أبي ربيعة (٢) ، إذ يقول إنها ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى أن بدا ضوء الصباح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار ، يحاكى فيها أبا فراس وابن أبي ربيعة ، وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته ، وهي قديمة في الشعر العربي . ولابن سان الحفاجي (٣) :

أَثْرَى طيفكمُ لما سَرَى أخذ النومَ وأعطى السَّهَرا أم ذُهِلْنا وتمادى ليلُنا فتوهمنا الِعشاءَ السَّحَرا يا عيونًا بالحمى راقدةً حرَّم الله عليكنَّ الكَرَى سَلْ فروعَ البان عن قلبى فقد وَهِمَ البارقُ فيما ذكرا

وليس فى الأبيات لهفة ولا لوعة ، ودعاؤه على صاحبته أو صواحبه – فى البيت الثالث – أن لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق المحبين . ولم يكن من أصحاب الحب . وإنما هى أبيات فى الغزل أو النسيب كان يقدم بها لقصائده حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولابن الحياط أشعار غزلية

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن سنان الخفاجي (طبع المطبعة الأنسية )

 <sup>(</sup>۱) دیوان أبی فراس الحمدانی ۳۰۲/۲
 (۲) دیوان آبی فراس ۳۹/۲

**س۳۹** 

كثيرة يقدم بها لمدائحه نحس فيها لوعة المحب وحرقة فؤاده من مثل قوله(١):

خُدَا من صَبَا نَجْدِ أَمَاناً لقلبهِ فقد كاد رَيَّاها يطيرُ تَدَكَّرُ وَالذَكْرَى تَشُوقُ وَدُو الْهُوى يَتُوقُ وَمَنْ يَعْلَقْ به الحبُّ غرامٌ على يأسِ الهوى ورجائهِ وشوقٌ على بُعْد المزار إذا خطرت من جانب الرَّمْل نفحةٌ تضمَّن منها داءه دون أغارُ إذا آنستُ في الحيِّ أَنَّةً حذارًا وخوفاً أن تكون

فحب صاحبته النجدية استأثر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أن شَعاعا ، وإنه ليذكرها ليل نهار وتُصْبيه ، ويبأس لهجرانها ولأسنة أهلها وسيوفهم كما يقو القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتنسَّم فى الصَّبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تحب نفس الداء ، داء الحب وعذابه . ويبالغ فى وصف غيرته عليها ، حتى ليخشى أن تكون كا يسمعها فى الحي من محب لها محموم بحبها ودائه العضال . ولمعاصره العَزِّي المتوفى سنة للهجرة (٢) :

إشارةً منك تغنينى وأحسنُ ما رُدَّ السلام غَدَاةَ البَيْن بالعَنَّم حتى إذا طاح عنها المِرْطُ من دَهَش وانحلَّ بالضَّمِّ سلكُ العقد فى الظُّلَم، تبسَّمت فأضاء الليلُ فالتقطت حبَّاتِ مُنْتَثِر فى ضوء مُنْ

وهو تكفيه الإيماءة من بعيد والإشارة بالبنان الجميل الأحمر حمرة زهر العنم ، ويقول سقط عنها المرط أو الإزار وانحل سلك العقد الملتف حول جيدها ، وتبسمت فأضاء ظلام وأخذت تلتقط حبات العقد المتنائرة فى ضوء اللؤلؤ المنتظم فى ثغرها البُرَّاق الفاتن .

ودخل القيسرانى مدينة أنطاكية فى أثناء حكم الصليبيين لها سنة ٥٤٠ لحاجة عرضت وكان فى الثانية والستين من عمره ، فنظم مقطَّعات يشبِّب فيها بإفرنجيات ، أشهرهن مغنية تدماريًّا ، خلبت لبه ، وله فيها غزليات كثيرة ، ومن بديع غزله قوله (٥٠) :

<sup>(</sup>٤) المرط : كساء من حرير أو صوف تتلفع بيه

<sup>(</sup>٥) الخريدة (قسم الشام) ١٧٤/١

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الحياط ص ۱۷۰

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ۹/۱ه

<sup>(</sup>٣) العتم : نبات أزهاره قرمزية

عفائفُ إلا عن مُعَاقرة الهَوَى ضعائفُ إلا فى مغالبة الصَّبِّ ولما دنا التوديع قلتُ لصاحبى حنانيك سِرْ بى عن ملاحظة السِّرْبِ تقضَّى زمانى بَيْنَ بَيْنٍ وهِجْرةٍ فحتامَ لا يصحو فؤادى من حُبِّ وأهوى الذى يَهْوِى له البدرُ ساجدًا ألستَ ترى فى وجهه أثرَ التُّرْبِ

والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق بجبهته لتوالى سجوده لصاحبته ولجالها الساحر. ويقول إن زمانه تقضَّى فى حرمان متلاحق من البعاد والهجرة المتصلة. ولحاد الحراط المتوفى سنة ٥٦٥ قوله(١):

ألا هل لماضى العيش عندك مرجع وهل فيه بعد اليأس للصَّبِّ مَطْمَعُ لقد أُولعت بالصَّدِّ عنى وإننى الفُرْقتها، ما عشت ، بالوجد مولَعُ أضاحك حُسَّادى فيغلبنى البُكا وأكتم عُوَّادى وإنى لموجَعُ إذا خطرت من ذكرها لى خطرة تكاد لها أنياط قلبى تقطَّع

وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء ممدودا ، مع ولوعها بالصد عنه والإعراض ومع تعلقه بها ووجَّده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده تمويها ويغلبه البكاء ويكاتم زواره وهو موجع القلب والحشا ، حتى إذا ذكر اسمها عفوا أحسَّكأن نياط فؤاده وعلائقه تتقطع تحسرا ولوعة . وقد أنشد له العاد غزلاكثيرا . ويشكو ابن النقاركاتب الإنشاء الدمشقي المتوفى سنة مكوى مرة من صاحبته قائلا(۲) :

مَنْ منصفى من ظالم متعنَّتٍ يزداد ظلما كلما حكَّمتُهُ ملَّكته روحى ليحفظ مُلكَه فأضاعنى وأضاع ما ملَّكته

وهى تظلمه ولا ترحمه ولا تعطف عليه أى ضعف ، وويل له لقد ملَّكها روحه لتحفظها وتصونها وتقوم بحقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحبها إذ أصبح خَواء بلا روح ، فما أشقاه : ويقول فتيان الشاغورى متغزلا (٣) .

ومهفهف بلغ المنى بصفاته حركات عُصْنِ البان من حركاتِه

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٦٤

<sup>(</sup>۱) الخريدة ۱۳۷/۲

<sup>(</sup>٢) الخريدة ١/٣١٥

والشمسُ تخجَلُ من ضياء جَبِينهِ والجُلْنارُ يَغارُ من وَجناتهِ أَضحى الجَالُ بأسره في أسره فكأن يوسف حاز بعض صفاتهِ لا تَظْمَعَنْ يا عاذلي في سلّوتي عنه فما أسلوه، لا وحياته وهو يصور صاحبته مهفهفة أو بعبارة أخرى ضامرة دقيقة الخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من حسن وجال ، ويقول إن غصن البان الذي يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها ، ويجعل الشمس تصفر خجلا من ضياء جبينها ، بينها يغار الجلنار أو بعبارة أخرى ورد الرمان وزهره الأحمر من وجناتها المشربة بالحمرة القانية ، ويجعلها تحوز الجال بأسره ، حتى لكأن يوسف عليه السلام من وجناتها المشربة بالحمرة القانية ، ويجعلها تحوز الجال بأسره ، حتى لكأن يوسف عليه السلام أعلى حاز منه أطرافا ! ويتوجه إلى عاذله باللوم ، فلن يكف عن حبه ولن يسلو صاحبته أبدا .

ويقول بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي المتوفي سنة ٦٨٠ للهجرة (١) :

وتنبَّهت ذات الجناح بسحرة بالمواديين فسنبَّهت أشواقي وتنبَّهت فنون الحزن عن يعقوب والألحان عن إسْحَاق (٢) أَنَّى تُباريني جَوَّى وصبابةً وكآبةً وأسَّى وفيضَ مَآقى وأنا الذي أُملى الجوى من خاطرى وهي التي تُمثل من الأوراق

وهو يقارن بين جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى الحامة الورقاء وصبابتها لأليفها وحزنها الدفين ، ويقول إنه يملى من خاطره حُرقته ولوعته ، بينا هى تملى من أوراق الشجر وتروى عنه ذلك الوجد. ويقول المحَّار الحلبي المتوفى سنة ٧١١ للهجرة (٣)

ما بث شكواه لولا مسَّه الأَلمُ ولا تأوَّه لولا شفَّه السَّقَمُ ولا تأوَّه لولا شفَّه السَّقَمُ ولا توهَّم أن الدمع مُهْجته أذابها الشوقُ حتى سال وهُو دَمُ يُبْدِى التجلُّدَ والأجفانُ تفضحهُ كالبرق تبكى الغوادى وهُو يبتسم يمسى ويصبح لاصَبْرٌ ولا جَلَدُ ولا قرارٌ ولا طَيْفٌ ولا حُلُمُ

والمحاريقول إنه لم يَشْكُ إلا بعد أن برح به الألم ولا أنَّ إلا بعد أن شفه السقم وما كان ليتوهم

<sup>(</sup>۱) الحزانة ص ۳۲٦

 <sup>(</sup>۲) یعقوب هو النبی یعقوب وبکاؤه علی ابنه یوسف
 ختی ابیضت عیناه من الحزن معروف.. و إسحاق هو

إنسحاق الموصليٰ أُشْهَرُ المغنين الملحنين في العصر العباسي : (٣) فوات الوفيات ٢٢١/٢

أن نار الهوى أذبت مهجته حتى سال الدمع دمًا قانيا . ويمسى ويصبح وقد عزه الصبر والتجلد وتملكه قلق لا حدَّ له ، وضاع منه كل شيء حتى الطيف في المنام ، وحتى الأحلام إذ لايزال مسهَّدًا لاينام .

وتمضى إلى زمن العثمانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول فتح الله بن النحاس المتوفى سنة ١٠٥٢ للهجرة (١) :

طرقت طروق الطيف وَهنا مَيَّالَةُ الأعطاف حُسْنا مَصْنَةُ ولَةً النَّعطاف حُسْنا مَصْنَةُ ولَةً النَّعطاف وَمَثنا وَمَثنا في عَلَيْهِ من جَنْسٍ ما يكسو الربيعُ الغُصْنَ دَكنا السَّلَةُ من جَنْسٍ ما يكسو الربيعُ الغُصْنَ دَكنا السَّلَةُ يَنْبِت من مسا حبِ ذَيْلِها والحُسْنُ يُجنّى لو خاطبت وَنَناً لح نَّ مع الجمود لها وأنّا لو خاطبت وَنَناً لح نَّ مع الجمود لها وأنّا

وليس فى القطعة لوعة ، بل هو يصف جال صاحبته ودلَّها وحسنها ، ويقول : لو خاطبتُ وثنا من الأحجار لحنَّ لها وأنَّ أنينا لا ينقطع . ولم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء ألحب والوجد مثل محمد الحشرى المتوفى سنة ١٠٩٢ للهجرة القائل(٢) :

مَنْ عَذیری فی حبِّ طَفَّلٍ لعوب عَوَّدوه سَفْكَ الدِّما فَحَلاً لَهُ كَلاً صَدَّ عَنی تبرُّمًا وملاَلَهُ كَلاً صَدَّ عَنی تبرُّمًا وملاَلَهُ لست أنسی یوم الفراق وقد أدْ رك من شملنا النَّوَی آمالَهُ غَصَب البَیْنُ من یدی كلَّ قَدٍّ سرق الغُصْنُ لینَه واعتدالَهُ مَرَّ نَشُوانَ من جَوَّی یتثنَّی ثَقَّل الوردُ غُصْنَه فأمالَهُ

والقطعة تزخر بتصاوير بديعة ، تصور خصب الخيال عند الحشرى ، فقد عوَّدوا صاحبته الطِّفلة الناعمة الرقيقة سفك الدماء فحلالها أن تديم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه واعتداله من قد صاحبته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريفة ، فصاحبته تتثنى لثقل الورد المتوهج على خدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم في إجال لبعض شعراء العصر الغزلين .

<sup>(</sup>١) نفحة الريحانة (طبعة الحلبي) ٢٧/٢.

# عبد(١) المحسن الصورى

هو عبد المحسن بن محمد الصورى ، أحد الشعراء المجيدين ، وفيه يقول الثعالى : « أحد المحسنين الفضلاء المجيدين الأدباء ، وشعره بديع الألفاظ حسن المعانى رائق الكلام ، مليح النظام ، من محاسن أهل الشام » ويقول ابن خلكان : « له ديوان شعر أحسن فيه كل الإحسان . توفى سنة ١٩٤ وعمره ثمانون سنة أو أكثر » ، وكان ابن حبوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة مُعْرَى بشعره ، وكان يفضله على أبي تمام والبحترى والمتنبى . ويُروّى أنه مرَّ في طريقه إلى حلب بشاعر المعرّة بل الشام بل العالم العربي لزمنه : أبي العلاء ، وجرى بينها حديث في الشعر والشعراء وعاب أبو العلاء عبد المحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم في الغالب إلا مقطّعات فقال له ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتنبى ، فدَّ إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتنبى ، فدَّ إليه أبو العلاء معجبا بالمتنبي إعجابًا الأمراء لا يناظرون ، يعني أنه لا يقارَن بالمتنبي . وكان أبو العلاء معجبا بالمتنبي إعجابًا شديدا حتى سمى شرحه لديوانه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد المحسن الصورى لا يدفع أنه مجيد في قصاره إجادة رائعة . وهو فيها يقترب في فنه من أبي تمام في دقائق تصاويره وأحيلته .

ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلسي يعجب بأشعاره حتى ليقرنه في مقدمة ديوانه بالشريف الرضى ومهيار قائلا: إنه تملكته في شبابه محاسن أشعارهم الرائعة الرائقة ، وألفاظهم الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا في ديوانه ليدلنا على أن عبد المحسن الصورى ألهمه هذه المقطوعة أو القصيدة أو تلك ، وهو فيها جميعا يتغزل غزلا رقيقا ممتزجا بالطبيعة وجالها الهاجع في الكون ، وكأنه يضع أيدينا على خصائص عبد المحسن في غزله ، فهو فيه يمزج بين المحبوب وعناصر الطبيعة مزجا فيه كثير من الطرافة في التصوير كقوله :

جى ثناياكِ العِذابَا مك من الورد نِقابا منك هَجْرا واجتنابا غل فؤادى فأصابا ك لـقلبى فأجابا

بالذی ألهم تَعْذیه والذی ألبس خَدَّیْه والذی صیَّر حظّی یا غزالاً صاد باللَّمْ ما الذی قالته عینا

۲۳۲/۳ وعبر الذهبي ۱۳۱/۳ والنجوم الزاهرة ۲۲۹/۶ ومرآة الجنان ۳٤/۳ والشذرات ۲۱۱/۳ وديوانه مفقود . (۱) انظر فى ترجمة عبدالمحسن الصورى وأشعاره البتيمة ۲۹٦/۱ وتتمة البتيمة ص ۳۵ وابن خلكان فهو يصل بين رُضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الحلوة ، ويجعل الحمرة على وجنتيها وردا تنتقب به . وهو بعد فى التصوير . ويجعلها غزالا من نوع غريب ، فهى غزال لا يُصاد ، بل يصيد بشباك لحظه ، وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة .

وقد استلهم ابن خفاجة هذا الجانب فى غزل عبد المحسن الصورى واستضاء به ، كما استضاء واستلهم فى أشعار أخرى له جانبا ثانيا فى غزل عبد المحسن ، ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة على نحو ما نجد فى قوله :

أَثْرَى بِثَارِ أَم يِدَيْنِ علقتْ محاسنُها بِعَيْنى فَى لَحْطُها وقوامِها ما فَى المهنّد والرُّدَيْنِي وبوَجْهها ماء الشبا بِ خليطُ نار الوَّجْنتين بكرتْ على وقالتِ اخْد حَرْ خَصْلَةً من خَصْلتين بكرتْ على وقالتِ اخْد حَرْ خَصْلَةً من خَصْلتين إما الصدودُ أو الفرا قُ فليس عندى غيرُ ذَيْنِ فَا الصدودُ أو الفرا قُ فليس عندى غيرُ ذَيْنِ فَا الصدودُ أو الفرا قُ منهلّةٌ كالمورْزمَيْنِ (١) فأجبتُها ومدامعي منهلّةٌ كالمورْزمَيْنِ (١) لا تفعلي إن حان صَل حَدْيى فضَتْ مسارعةً لبَيْنى وكانَا قالتُ اذهبي فضَتْ مسارعةً لبَيْنى

والأبيات تسيل رقة وعذوبة ، مما يجعلها تطير من الفم بخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها ، والألفاظ مختارة اختيارا دقيقا ، وبالمثل موسيقاها الخفيفة المقتطفة من وزن الكامل المجزوء . وكان يعرف كيف يختار موسيقاه ولحونها وأنغامها ، وكيف يختار لها الألفاظ التي تمكن لها بحلاوتها وعذوبتها في الآذان ، بل في القلوب والأفئدة . ويقول في صُدْغ شعر مرسل بين أذن صاحبته ووجنتها وقد توقف مائلا منحنيا :

جَنَى ما جَنَى وانْصَرَفْ وأنسكرَ ثَم اعترفْ سلوا صُدْغه لِمْ جَرَى ولما جَرَى لِمْ وَقَفْ وكسان على أنَّسه يجوز المكدى فانْعَطَفْ

وهو تصوير بديع لهذا الصدغ وانعطافه ذات اليمين أو ذات اليسار دون استرساله ، وكأنه لجماله وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف ، وقد بث فيه حركة طريفة فهو يجرى ثم يقف ، وهو يسترسل ثم

<sup>(</sup>١) المرزمان: نوءان شديدا المطر

ينعطف . وكان الشعراء يغارون على صواحبهم ، ويذكرون ذلك فى أشعارهم ، أما عبد المحسن فيقول :

تعلَّقتُه سكرانَ من خمرة الصِّبا به غفلةٌ عن لوعتى ولهيبى وشاركنى فى مهجتى بنصيب وشاركنى فى مهجتى بنصيب فلا تُلزمونى غيرةً ما عرفتها فإن حَبيبى مَنْ أحبَّ حبيبى

وهو فى ذلك رقيق منتهى الرقة ، فهو لا يغار ممن يحب حبيبه ولا يكرهه أو يمقته ، بل أعجب العجب أنه يحبه ، وهى مبالغة مفرطة فى الرقة ورهافة الشعور .

#### **ابن <sup>(۱)</sup> من**ير

هو أحمد بن منير الطرابًلسي ، ولد في طرابلس سنة ٤٧٣ لأب كان ينشد الأشعار ويغني في أسواقها ، وأخذ ابنه في نشأته بالتعليم فحفظ مثل لداته القرآن الكريم ، وتعلم اللغة والأدب وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة ، وقدم دمشق وسكنها . ويقول العاد الأصبهاني كان شيعيا غاليا ، ويقول ابن خلكان : «كان رافضيا » . وكان هجاء خبيث اللسان ، وكثر هجاؤه فسجنه بورى بن طُغتكين صاحب دمشق ( ٢٢٥ – ٥٢٥ هـ . ) وعزم على قطع لسانه ، وشفع فيه الحاجب يوسف بن فيروز ، فأطلقه بورى على أن يغادر دمشق ، ورجع إليها بعد وفاته . غير أن حكامها بعد بورى ظلوا ينفونه مرارا ، مما جعله ينزل في بلدان شامية متعددة وخاصة حاة وشيزر ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر ، وكان في أثناء مقامه بتلك المدينة يتردد على حلب. وتغني طويلا بانتصارات عاد الدين زنكي على الصليبيين في بادين وغيرها من ساحات الحرب في الشام . وجلجل بصوته حين فتح مدينة الرها وأزال منها إلى غير رجعة إحدى المهاك الذي أسسها حملة الصليب . وأقام ابن منير حينتذ بحلب ، ونشأت بينه وبين نور الدين القيسراني – بسبب المنافسة – معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور الدين بعد وفاة أبيه زنكي ، وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب ، وكان يصحبه في غزواته ، بعد وفاة أبيه زنكي ، وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب ، وكان يصحبه في غزواته ، بعد وفاة أبيه زنكي ، وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب ، وكان يصحبه في غزواته ،

والنجوم الزاهرة ٥/٩٩ وشذرات الذهب ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>۱) انظر فى ابن منير وشعره الخريدة (قسم الشام) ۷۲/۱ وابن خلكان ۱۵٦/۱ وابن القلانسي ۳۲۲

وتناول ابن منير في شعره أغراضا مختلفة في مقدمتها المديح ، ومرَّ بنا – في غير هذا الموضع حديث عن مديحه لعاد الدين زنكي وابنه نور الدين في انتصاراتها الرائعة على حَملة الصليب ، ويُشيد العاد الأصبهاني بشعره وروعته . وكان يكني أبا الحسن ويلقّب المهذب وقال في وصف شعره أحد معاصريه : شعره ككنيته حسنٌ ونظمه كلقبه مهذب ، أرق من الماء الزّلال ، وأدق من السحر الحلال ، وأطيب من نَيْل الأمنية ، وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . وكان يجيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد ، وفي رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين ، وهو حزن صفّى مشاعره ورقق أحاسيسه وملأه بوجد متقد لا تخمد ناره ، ومن رائع غزله قوله :

السحرَ في حَدِّ ت وموہ مَنْ ركَّبَ البَدْرَ في صَدْرِ الرُّدَيْنيِّ المانيّ الكِساء الخُسُّوانيِّ مَدارهُ فَلَك إلى وأنزل النُّيْرَ الأعلى في طَرْفٌ رَنَا أم قِرابٌ سُلَّ صارمُهُ أم أعطافُ خَطِّيِّ ماس وأغمدٌ الَّلَيْثَ للظَّبْيِ الكِناسيِّ (١) عزٌّ والهوي أبدًا أذلُّني بعد يستعبد القضيب الخَيْزُرانيِّ وذائبِ مسكٍ من ذوائبهِ أعالي على وما يُجنُّ عقيقيُّ الشِّفاه من الـ الرَّحيقيِّ والثَّغْر ر سريق الجُمانيِّ تألّفتْ أربَى علىَّ بشتى من بين مسموع ومَـرْثَيِّ محاسنه

والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة ، فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح ردينى مهيّىء لإصابة المحب فى الصميم ، وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين مموّهًا فى حد السيف اليمانى وأن يرى القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف يديم النظر أو غمد سُلَّ سيفه القاطع ، وهل هو بإزاء قَدِّ شائق ناعم يتثنى أو بإزاء أعطاف رمح خَطِّيٍّ قاتل ، ويقول إن الهوى يستعبد الليث الفاتك للظبى الوادع الذى يعيش فى كناسه أو مأواه الآمن ، ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن الخيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك ، أما الشفاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيق السائغ . وهى صور تدل على خصب الخيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا طريفا . ويقول :

أَثْرَى يَنْنيه عن قسوتهِ خَدُّه الذائب من رِقَّتهِ

<sup>(</sup>١) الكِناس: مأوى للظبى في الشجر يستتر به

أفأستنجده وهُو الذي لَوْنِ اللمع على هِ مِبْغَتهِ وَلَمْذَا قَوْسُهُ مُوتَ رَهُ تستمدُّ النَّبُلَ مِن مُقْلتهِ قَرُّ لا فخرَ للبَدْرِ سوى أنه صِيغَ على صورته صُدْعُه كرمة خمر قُسَّمتْ بين خَدَّيْه إلى نكُهتهِ أَتْمَالُ الحَالَ يعلو خدَّه نَقْطَ مسْكِ ذاب مِن طُرَّته ذاك قلبي سُلِبَتْ حَبَّته واستوتْ خالا على وَجْتَتِه ذاك قلبي سُلِبَتْ حَبَّته واستوتْ خالا على وَجْتَتِه

والقطعة تموج بالصور ، فخدُّ صاحبته يذوب رقة ، وقد لون دموعه بلونه الأحمر القانى ، وإن قوس حاجبها لمشدود والنبل في مقلتها يستمده . وقد بلغت من الجال وسحره مبلغا عظيا حتى ليفخر البدر بأنه صيغ على صورتها ، وكأن صندغيها أو خصلتى الشعر المرسلتين على خديها كُرْمَةُ خمر قسمت بينهها واستحالت رضايا في ثغرها يرشفه المحب . ويقول : لا تظن الحال على خدُها نقطة مسك سقطت من طُرَّة شعرها ، بل هو حبَّة فؤاده سلبتها من قلبه وأتاحتها لوجنتها الفاتنة . وتكثر مثل هذه الصور البديعة في شعره وغزله ، من ذلك قوله :

وتَوقَّلَتُ في الرَّوْضِ من وجَناتهِ نارُ الحياء يشبُّها ماءُ الصِّبا<sup>(۱)</sup> ، وقوله :

وكم له فى كبدى لَسْعَةٌ بَرُودها اللَّرْياقُ من فيهِ<sup>(۱)</sup> وقوله :

سَلَّمتُ فَازُورٌ ﴿ يَزُوِى قُوسَ حَاجِيهِ كَأَننَى كَأْسُ خَمْرٍ وَهُو عَمُورُ وقوله :

قرُّ ما طلعتْ طَلْعَتُهُ قطُّ إلا سجدَ البدرُ لها

وغزلياته تتردد بين الجزالة والنصاعة فى الألفاظ وبين الرشاقة والعذوبة ، وله قصيدة رائية من مجزوء الكامل فى مملوكه « تتر » أنشدها الحموى فى خزانته تدل على خفة روحه وميله إلى الدعابة ، وبحق كان شاعرا بارعا من شعراء زمنه .

<sup>(</sup>١) يشبها: يوقدها. (٢) برودها: شرابها الدُّرياق: الرّياق الشافي

الشاب(١) الظريف

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسانى ، نشأ أبوه فى دمشق ، وحدم الدولة فى عدة جهات ، وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم ، ووفد على القاهرة ونزل بها فى خانقاه الصوفية الكبيرة المعروفة باسم و سعيد السعداء ، ووُلد له حينتذ ابنه شمس الدين سنة 771 . وعنى بتربيته وبدأ بحفظ القرآن الكريم ، حتى إذا أتمه أخذ يحتلف إلى حلقات الشيوخ ، وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة ، وأخذ ينظم مدائح وغير مدائح ، غير أن أباه رأى أن يعود إلى دمشق وعاد معه وظل يذكر صباه بمصر فى مثل قوله :

يا ساكني مصر شَمْلُ الشوق مجتمع بعد الفراق وشمل الشكر أجزاء

والتحق أبوه بالدواوين في دمشق ، وولى هو عالة الحزانة بها ، وعاش مكفوف الرزق ، وأفضى مع أنداده من شباب دمشق إلى حياة فيها غير قليل من اللهو يجتمعون في دورهم أو في المتنزهات ، غير أنه لم يعش طويلا ، إذ عاجلته المنية في الثامنة والعشرين من عمره سنة ١٩٨٨ . وقد تناول الشاب الظريف في شعره أغراضا مختلفة من المديح وغير المديح ، وأهم غرض أبدع فيه واشتهر به بين معاصريه ومن جاءوا بعدهم الغزل ، لسبب طبيعى وهو أنه طالما تردد على سمعه شعر أبيه الصوفي وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عربي ، وكأنما تمثل ما في أشعارهم جميعا من وجد قوى حار ، وبث منه الكثير في غزله ، مصورا ما يثير الحب في القلوب من المشاعر والعواطف والأهواء ، عارضا ذلك في لغة عذبة سهلة تلذ الألسنة والآذان والأفئدة . وفيه وفي شعره ورقته ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأبصار قوله عنه وعن شعره : ونسيم سرى ، ونعيم جرى ، وطيف لابل أخف موقعا منه في الكرى ، لم يأت إلا بما خف على القلوب ، وبرئ من العيوب ، رق شعره فكاد أن يُشرب ، ودق فلا غرو للقُفُب على القلوب ، وبرئ من العيوب ، ولزم طريقة دخل فيها بلا استئذان ، وولج القلوب ولم يقرع باب الآذان .. وأكثر شعره بل كله رشيق الألفاظ ، سهل على الحفاظ ، ل يخلو من الألفاظ العذبة ، وما تحلو به المذاهب الكلامية ، فلهذا علق بكل خاطر ، وولع به كل ذاكر »

<sup>(</sup>۱) انظر فى الشاب الظريف وأشعاره فوات الوقيات لابن شاكر ٤٧٢/٢ والنجوم الزاهرة ٣٨١/٧ وتاريخ

ابن الفرات ٨٥/٨ والحزانه لابن حجة الحموى ص ٢٥١ وما بعدها وديوانه مطبوع بالمطبعة الأهلية ببيروت .

وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغير غزل ، إذ يموج شعره بالرقة وحسن الجرس وجال التناسق ، مع خفة الروح ، وكأنما حمل فى صباه منها غير قليل من أهل القاهرة الذين عاشرهم فى نشأته ومطالع حياته ، ومن طريف غزله قوله :

لا تُخْفِ ما فعلتْ بك الأشواقُ واشرَحْ هَواك فكلّنا عُشّاقُ فعلى يُعينك من شكوت له الهَوَى فى حَمْله فالعاشقون رفاقُ لا تجزعنَّ فلستَ أولَ مُغْرَمٍ فتكتْ به الوجناتُ والأحداق واصبرْ على هجرِ الحبيب فربمًا عاد الوصالُ وللهوى أخلاق يا ربِّ قد بَعُدَ الذين أحبُّهم عنى وقد ألفَ الفراقَ فراقُ

والأبيات تسيل رقة وعذوبة ، وهي تلتصق بالنفس لا لما قاله ابن فضل الله العمرى من أن الشاب الظريف كان يستخدم الكلمات العامية ، فليس فيها من العامية شيء ، وربما كان أدق من ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب وألفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة ، مما يُشيع الاستواء في عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب في تحدره ورقته وانطلاقه دون أي عائق لفظي ، بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة ، على شاكلة قوله :

أعـزَّ الله أنصار العيونِ وخلَّدَ ملكَ هاتيك الجُفونِ وضاعفَ بالفتور لها اقتدارًا وإن تك أضعفتْ عقلى ودينى وأبقى دولةَ الأعطاف فينا وإن جارتْ على قلبى الطَّعين وأسبغَ ظلَّ ذاك الشَّعْرِ منه على قَدِّ به هَيَفُ الغصون

وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرِّقَة والدمائة ، فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين بسحر العيون أن يعزهم الله وأن يخلد للعيون أو الجفون هذا الملك العريض من عالم الجال والسحر ، ويدعو للعيون أن تزداد فتوراحتى يزداد سحرها وشرره تأثيرا في القلوب . ويدعو لمثل قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته في الصميم : في قلبه . ويستمر في دعائه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة المليئة بالنضرة ، ويقول :

لى من هواك بَعِيدُه وقريبُهُ ولك الجالُ بديعُه وغريبُهُ يا من أعيدُ جاله بجلالهِ حذرًا عليه من العيون تُصيبُهُ إن لم تكن عيني فإنك نورُها أو لم تكن قلبي فأنت حبيبُهُ هل حرمةٌ أو رحمةٌ لمتيَّم قد قَلَّ منك نصيرُه ونصيبُه لم يبق لى سرَّ أقول تذيعُه عنى ولا قلبُ أقول تُذيبهُ والنَّجْمُ أَقُربُ من لِقاك مَنالُه عندى وأبعدُ من رضاك مَغيبُه والنَّجْمُ أَقُربُ من لِقاك مَنالُه عندى وأبعدُ من رضاك مَغيبُه

والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فيها يحوط صاحبته بكل ما يستطيع من شباك التضرع والاستعطاف، فهو عاشق واله، وهي ليست جميلة فحسب بل هي أيضا جليلة، وهو يعيذ جالها بجلالها حذرا من عيون الجاسدين. وهي نور عينه وَحبَّة قلبه، وهو يسألها متوسلا بالرحمة أوحرمة الحب لعلها تنيله شيئا من الود، ويعترف بأن آلامه في حبها ذاعت وشاعت، وقلبه يصلى نار حبها حتى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائها حتى ليظن أن النجم أقرب من لقائها منالا وأبعد من رضاها مغيبا. وهو في غزله دائما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله:

بِتَثَنَّى قوامك الممشوقِ وبأنوار وجهك المعشوقِ جُدْ بوصلٍ أوزورةٍ أو بوعدٍ أوكلامٍ أو وقفةٍ فى الطريقِ أو بإرسالك السلامَ مع الرِّ يح وإلا فبالخيالِ الطَّروقِ

وتدل تمنياته فى وضوح على خفة ظله ، وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدماثة والظرف والتدله فى الحب واتقاد جذوته فى فؤاده . ولكل ذلك سماه معاصروه بحق « الشاب الظريف » . وله وراء ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة .

حسن (١) البوريني

هو حسن بن محمد البورينيّ ، ولد بالأردن في قرية صَفُّورية لسنة ٩٦٣ للهجرة ، ونزل مع أبيه دمشق وهو غلام ، واختلف فيها إلى حلقات العلماء ، ولم يلبث أبوه أن بارحها إلى بيت

 <sup>(</sup>۱) انظر فی حسن البورینی وشعره ریحانة الألبا ۲۲/۱
 وخلاصة الأثر ۱/۲ه

المقدس، وفيه أتم تعلمه. وعاد إلى دمشق فاشتغل فيها بالتدريس في مدارسها والوعظ في مساجدها، وتولى منصب القضاء في الحج المشامي سنة ١٠٢٠. وكان عالما ثبتا حُفظة فصيح العبارة وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوفي بحسب المعنى الظاهر، دون أي محاولة لإقحامه بين المتصوفة المتفلسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود. وكان سُتيًّا شافعيا. وله كتاب في تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية، وأفاد منه المحبى في كتابه خلاصة الأثر.

وكان البوريني شاعرًا مجيدًا ، وجمع ديوان شعره ، ومنه مخطوطة في مكتبة كوبريلي بالآستانة ، ويقول فيه الشهاب الخفاجي : « ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ، ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر » وروى له طائفة من غزله ، وهو فيه يستقي من نفس المعين الذي استقى منه الشاب الظريف ، ونقصد معين الشعر الصوفي وما فيه من وجد ملتاع ، ويكفي أنه قرأ ديوان ابن الفارض بل لقد شرحه ووقف عند كل معنى من معانيه وكل لفظ من ألفاظه ، فطبيعي أن يتأثر بجبه الإلهي الظامئ أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد تحصى ، تصور الحب الملتاع الذي يصحبه دائما الفراق والحرمان ، فما يكاد يهنأ بالحب لحظة حتى ينعِق له غراب البين ، ويظل في نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله :

يقولون في الصبح الدعاء مؤثّر فقلت نعم لوكان ليلي له صُبْحُ وياعجبًا منّى أرومُ لقاءهُ وفي جَفْنه سَيْفٌ ومن قَدّه رُمْحُ وإنسانُ عيني كيف ينجو وقد غدا يطول له في لُجِّ مَدْمعه سَبْحُ وليس عجيبا أنَّ دمعي أحمرٌ وفي مهجتي قَرْحٌ وفي مقلتي رَشْحُ

فهو يعيش بدون صاحبته فى ليل لا آخر له ، ويعجب كيف يريد لقاءها وهى مسلحة بجفنها الساحر وقوامها الممشوق ، إنه لم يعد له منها سوى الدموع التي يغرق فيها إنسان عينيه ، ومازالت عيناه تدمع حتى استحال دمعها دما ، ويشعر كأن فى مهجته جرحا لا يبرأ وفى مقلته رشحًا لايرقاً . ويقول :

وكنّا كَغُصْنَىْ بانةٍ قد تألّفا على دَوْحَةٍ حتى استطالا وأَيْنَعا يغنّيها صَدْحُ الحامِ مُرَجِّعًا ويسقيها كأسُ السحائب مُتْرَعا سغى سليمين من خَطْب الزمان إذا سَطَا خَلِيْنِ من قول الحسودِ إذا سَعَى

ففارقني من غير ذنْبِ جَنَيْتُهُ وأبتى بقلبى حُرْقةً وتوجُّعا عنه ما جَناه فإنني حفظتُ له العهدَ القديمَ وضَيَّعَا

وهى قطعة طريفة ، إذ يتصور البوريني أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من شجر البان وُلدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معًا وتناولا الحياة تناولا واحدا ، ينعان بشدو الحام وينهلان من كئوس السحاب منتشين هانئين ، لا عذول ولا حسود . وفجأة تهجره صاحبته من غير ذنب جناه . ويصطلى قلبه بنار الحب المحرقة وأوجاع الهجران المؤلمة ، ومع ذلك يدعو الله أن يغفر لصاحبته جنايتها ، إذ ضيعت العهد والميثاق القديم ، أما هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا أمينا . ويقول :

منازلُ هذا القلبِ كنَّ أو اهلاً وها هي من بعد الفراق طُلولُ ويا بدرُ هل بعد الأفول قفولُ ويا بدرُ هل بعد الأفول قفولُ ويا منزلَ الأحباب أين ترحَّلوا وهم في فؤادي – ما حييتُ – نزولُ عني للوشاة وإنني إليهم وإن طال الصدود أميل عليَّ لهم حفظُ الوداد وإنْ جَنَّوا وليس إلى نَقْض العهود سبيلُ

وقد فارقته صاحبته وأصبحت منازل قلبه طلولا دارسة ، وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع ، ويسأل منزل الجيبة وقومها أين ترحلوا ، ويقول إنهم نزول في قلبه لا يفارقونه أبدا ، وحتى إن هم سمعوا للوشاة وأطالوا له الصدود والهجران فسيظل متعلقا بهم حافظا لودادهم لا ينقض العهود ولا ينكثها ، بل سيزداد تعلقه وحبه واستمساكه . وما يلبث أن يخاطب في نفس القصدة قريا أوكها يسميه ابن ورقاء أي حامة رمادية اللون قائلا :

وماهاجنى إلا ابنُ ورقاء سُحْرَةً له فوقَ أفنان الرياضِ هَليلُ يُردِّدُ فى صُحْف الرياض قصائدا من الشوق يُمْليها لنا ويَميلُ يخيِّلُ أن البَيْنَ آذَى فؤادَهُ وكيف ولما يَنْأ عنه خليلُ ولم تحتكم فيه الليالى ولم يَبِنْ عليه لبَيْنِ رقَّةٌ ونحولُ أما والهوى لو ذقتَ ما ذقتُ فى الهَوَى لما ازدان بالأطواق منك تَليلُ ألا إنه مافارقَ الإلْفَ دَهْرَهُ ومالى إلى وَصْلِ الحبيب وصولُ

وهو يوازن بينه وبين قمرى يتغنى سحرا بأشواق ماينى يرددها فى صحف الرياض ويمليها مخيِّلا كأنه يشكو من آلام بين مبرِّح ولا بين ولا فراق ، فحبيبته بجانبه لم تفارقه ليلة ، ولا أصابه لفراقها ضَيِّى ونحول . ويقسم له بالهوى لو ذاق أو جاعه وتباريحه ماازدان تليله أوعنقه بطوق ، ويقول له إنه لم يفارق أليفتَه يوما بينا هو يتلظى بنار الفراق والهجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عنها قوله :

ورقُ الغصونِ دفاترٌ مشحونةٌ مملوءةٌ بسأدلَّة التوحيادِ

ولعل فيما قدمنا ما يدل على روعة غزلياته ، وهو فيها دائمًا مشوق يتمنى الوصل وأن تذوب حُجب الهجران . ومازال يردد هذا المعنى وما يتصل به ، حتى لبى نداء ربه بدمشق لسنة ١٠٢٤ للهجرة .

٧

### شعراء الفخر والهجاء

موضوعا الفخر والهجاء من موضوعات الشعر القديمة منذ الجاهلية ، ومعروف أن شعر الفخر والحاسة الحربية غلب عليها قديما ، حتى سمى أبوتمام مختاراته الشعرية الكبرى باسم الحياسة تغليبا لهذا الموضوع على موضوعات الشعر الأخرى عند العرب في جاهليتهم وإسلامهم ، وكان يزحمه من قديم شعر الهجاء ، إذ كانوا يفخرون بانتصاراتهم الحربية ويهجون خصومهم بهزائمهم ، يستثيرون بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا في الأعداء . وكانت معارك العرب على مر السنين – بينهم وبين الأمم وقودًا مستمرًّا للفخر والهجاء ، فلم تخمد لها نار ، بل لقد اشتد أوارها كلما تقدمنا مع الزمن ، وكان شعراء الشام يشاركون في تلك المعارك بسهام شعرهم النارية . ونكتني بذكر شاعرين كبرين قريبين من هذا العصر هما أبو تمام والبحترى ، وكانا أشبه بمكاتبين حربيين ، فها يحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم في آسيا الصغرى ، ويصوران كيف احتدمت الحرب فها يحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم في آسيا الصغرى ، ويصوران كيف احتدمت الحرب وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحْق لا يكاد يبق منهم باقية . وبجانب هذا الفخر والهجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان ما يشتملون عليه هم وأقوامهم ، أو هم أنفسهم ، من مثالية خلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم ما يشتملون عليه هم وأقوامهم ، أو هم أنفسهم ، من مثالية خلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم

أو بعض خصومهم من أخلاق شائنة يزدريها المجتمع . وهذا الفخر والهجاء الجاعيان والفرديان نجدهما عند أبي تمام والبحتري وغيرهما من الشعراء، وكثيرا ماكان يحدث ذلك بين الشعراء أنفسهم ، فنجد – بعامل المنافسة – شاعرا يفاخر زميلا له ويهاجيه .

وكل ذلك نراه شائعا في هذا العصر: عصر الدول والإمارات، وكانت الحرب محتدمة في أواثله بين سيف الدولة الحمداني أمير حلب وبين الروم ، وكان يُكيل لهم ضربات قاصمة ، مما جعل كثيرين من الشعراء يمدحون بطولته وبطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين جموعهم بمعارك تدق أعناقهم دقا ولا تبقى ولا تذر . وبجانب ذلك نجد الفخر والهجاء الفرديين محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحو ما حدث بين الحالديين والسَّريِّ الرَّفاء . وشاعر الفخر الشامي الذي لا يباري في القرن الرابع الهجري أبو فراس الحمداني ، وسنخصه بترجمة مفردة . وربما كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام في القرن الخامس الهجري قصيدة أبي العلاء المعرى التي أشرنا إليها في ترجمته وفيها يقول (١):

ولا ذنب لى إلا العُلا والفضائل وقد سار ذكرى في البلاد فن لهم بإخفاء شمس ضوء ها متكامل لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل على أنني بين السِّاكين نازلُ تجاهلت حتى ظُنَّ أنى جاهلُ وواعجبًا كم يَدَّعي الفضلَ ناقصٌ وواأسفًا كم يُظْهِر النَّقْصَ فاصلُ ا ينافسُ يومى فيَّ أمسِي تشرُّفا وتحسُّد أسحارى عليَّ الأصائلُ

ألا في سبيلِ الجحدِ ما أنا فاعلُ عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائلُ ذنوبی عند قوم کثیرةً وإنى وإن كنت الأخيرَ زمانُهُ ولى منطقٌ لم يرضَ لى كُنْهَ منزلى ولما رأيتُ الجهل في الناس فاشياً

والقصيدة تناقض شخصية أبي العلاء المتشائمة الزاهدة في الحياة وكل ما فيها من مجد ، وإما نظمها تقليدا ومحاكاة لسابقيه في فن الفخر ، وإما نظمها في ساعة غضب ردا على يعض شانشيه وخصومه . ومع ذلك فهي تصور مكانته في الأدب العربي ، وأنه فيه – بحق – السابق المجلِّي ، وهو يقول : من أين يلحقني الذم وأنا أنهض بكل ما يكسبني المجد والشرف من العفاف الطاهر

<sup>(</sup>١) ديوان سقط الزند (طبع دار الكتب المصرية) -019/4

والإقدام الجرىء والحزم النافذ والنائل أو الجود السابغ ، ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب ـــإلا إذا عُدَّت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا ، ولن تعد المحاسن كذلك أبدا. وإن ذكره ليعم البلاد كما يعمها ضوء الشمس الغامر الذي لا يستطيع أحد إخفاءه ، وإن كان زمانه قد تأخر فإنه أتى بما لم يستطعه الأوائل ، ومع أنه بين السهاكين في السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب منزلة أعلى شأنا . ولما رأى الجهل فاشيا تجاهل حتى ظن الأغبياء أنه جاهل ، وتعجب من ادعاء الناقص الفضل وتحسَّر على تظاهر الفاضل بالنقص . ويقول إن كل وقت يتمني أن يكون فيه دون غيره من الأوقات ، فأمسه يحسد عليه يومه وأصيل اليوم يحسد عليه سحره . ويمضي أبو العلاء في القصيدة بهذا الصوت الضخم المجلجل كالرعد القاصف.

وِكان يعاصرُ أبا العلاء ابن سنان الخفاجي المتوفى سنة ٤٦٦ للهجرة ، وله يفتخر بقومه وبلاثهم في حرب الثغور ضد الروم (١) :

بَسَطُوا رِماحًا دونها وسَواعدا أهلُ الثغور إذا تلمّ مُلِمَّةً وأولو التُّقَى فإذا مررت عليهمُ لم تلق إلا مكْرما ومجاهدا إن حاربوا ملثوا البلاد مَصارعًا أو سالموا عَمَرُوا الديار مساجدا بیت له النسبُ الجلیّ وغیره دعوی ترید أُدلَّةً وشواهدا

وهو يفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم فى الحرب يملئون ساحات المعارك بينهم وبين الروم صرعي مقتولين . وإذا أفضوا إلى السلم ملئوا الديار مساجد ، ويقول إن بيتهم عريق فى العرب لا يطاوله أى بيت . ومن شعراء الفخر فى زمن الفاطميين والأيوبيين أسامة بن منقذ وسنفرد له ترجمة - ولابن الساعاتي المار ذكره (٢):

وإنى لآبي الضَّيْمَ من كل صاحب وأكره قلبي أن يكون له خدُّنا وإن بلدٌ لم أُغْدُ فيه مكرَّمًا وما شان فَضْلی بین أهلی خمولُه فإنى كعود الهنْد هِينَ بدَوْحِهِ

نهضتُ فأعملتُ الجُدَيْليَّةَ البُدْنا (٣) وقد بلغت غاياتُه الإنْسَ والحنَّا وقد عَبُّقت أنفاسُه السُّهْلَ والحَزْنَا

<sup>(</sup>١) ديوان ابن سنان الحفاجي ص ٢٣

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاتي ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٣) الجديلية البدن: النوق الضخمة

فهو يأبي الضيم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا ، حتى لو أحسَّ أن بلدا ينبو به رحَل عنه إلى غير إياب ، ويبالغ في بيان فضله قائلا إنه شاع بين الإنس والجن ، وإن اعتراه خمول بين أهله فمثله مثل عود الهند لا يُعْرَفُ فضله في دَوْحته ، بينما رائحته العطرة تملأ السهل والحزن من الأرض. ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتز بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبالمثل أيام العمانيين كقول ابن الجزرى المار ذكره(١):

يقدِّمني عَزْمي وحَظِّي مؤخِّرِي ويوصلني حَزْمي ودهري يقطِّعُ وهمِّي من الدنيا المعالى ونَيْلُها وما همُّ قلبي الرَّقْمتان ولَعْلَعُ (٢) ولا رَشَأٌ أَحْوَى ولا صَوْتُ قَيْنَةٍ ولا قلنَحٌ فيه الرَّحيق المُشَعْشَعُ (٣) ولكنما لَدْنٌ وأَجْرَدُ سابحٌ ومسرودةٌ زَغْفَا وأبيضُ يَسْطَعُ (''

وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ في الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وهمه طلب المعالى . والظفر بها لا بمن يسكن روضتي الرقمتين وجبل لعلع من سمر الشفاه ، ولا بمن يتغنين غناء جميلا ، ولا بالأقداح من رحيق الخمر وشرابه . إنما همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محكمة . وسيف ساطع يضيُّ في غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والحزم والمعالى لا يشغف بحب ولا بغناء ولا بخمر ، إنما يشغف بالبأس في الحرب وتقتيل الرجال وسفك دمائهم .

وبجانب هذا الفخركان يدور هجاء كثير، وخاصة لمن لا يجزون الشعراء الجزاء الوفر وكثيرا ماكانت تحتدم بينهم المنافسات ، فيفزعون إلى سهام الهجاء يصوبها الخصم منهم إلى خصمه صباح مساء. وقد يصبح الهجاء سهاما سامة قاتلة ، وقد يصبح سخرية جارحة ، وقد يصبح دعابة وإن لم تخل من مرارة ، كقول عبد المحسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له (٥):

وأخ مسَّه نـزولى بِـقَـرْحِ مثل مامسَّنى من الجوع قَرْحُ بتُ ضَيْفًا له كما حكم الده ير وفي حكمه على الحرِّ قُبْحُ

(٣) الرشأ : ولد الظبية وتشبه به الفتيات ، والحوة :

طمرة في الشفة، الرحيق المسعشع : العسل الممزوج

<sup>(</sup>٤) اللدن: الرمح. أجرد. قرس. مسرودة:

درع . زغفا : سابغة . أبيض : سيف

<sup>(</sup>٥) الشمة ١/٣٠٠

<sup>(</sup>١) ريحانة الإليا ١١٨/١

<sup>(</sup>۲) الرقمتان : قریتان فی شرقی نجد أو روضتان \

ويذكرهما شعراء الغزل. لعلم : جبل ف تجد

قَال لى إذ نزلتُ وهُو من السَّك رة والهمُّ طافحُ ليس يصحو لم تغرَّبْتَ قلت قال رسول الله للهِ والقولُ منه نُصْحُ ونُجْحُ الله سافروا تَعْنَمُوا فقال وقد قا ل تمامُ الحديث صوموا تَصِحُّوا وهى دعابة تلسع لَسْعَ الإبر، فقد صور نزوله على مضيفه بقرح وهو ما يصيب الإنسان من عَضَّ السلاح ونحوه ، كأنما نزوله عليه كان كارثة ، وقال إنه مسَّه من الجوع قَرْحُ لا يزال يَنزُّ ألما ، وكأنما يستلهم آية سورة آل عمران : (إن يَمْسَسْكم قَرْحُ فقد مَسَّ القومَ قرحُ مثله ) أى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر . ويقول إن الدهر هو الذي حكم عليه هذا الحكم القبيح ، ولقد أصابته سكرة من الشح والهم ، فسأله سؤالا مزريا : لم تغربت ونزلت عندى ، فأجابه لقول رسول الله عَلَيْ : سافروا تغنموا ، فبادر إليه يقول : تمام الحديث : صوموا تصحّوا ، وكأنه يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صائما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوفى سنة ٢٤٥ يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صائما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوفى سنة ٢٤٥

رأيتُ لؤما مصوَّرا جسَدًا شيمتُه الاحتيالُ والكذبُ على سرير كالنَّعْش لارَهَبُ يعلوه من هيبةٍ ولارَغَبُ يَجْبَهُ بالْهُجْر مَنْ يخاطبهُ بين السَّعالِي وبينه نَسَبُ (٢) يَغْرُقُهُ الناسُ للسَّفاهة والـ عَقْرُبُ يُخْشَى وخَدُّه تَرِبُ للجَمْع والمنعِ قائمٌ أبدًا كالفيل لا تَنْتَنِي له رُكَبُ للجَمْع والمنعِ قائمٌ أبدًا كالفيل لا تَنْتَنِي له رُكَبُ

في هجاء حاكم من حكام إيران يسمى شروانشاه (١) :

وهو هجاء لاذع كوى به جلد هذا الحاكم ، بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما يشبه سياطا بل شُواظا من ناريصبه فوق رأسه صبا ، فهو تمثال للؤم والكذب ، يجلس لاعلى سرير بل على نعش لا يظله رهب منه ولا رغب فى ماله ، لما عُرف عنه من شحٌّ بغيض ، وأنه يصكُ مخاطبه بكلام قبيح ، وكأنما هو ليس من البشر ، بل إن بينه وبين الغيلان نسبا ذمها . والناس يخشونه لسفاهته كما يخشون العقرب وخدها ملطخ بالتراب ، وكأنما خلق كالفيل قائما أبدا إذ لا ينام فعيناه مشدودتان دائما لجمع المال ومنعه عن مستحقيه شُحَّا بغيضا لا يدانيه شح . وكان العرقلة الكلبي المتوفى سنة ٥٢٥ كثير الهجاء حتى هجا نفسه ، وله من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم لا مالا ، بل شعيرا فقال (٣) :

<sup>(</sup>١) الحريدة (قسم الشام) ١٩/١

<sup>(</sup>٢) السعالى : الغيلان

<sup>(</sup>٣) الخريدة (قسم الشام) ١٨٢/١

يقولون لمْ أَرْخصتَ شِعْرَك في الوَرَى فقلت لهم إذ ماتَ أهل المكارمِ أُجازَى على الشعر الشعير وإنَّه كثيرٌ إذا استخلصته من بهائم

ومنذ زمن الغُزِّى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من محدوحيهم ، بل إن منهم من يعطيهم رُقَعًا مسطرة دون أن يني بما فيها ، وكأنها كلام كاذب بكلام . ومن كبار الهجائين في أيام الأيوبيين بدر الدين عبد الرحمن بن المسجَّف المتوفى سنة ٣٣٥ للهجرة ، وله يهجو جماعة من إخوانه أو عصابته كما يقول (١) :

يا ربِّ كيف بلوتني بعصابةٍ ما فيهمُ فَضْلٌ ولا إفضالُ متنافرى الأوصافِ يصدقُ فيهمُ الله عهاجي وتكذبُ فيهمُ الآمالُ جُبَنَا إذا استرفدتهم لملمَّةٍ لُوَّمَا إذا استرفدتهم بُجَّالُ هم في الرَّخاء إذا ظفرتَ بنعمةٍ آلٌ وهمْ عند الشدائد آلُ

وهو يخلى عصابته من كل فضل ويراها جديرة بكل مذمّة فى مهجوًّ إذ تكذب فيها دائما الآمال. ويصف أفرادها بأنهم جبناء عند الشدائد، لؤماء بحلاء، وهم فى الرخاء أهل أو آل كما يقول، وفى الضراء سراب أو آل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وولّى السلطان الظاهر بيبرس فى سنة ٦٦٤ قضاة أربعة يمثلون المذاهب الفقهية: المذهب المالكى والحننى والحننى والحنبلى ولقّب ممثلى هذه المذاهب ما عدا المذهب المالكى بلقب شمس الدين، فاتخذ الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهم (۱):

أهل الشآم استرابوا من كثرة الحكَّامِ إذ هم جميعيًا شموسٌ وحالُهم في ظلامٍ

وكان شرب الحشيش المخلِّر عُرف بين أراذل الناس يدخنونه ويمضغونه وقد يبلعونه ، وشدَّد الطاهر بيبرس النكير على من يتعاطونه ، ونظم كثير من الشعراء فى ذمه كقول الشاب الظريف<sup>(۳)</sup> :

شامة (الطبعة الأولى) ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٣٩/١ه

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٣٨١/٧

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١٣٧/٧ وانظر ديل الروضتين لأبي

ما للحشيشة فضلٌ عند آكلها لكنه غيرُ مصروف إلى رَشَدِهُ صفراء في وجهه خضراء في فه حمراء في عينه سوداء في كَبِدهُ

وهو يقبِّحها غاية التقبيح بآثارها في ماضغها من صفرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد لا يزول في كبده. ويقول مجير الدين بن تميم المتوفي سنة ٦٨٤ للهجرة في هجاء كحَّال (١):

دَعُوا الشيخ من كحل العيون فكفُّه يسوقُ إلى الطُّرْفِ الصحيحِ الدواهيا فكم ذهبت من ناظرٍ بسوادهِ وألقت بياضًا خلفها ومَّآقيا

فكَبحله يعمى الأبصار ويقضى قضاء مبرما على سوادها ونظرها ولأ يبق بها بَصيصا ولا غير بصيص ولبعض شعراء دمشق في هجاء القاضي شهاب الدين أحمد الباعوني الشافعي المتوفى سنة ٨١٦ للهجرة (٢):

قضاء الشام أنشدني بديني لاتبيعون صُفِعْتُ بكلِّ مطْقَعةٍ وبعد الكلِّ باعون

وكأنه أدخله فيما نزل بهذا القضاء من صفعات متوالية . وفى كلمة ( باعونى ) تورية واضحة فهو لا يقصد ( باعوني ) من البيع وإنما يقصد القاضى الباعوني .

ويظل الهجاء على ألسنة الشعراء يرمون بسهامه مَنْ لا يروقهم من الحكام ومن لا يسبغ عليهم نواله حتى أيام العثانيين ، على شاكلة قول يوسف بن عمران الحلى المتوفى سنة ١٠٧٤ للهجرة ف عيل (٣) :

بخيلٌ لوبيوم منه جادت أنسامسُسه لسفالتْهُ النَّدامَهُ ولو فى النار أُلْقِيَ أَلفَ عام لما عُرِفتْ له يوما سلامَهُ ولو صارتْ بسُفْرته رغيفاً ذُكاءُ لما بدتْ حتى القيامه

فهو شحيح لو فاته شحُّه يوما لظل نادما أبدا . وما تُرْجى له سلامة من النار بل سيظل خالداً فيها ، وإن ماثدته لتخلو دائمًا من كل طعام حتى من الخبر ورغفان العيش المستديرة كالشمس غ

٣) ريحانة الألبا ١٠٨/١

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ١/٠٤٥

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١٧٤/١٤

ولو أنه ألقى رغيفا عليها ناسيا لا ستترت الشمس حتى القيامة كسوفا وخجلا أن يرى شبيهها على سفرته أو مائدته . وحرىً بنا أن نترجم لنفر من شعراء الفخر والهجاء .

### أبو فراس (١) الحمداني

هو الحارث بن سعيد بن حَمدان الحمداني التغلبي ، كان أبوه واليا على الموصل المخليفة الراضي ، وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة ، واقترن برومية أنجب منها ابنه الحارث سنة ٣٧٠ ولقبه أبا فراس وهي كنية الأسد رمزا لفروسيته المستقبلة وهو رمز حققته الأيام . ولم يلبث سعيد أن قُتل غدرا وابنه يخطو في سنته الثالثة ، وعنيت به أمه ، وأحضرت له المعلمين في صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أحته سيف الدولة الحمداني أن اشترك مع الأم في العناية والرعاية ، حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليها ومعه أسرته سنة ٣٣٣ ومعه أبو فراس الذي كفله وقام على تربيته فارسًا وأديبا خير قيام ، إذ أعطاه لبعض المدربين يدرّبونه على الفروسية ، ولبعض المعلمين والمؤدبين من مثل ابن خالويه . وسرعان ما ظهرت فروسيته ونجابته ، فمنحه ضبعة بمنبج بلدة بقرب حلب ، ولم يلبث أن ولاه عليها وهو شاب في السادسة عشرة من عمره ، وكان يلزم ابن عمه في حروبه للروم وقد يسوق إليهم فيالتي يقودها أن من الحتى أنه لم يكن مشغوفا بصيد أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو ، وفي ديوانه مزدوجة طردية . غير الروم . ومرّ بنا في حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعي الهوى ، وقد عرضنا لميمته الملقبة الروم . ومرّ بنا في حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعي الموى ، وقد عرضنا لميمته الملقبة بالشافية التي دافع فيها عن العلويين ضد العباسيين دفاعا حارًا ، وتشيّع الحمدانين عامة مشهور وكانوا شبعة إمامية .

وظل يركب فى مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدق أعناق الروم ، وحاول أن يستخلفه عنه بحلب فى إحدى غزواته ، فاستعطفه راجيا أن يصحبه فى حربه . وكان دائما يبلى بلاء حسنا فى تقتيلهم وتمزيقهم شرممزق ، وفى يوم من أيام شوال سنة ٣٥١ كان عائدًا إلى منبج من الصيد مع

(۱) انظر فی أبی فراس وشعره آلیتیمة ۳۵/۱ وما بعدها وتهذیب ابن عساکر ۴۳۹/۳ وزبدة الحلب ۱/۷۵۱ وابن خلکان ۸/۲ والشذرات ۲٤/۳ وتاریخ الأدب العربی لبروکلمان ۹۲/۲ ومقدمة د. سامی الدهان

لتحقيقه لديوانه وقد قابله على ٤٠ مخطوطة محفوظة في مكتبات العالمين العربي والغربي ووضع حواشيه ورتب فهارسه.

غلمانه وإذا بكتيبة من الروم بقيادة « تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تثخنه الجراح ويصيبه سهم فى فخذه ويبقى نصله فيه ، ويؤسر البطل المغوار ، ويَقْدُم به تيودور إلى خَرْشنة ويظل بها فترة . ثم ينقل إلى القسطنطينية ، ويذوق ذل الإسار وألم الجراح ، غير أن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنكسر أبدا ، بل تزداد مع الأيام عتوًّا وصلابة . ويُكْبر الروم فى أبى فراس فروسيته وبطولته فينزلونه فى قصر على البحر ويخصصون له خادما يقوم بأمره ، ويأبى أن يخلع دروعه وسلاحه ، فيظل بها فى أسره .

ويطول الأسر أربع سنوات ، فتكثر أشعار أبي فراس إلى أهله وسيف الدولة وإخوانه مؤملا فى الإسراع بفدائه ، وكان مما أخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من المسلمين من وقعوا قهرا فى شيراك الروم . وفى سنة ٣٥٥ يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى الطرفين ، وفى شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عربى بِحَرْشَنَة ، ويقدُمُ سيف الدولة بأسرى الروم يفتدى بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويتم الفداء ويعود أبو فراس إلى حلب . وتأثر تأثرا شديدا لمرض سيف الدولة وما أصاب جنوده من انكسارات وانهزامات متلاحقة . ويتوفّى سيف الدولة فى السنة التالية ، ويدور العام ، ويحاول أبو فراس الاستيلاء على حمص من يد ابن سيف الدولة أبى المعالى ويلقاه مولاه قُرْغُويْه فى جادى الأولى سنة ٣٥٧ ويكون فى ذلك حَثْفُه ، ويقال إنه سقط جريحا فى ساحة الحرب وشعر بدنو أجله فأنشد أبياتا يخاطب بها ابنته معزيًا قائلا فى ختام أبياته بلسان حالها :

## زَيْنُ الشباب أبو فِرا سِ لَمْ يَتَّع بالشباب

وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس ، إذ لم يكن ف حاجة إلى التكسب بشعره ، وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره بقبيلته تغلب وأمجادها منذ الجاهلية ، وبأسرته الحمدانية ومناقبها وما قدمته للعباسيين من انتصارات على الخوارج والقرامطة ، وعلى الروم البينزيطيين ، وفخر بمثاليته الخلقية الكريمة وبطولته . وتُعدُّ رومياته أو أشعاره فى أسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه ، وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثير لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا يبقى منهم ولا يذر ، وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن فى العرب وبسئالتهم الحربية ، وفيها أخذ يذكره باندحاراتهم أمام سيف الدولة ومقتل أخيه فى مَرْعش وجرح أبيه بها فى

وجهه وأسر ابن أخته فى اللَّقان وماكان من فراره على وجهه لا يلوى . وهو فى رومياته يحن إلى ملاعب صباه وشبابه ويشتاق إلى زوجه وأبنائه ويرثى لأمه العليلة وهى تسأل عنه الركبان حين أُسر قائلًا على لسانها :

يامَنْ رأى لى بحصن خَرْشَنَةٍ أُسْدَ شَرَّى في القيود أَرْجُلُها

ويرد عليها مسرعًا

يا أمَّتَا هذه مواردُنا نَعُلُّها تارة ونَنْهَلها(١)

فواردهم الحرب ، يقتلون الأعداء وتقتلهم ويأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما محفت أسباب المنية ولا طلبت الفداء من ابن عمى أبدا . ويقول لها :

يا أُمَّــتَا لاتَــيْاسى لله ألسطاف خَـفِيَّـهُ أُوصيك بالصبر الجميد ل فإنه خَيْرُ الوصيَّة

فهو واثق فى الله ثقة تامة ، وهو لا ييأس أبدا من فضله ورعايته ، مع عزة نفس لا تماثلها عزة بل مع صلابة روح لا تشبهها صلابة ، وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزولهم به فى خرَّشنة ، إذ سرعان ما أنشد :

إن زرتُ خَرْشنةً أسيرا فلقد حللتُ بها مُغيرا ولئن لقيتُ بك السرورا

ويقول إنهم طالما فتكوا بأهلها وسبوا نساءهم الحور الفاتنات ، وكم أشعلوا بها نيرانا التهمت المنازل والقصور وأتت عليها كأن لم تكن شيئاً مذكورا . ونشعر كأنما تجسدت فى روح أبى فراس كل معانى القوة العاتبة التى تميز بها العرب وفتحوا بها العالم القديم من أواسط آسيا إلى شالى السبانيا ، على الرغم من أسره وماكان يعانيه من ألم وحزن ، وكأنما يحمل بين جنبيه روحا لا يمكن أن تقهر مها نزل بها من كوارث وخطوب .

وربما كان أروع قصائد أبى فراس حينئذ قصيدته الرائية التي نظمها حين قال الروم إن

<sup>(</sup>١) نعلُها : نشريها تباعا . ننهلها : نشريها ابتداء

أبا فراس وحده من بين الأسرى هو الذي لم نسلب منه سلاحه ، وقد بدأها بحوار بينه وبين إحدى صواحبه .

أما للهوى نَهْيٌ عليك ولا أَمْرُ ولكنَّ مثلي لا يُذاع له سيرُّ إذا متُ ظمآناً فلا نزل القَطَّرُ وهل بفتًى مثلى على حاله نُكْـرُ قتيلُكِ قالت أيُّهم فهمُ كُثْرُ فقلتُ معاذَ الله بل أنتِ والدُّهْرُ

أراك عَصِيَّ الدمع شِيمتُك الصَّبْرُ بلي! أنا مشتاقٌ وعندىَ لوعةٌ معلِّلتي بالوصل والموتُ دونه تسائلُني مَنْ أنت؟ وهْيَ عليمةٌ فقلتُ كما شاءت وشاء لها الهوى وقالتْ لقد أَزْرَى بك الدهرُ بعدنا

وهو حوّار وغزل فيهما فتوة وقوة ، فهو لا يبكى ، بل هو صابر صبر الرجال الأشداء ، مع ما يستعر في قلبه من لوعة إزاء معللته بوصل لا يناله ، وكأنما تغيَّر كل ما فيه فلم تعرفه وتسأله من أنت ؟ تجاهل العارف ، فيقول لها قتيلك ، فتسأله أيهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منك ألدهر ، يكني بذلك عن أسره ، فيقول لها معاذ الله : بل أنت والدهر . ويمضى في حوارها قائلا لها : لا تنكريني يا ابنة العم فإنني غير منكر في معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعوَّدة النصر واقتحام المخاوف والمخاطر المهلكة إلى الروم أسفك دماءهم وأسبى نساءهم دون أن أهتك لهم سترا أو أكشف لهم ثوبا ، وما يلبث أن يصيح بكل فتوته :

ولا فرسى مُهْرٌ ولا رَبُّه غَمْرُ (١) فليس له بَرٌّ يَقيه ولا بَحْرُ على ثيابٌ من دماتهم حُمرُ وفي الليلة الظُّلْماءِ يُفْتَقدُ البَدْرُ لنا الصَّدْرُ دون العالمين أو القَبْرُ ومن خطب الحسناءَ لم يُغْلِه المَهْرُ ا

أُسِرْتُ وما صَحْبى بعُزْلِ لدى الوَغَى ولكنْ إذا حُمَّ القضاءُ على امرىءِ يمنّونَ أنْ خَلُّوا ثيابي وإنما سیذکرنی قومی إذا جَدَّ جِدُّهم ونحن أأناسٌ لا توسط بيننا تهونُ علينا في المعالى نفوسُنا أعزُّ بني الدنيا وأعلى ذوى العلا وأكرمُ مَنْ فوق الترابِ ولافَخْرُ

يقول : أُسِرت وورائبي صحبي يشهرون السيوف في الحرب ولا يغمدونها أبدا ، إنهم فرسانًا

<sup>(</sup>١) غمر: قليل التجربة . عزل : لا يحملون سلاحا

أبطال ، وما أُسرتُ جبنا ولاكان فرسى مهرا صغيرا بل كان مدربا على القتال ، وكان صاحبه فارسا شجاعا يحسن النزال والفتك بالأعداء ، وإنما هو القضاء الذي لا مَعْدَى عنه ولا مفر منه في برأو بحر . ويتجه إلى الروم غاضبا لقولهم إنهم مَنُّوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته الحربية ، وهو استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة بدمائهم ، إذ طالما دق نصال سيوفه في أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنهم سيذكرونه حين تدق أجراس الحرب ، سيذكرون فروسيته وبطولته وبلاءه في الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العربي والأمة العربية ، إنها ترمى بنفسها في أتون الحرب فإما الصدر دون العالمين أو القبر ، وإن رجالها وأبطالها ليبذلون أرواحهم في نيل المعالى ، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ولم يعده باهظا ، بل إنه يقدمه راضيا حتى لوكان روحه وقلبه . ويقول مَنْ مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم إنه يقدمه راضيا حتى لوكان روحه وقلبه . ويقول مَنْ مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم ، وهي جديرة بأن يضمّها كل شاب عربي بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم ، وهي جديرة بأن يضمّها كل شاب عربي الى صدره وذاكرته يحفظها ويترنم بأبياتها البديعة . وحانت منه التفاته – وهو في سجنه – إلى شجرة عالية فرأى على أحد غصونها حامة وسمعها تنوح ، فأنشد :

أقولُ وقد ناحتْ بقربي حامةٌ أيا جارَتا هل تَشْعُرين بحالى معاذَ الهوى ما ذُقْتِ طارقةَ النَّوَى ولا خَطَرت منك الهمومُ ببالِ (۱) التحملُ محزونَ الفؤاد قوادمٌ على غُصُنِ نائى المسافة عالى (۱) أياجارتا ما أنصفَ الدهرُ بيننا تعالَىْ أقاسمْكِ الهمومَ تعالى أياجارتا ما أنصفَ الدهرُ بيننا تعالَىْ أقاسمْكِ الهمومَ تعالى أيضحك مأسورٌ وتبكى طليقةٌ ويسكت محزونٌ ويندبُ سالى لقد كنتُ أولى منك بالدمع مُقَلَةً ولكنَّ دمعى في الحوادث غالى

وقد أثار نواح هذه الحامة بمرأى منه ومسمع الشجون في نفسه ، ويُعيدها من نوى وفراق كفراقه وغربة كغربته وهموم كهمومه . ويتساءل هل تحمل قوادم هذه الحامة فؤادا محزونا ؟ ويقول إن الدهر لم ينصف بينها ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف يسكت محزون ويخرس لسانه وتندب سالية ندبا متصلا ؟ ولا يلبث أن يقول لها : لقد كنت أولى منك بالبكاء بكاء لا تنقطع دموعه بل تظل منهمرة ، غير أن دمعى في الحوادث والنكبات غال لا يسيل أبدا ، وإنه ليتجشّم أثقالها ويتحملها في قوة . وشعر أبي فراس وراء رومياته يكتظ بالفخر

<sup>(</sup>٢) .القوادم: ريشات أربع كبار في مقدم الجناح

والحاسة ، وله قصيدة رائية فى ٧٢٥ بيتا فخر فيها فخرا مضطرما بمناقب أسلافه الحمدانيين وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتهم فى الموصل وحلب . وشعره – بحق – يُضْرم الحميَّة فى النفس العربية .

### عَرْقلة (١)

هو حسان بن نمير الكلبى الدمشق ، ولد سنة ٤٨٦ وحفظ القرآن صغيرا ثم اختلف إلى حلقات العلماء ، ولم تلبث ملكته الشعرية أن تفتحت ، فغدا بشعره على أبواب حكام دمشق يمدحهم وينال جوائزهم . وكان لأسرة طُغْتِكبن نصيب كبير من مديحه ، وخاصة آبق آخر حكامهم لدمشق قبل استيلاء نور الدين أمير حلب عليها . ويبدو أن الرحلة كانت محببة إليه ، إذ نراه يرحل إلى حلب ويفقد إحدى عينيه في تلك الرحلة ، ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة الأعور ، ورحل إلى الموصل وبغداد ونزل في قلعة جعبر ومدينتي آمد وماردين . وزار مصر وبقي بها مدة وتوثقت الصلة فيها بينه وبين الوزير طلائع بن رزيك وكان شيعيا أماميا ، وله فيه طائفة من المدائح ، ويذكر له في إحدى مدائحه أنه شبعي قائلا :

أنا من شيعة الإمام حُسيَّنِ لستُ من سنَّة الإمام يَزيلِ فهو ليس سنَّا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسين إماما لهم ، بل هو شيعى من أنصار الحسين . وعاد إلى دمشق وكانت تابعة لنور الدين ، وكان أيوب بن شاذى وأخوه أسد الدين شيركوه وابنه صلاح الدين في مقدمة حاشية نور الدين ورجاله ، وتولى بعضهم شئون دمشق وكان صلاح الدين على شرطتها فاتصل بهم يمدحهم وأسبغوا عليه عطاياهم ، وكان خفيف الروح فقربوه منهم واتخذوه نديما لهم في مجالس لهوهم وسمرهم . وكان صلاح الدين من بينهم يوده ويصادقه ويُحضره مجالس أنسه . ووصفه العاد الأصبهاني حينئذ فقال : « لقيته بدمشق شيخا خليعا رَبْعَةً مائلا إلى القصر أعور مطبوعا حلو المنادمة لطيف النادرة معاشرا للأمراء ، شاعرا مستطرف الهجاء ، لم يزل خصِّيصًا بالأمراء السادة بني أيوب ينادمهم ويداعبهم ويطايبهم قبل أن يملكوا مصر ، والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشغفهم بنكته ، وأكلفهم بسماع نتفه ، وله فيه

شعره الخريدة (قسم والشدرات ٢٢٠/٤ وقد طبع مجمع اللغة العربية بدمشق لنجوم الزاهرة ٦٤/٦ ديوانه.

 <sup>(</sup>١) انظر في عرقلة الدمشتى وشعره الحريدة (قسم الشام) ١٧٨/١٠ وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة ٦٤/٦

PYY

مدائح ، ولديه منه منائح » . وكان صلاح الدين وعده أنه متى ملك مصر يعطيه ألف دينار ، وَوَفَى له بوعده غير أنه لم يلبث أن وافاه القدر سنة ٥٦٧ .

ويبدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته پقصد أوساط الناس ، ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . . فغضب ، وأنشد ما مرَّ ذكره من قوله :

يقولون: لِمْ أرخصتَ شعرك في الورَى فقلتُ لهم إذ ماتَ أهلُ المكارمِ . أجازَى على الشِّعْرِ الشَّعيرَ وإنَّهُ كثيرٌ إذا استخلصتَه من بهائم

واشتهر فى زمنه بأنه هجاء كبير ويقول العاد –كيا أسلفنا – إنه كان مستطرف الهجاء ، إذ كان يحاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجلبا لسروره ، كقوله فى مغن ضارب على العود لم يعجبه صوته ولا ضُرْبه وتلحينه :

على صُوْتُه سَوْطٌ علينا لاعلى الفَرسِ وجملةُ ضربه ضرب للدَّرِع ومُستَّسرسِ يقول السامعون له رماه الله بالخَرسِ وخُذْ يا ربِّ مهجتَه إذا غنَّى: (خُذِى نَفَسى)

فهو لا يجعل صوته يصكُّ الأسماع فحسب ، بل يجعله يكويهاكى السياط للخيل ، أما ضربه فكأنه ضرب حقيقي يضرب به دروعا وتروسا لا ألحانًا تُشْجى السامعين وتطربهم ، مما يجعلهم يدعون عليه بالخرس بل بالموت حين يغنى ، وكان بالصدفة يغنى مقطوعة أولها : « خَذِى نفسى » . ويقول لبعض مهجويه :

لك وجه كأنَّهُ الـ بَدْرُ لكنْ إذا كُسفْ وقوامٌ كَسأنَّهُ الـ يَخُصْن لكنْ إذا انقصَفْ وبنانٌ كَانه الله بحر لكنْ إذا نَشِف ﴿ وَابُ أَكْذُ إذا نَشِف ﴿ وَابُ أَكْذُ إذا يَشِف ﴿ وَأَبُ أَكَذَ إذا يَكُنُ إذا حَلَفْ

وهو فى الأبيات الثلاثة الأولى يبدأ بالمدح لكن لا يلبث أن يمحوه بل أن يرده عليه هجاء. وإقذاعا شديدا ، فهو صاحب وجه كاسف وقوام قصير منقصف وبنان شحيح لا يقطر بأى خير ، أما أبوه فكذاب أشر. وكان بدمشق فى زمنه طبيب يسمى أبا الحكم تصادف أن وقع ليلا فانشتر جَفْنُ إحدى عينيه ، وكان هذا الطبيب كثيرا ما يرثى من يموت فقال عرقلة متندرًا عليه :

لنا طبيب شاعر أَشْتُر أراحنا من شخصه الله ما عادَ في صُبْحةِ يوم فَتَّى إلا وفي بساقسيسه رسَّاه

فهو يدعو عليه بالموت حتى يريح العباد منه ، إذ لا يعود ولا يزور أحدا صباحا حتى يكتب له قصيدة رثاء مساء. فهل وراء ذلك شؤم يتمنى الناس الحلاص منه. وكان يُقْدع أحيانا في هجائه ، حتى في الموت. ويقول في رثاء بعض خصومه:

لقد حَسُنَت به اليومَ المراثى كها حَسُنَتْ به أمس الأهاجي ولكنْ لجَّ في شَتمْ البرايا وكان القتلُ عاقبةَ اللَّجاج

وهى شماتة تدل على أنه كان عدوانى المزاج ، وله رثاء لاذع لبعض المجان ، يقول فيه إن دنان الحمر وكئوسها وقيانها المغنيات يبكينه بكاء مرا .

### أسامة (١) بن منقذ

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكلبى ، من أعلام بنى منقذ أصحاب قلعة شَيْر إلى الشمال من حَاة ومن علمائهم وفرسانهم . ولد لأبيه سنة ٤٨٨ وقد عنى بتعليمه وتدريبه على الفروسية وأتقنها سريعا ، ولتى – وهو شاب – فى صيده أسدا فصرعه . ويقال إن أباه كان رجلا صالحا فترك إمارة القلعة لأخيه سلطان ولم يكن له ولد ، فتبنّى أسامة وأخذ يعدُّه للإمارة بعده . وكان اسم عاد الدين زنكى قد أخذ فى التألق منذ استيلائه على حلب سنة ٤٢٥ فالتحق به أسامة وأبلى بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب ، حتى إذا أغاروا على شيّزر سنة فالتحق به أسامة وأبلى بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب ، حتى إذا أغاروا على شيّزر سنة وسمرعا ودافع عنها دفاعًا مستميتا حتى ارتدوا على أعقابهم خاسئين . وبمقدار فرحه

والمحتصر فى أخبار البشر لأبي الفداء (الطبعة الأولى بالقاهرة) ۲۷/۳ ومرآة الجنان ۲۲۸/3 وشذرات الذهب ۲۷۹/۶ وديوانيه طبع بالقاهرة. وراجع كتابه الاعتبار (نشر جامعة برنستوين) وفيه معلومات كثيرة عن سيرته وحياته. وطبع له فى القاهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديار.

<sup>(</sup>۱) انظر فى أسامة وشعره تهذيب تاريخ دمشق لابن علماكر ٤٠٠/٢ ومعجم الأدباء ١٨٨/٥ والحريدة (قسم المشام) ٤٩٩/١ والنجوم الزاهرة: الجزءين الحامس والسادس فى مواضع متفرقة (انظر الفهرس) والبداية والمهاية لابن كثير ٣٣١/١٢ والسلوك للمقريزي ١٢٥/١

بالنصركان حزنه على أبيه إذ علم أنه توفى فى العام السابق لتلك المعركة. وصمم على المكث فى مسقط رأسه لحايته غير أن عمَّه لم يتركه طويلا ، فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة ، فتفرقوا فى البلاد . ومضى أسامة إلى دمشق ولقيه حاكمها معين الدين أنر مدير دولة أولاد طُغْتِكين لقاء حسنا ، وظل الجو بينها صافيا حتى سنة ٥٣٥ إذ اكفهرَّ الجو ولم يجد أسامة بُدًّا من مفارقة دمشق . فرحل إلى القاهرة ومعه أمه وزوجه وأبناؤه وأخوه محمد ، وكان الخليفة الفاطمى حينئذ الحافظ ( ٥٣٤ – ٤٥٤ هـ ) فأكرمه وأمر له بإقطاع سنيٌّ عاش به حياة رَغْدة .

وخلف الحافظ ابنه الظافر ( 250 - 20 هـ » واتصل إكرامه وإكرام وزيره العادل بن سلاً رلأسامة ، ويقول المؤرخون إنه لم يف للعادل ، فقد أوغر صدر عباس الصنهاجي ابن زوجته عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ولم يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصر على الخليفة الجديد الظافر فقتلاه . وتطورت الأمور فتولّي الفائز بن الظافر الحلافة وهو صبي يحبو في الخامسة من عمره ، وكاتب أهل القصر طلائع بن رُزِّيك الوالى بالصعيد ، فقدم في جيش إلى القاهرة ، وهرب عباس وابنه نصر وأسامة ، وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخت الظافر ، فكتبت إلى حَملة الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليها حديثا - تعدهم بأموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة الوزير وابنه نصرا ، والتقوا بهم وواقعوهم ، فُقتل عباس ، وُردَّ نصر إلى القاهرة ، وفرَّ أسامة في الوزير وابنه نصرا ، والتقوا بهم وواقعوهم ، فُقتل عباس ، وُردَّ نصر إلى القاهرة ، وفرَّ أسامة في نفر معه إلى دمشق . وحاول أسامة أن يوثق صلته بحاكمها الجديد نور الدين الذي استولى عليها في المرسل إليه أسرته ، فأرسلها بحرا غير أن سفينتها أصابها عطب في مياه عكا وكانت مع الصليبيين ، فنهبوا كل ماكان مع الأسرة من مال ومتاع ، وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حتى وصلت فنهبوا كل ماكان مع الأسرة من مال ومتاع ، وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حتى وصلت دمشق وكان لذلك أثر ألم في نفس أسامة .

ونزلت بأسامة فى سنة ٥٥٢ فاجعة أشد هولا ، إذ دمرت الزلازل قلعة شَيْزَر وأتت عليها ونزح عنها أهله وتشتتوا فى البلاد ، وتملكها نور الدين خشية عليها من حَملة الصليب ، ويبدو أن أسامة كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته ، ولعل ذلك ما جعله يقول فيه :

سلطانُنا زاهدٌ والناس قد زَهِدوا له فكلٌ على الخيرات منكمشُ أيامُه مثلُ شهر الصوم طاهرةٌ من المعاصى وفيها الجوعُ والعطش أما أن أيام نور الدين البطل المغوار مدوِّخ الصليبين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصى حد ، وأما

أن فيها الجوع والعطش فغير صحيح إذ فيها غنائم لا تحصى أُخذت قهرًا من حملة الصليب ، وفيها غير بلد عربي رُدَّ منهم إلى أهله . وقد شارك هو نفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم ، وحضر معه حصاره لحصن حارم سنة ٥٥٩ للهجرة . وأدّته موجدته – فى رأينا – من نور الدين إلى أن يبرح دمشق إلى حصن كَيْفًا بالموصل ويتخذها دار مقام له ، وفيها يعكف على جمع ديوانه وتأليف كتبه ، حتى إذا استولى صلاح اللدين على دمشق سنة ٧٠٥ استدعاه . ولبّاه مبتهجا ، فأعطاه دارا بدمشق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى مجالسه ، حتى إذا كانت سنة ٨٥٥ للهجرة لبّى نداء ربه عن ستة وتسعين عاما .

ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات ، فباب للغزل وباب للمديح وباب للشكوى وباب للفخر وباب للوصف إلى غير ذلك من أبواب ، ولم يفرد للجهاد بابا وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما وحياء . وأهم أبواب شعره باب الفخر ، إذ كان فارسا شجاعا ، وشارك فى حرب حَملة الصليب منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه ، وجلًى فى معارك عاد الدين زنكى ضدهم ، وكأنه ظل طوال حياته شاهرا سيفه فى وجوههم حتى بلغ السبعين ، يقول :

لخمس عشرة نازلتُ الكُماة إلى أن شِبْتُ فيها وخيرُ الخيل ما قَرَحا (١) أخوضها كشهاب القذْفِ مبتسا طَلْقَ الحيَّا ووَجْهُ الموت قد كَلَحا (٢) بصارم من رآه في قَتام وَغَى أَفْرى به الهام ظن البرق قد لمحا (٣) فَسَلْ كُماة الوَغَى عنى لتعلم كم كربٍ كشفتُ وكم ضيقٍ بي انْقُسحا

فهو قد نازل كاة الحرب أو شجعانها منذ سنته الخامسة عشرة ، وظل ينازلهم حتى اشتعل رأسه شيبا لا يهن ولا يضعف بل تشتد قواه كما تشتد قوى الخيل حين يعلو سنها وتصبح قارحة مستتمة سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسم الثغر متهلل الوجه وقد كشر الموت عن أنيابه . وإن سَيْقَهُ ليلمع فى غبار الحرب – وهو يحِطم به الروس حطا – كبرق يسطع ، وما من شجاع إلا وهو يعلم كثرة ماكشف من كرب وهموم فى الحرب وكثرة ما انفسح له فيها من مضايق ومآزق . ومن قوله فى تنكيله بحملة الصليب فى غير موقعة :

 <sup>(</sup>١) الكماة : الشجعان . قرح الفرس : بلغ الحامسة
 من عمره

<sup>(</sup>٢) طلق المحيا : مستبشر الوجه . كلح : عبس

<sup>(</sup>٣) قتام وغّى : غبار حرب . أقرى الحام : أشق الرءوس

كم قد أبدت بسيق كلَّ مفتخر حامى الحقيقة يومَ الجَحْفل اللَّجِبِ (۱) وكم تركت بنى الإفرنج فى رُعُبٍ فصرت أُدْعى لديهم جالبَ الرُّعُب وكم جررت إليهم جَحْفلا لجِبًا بالسَّابِريَّة والماذِيِّ والبيلَبِ (۲)

وهو يقول إنه كثيرا ما قضى قضاء مبرما على كل شجاع يفخر بشجاعته حاميا حمى أهله يوم النزال الطاحن. ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب فى قلوب حملة الصليب حتى سموه – جزعا – جالب الرعب ، وكم قاد إليهم جيوشا غفيرة شاكية السلاح تقتلهم وتسفك دماءهم. ويقول : سان في كاة الدُغَى في كان معتدل بضية بالنفس فيه صن أن ذي الله

سَلُ بِي كَهَاةَ الوَّغَى فِي كُلِّ معتَرك يضيقُ بالنفس فيه صَدْرُ ذي الباسِ يُنتَبِّ إذا الخوف هزَّ الشاهق الرَّاسي

فهو يجلَّى فى المعارك حامية الوطيس التى تبلغ فيها الروح الحُلْقوم ويرى الكماة فيها الموت نصب أعينهم ، فإنه حينئذ يشق الجماجم ويدق الأعناق رابط الجأش ثابت الجنان حتى حين يهز الخوف والفزع الجبال الرواسي من الكماة العُتاة .

ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة الصليب وتمزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول:

أَبِيَ اللهُ إِلا أَن يكونَ لنا الأمرُ لتحيا بنا الدنيا ويفتخرَ العَصْرُ جعلنا الجهادَ هَمَّنا واشتغالنا ولم يُلْهِنا عنه السماعُ ولا الحَمْرُ بنا أَيِّدَ الإسلامُ وازداد عزَّة وذلَّ لنا من بعد عزَّته الكُفْرُ بنا استرجع اللهُ الهلادَ وأمَّن الـ عبادَ فلا خوف عليهم ولا قَهْرُ

وحقا كان نور الدين مفخرة للعصر في دلة قلاع الصليبيين وحصوبهم ، وبه استُرجع كثير من بلاد الشام وأمِن فيها الناس ، ووُضع المكس أو الضرائب عن التجار وانتعشت الحياة وازداد الإسلام عزة . ونور الدين – بلاون ريب – هو الذي هيأ لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته المدوية على الصليبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . ويقول أسامة حين أقعدته سنواته السبعون عن الاشتراك في نزال الصليبيين ووهنت منه رجلاه وقواه ، فلم يعد يستطيع

<sup>(</sup>١) حامى الحقيقة. حامى الحمى. الجحفلاللجب: الجيش الكثيف كثير الضجيج

<sup>(</sup>٢) السابرية: الدرع المحكمة النسج. الماذى : السلاح. اليلب. الترس.

ركوب الخيل ليكون له شرف النضال عن حمى وطنه:

رجلاى والسبعون قد أوهنت قُواى عن سعبى إلى الحَرْبِ وكنت إن ثُوبَ داعى الوَغَى لبَّيْتُه بالطَّعْن والضَّرب (۱) أشَّقُ بالسيف دُجَى نَقْعها شَقَّ الدياجى مُرْسَلُ الشُّهْبِ (۱). أنسازلُ الأَقْسِران يُسْرِيهُمُ من قبل ضربى هامَهم رُعْبِي (۱)

فقد وهن عظمه وضعفت مُنتُه ، ولكن لاتزال روحه قوية ، وإنه ليذكر ماضى فروسيته المشرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب يبادر إليها يطعن ويضرب يمينا وشهالا يشق الرءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتكا بالأقران ، بل إن رعبهم منه ليفتك بهم قبل سيفه فتكا ذريعا.

## ابن (٤) عُنَين

هو محمد بن نصر بن الحسين المشهور باسم ابن عُنيْن ، يرجع بنسبه إلى الأنصار ، نزل أجداده الأولون الكوفة ، وتركتها أسرته إلى زَرْع في حوران بالشام . وهاجر منها أحد أجداده الأقربين واستقر في دمشق ، وفيها ولد لأبيه سنة ٤٩٥ للهجرة ، وكان منزله جنوبي الجامع الأموى ، فبعد أن خفظ القرآن أخذ يختلف إلى شيوخه وفي مقدمتهم الحافظ أبوالقاسم بن عساكر . وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو في السادسة عشرة من عمره . ولا نعرف الأسباب التي جعلته يتجه بشعره في بواكير حياته إلى الهجاء ، ربما كان عدوانيا بطبعه ، وربما رجع ذلك إلى أنه نشأ في أسرة متواضعة ، وأن أباه لم ينشئه على حب الخير والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة في التسامي وطلب المعالى ، وقد صرَّح بذلك في بعض شعره قائلا فيه :

| <b>َوالدُّ</b> | الخير | أفغل | أن | وجنبني |
|----------------|-------|------|----|--------|
|----------------|-------|------|----|--------|

(۱) ثوب : دعا

(٢) النقع : غبار ١٠ لحرب

'(٣) يرديهم: يهلكهم

(٤) انظر فى ابن عنين وشعره ابن خلكان ١٤/٥ ومعجم.
 الأدباء ٨١/١٩ والبداية والنهاية لابن كثير ١٣٨/١٣

ضيلٌ إذا ما عُدَّ أهلُ المناسب،

والنجوم الزاهرة ۲۹۳/۳ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزى المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المحققة المحلف المرافق الم

بعيدٌ عن الحسنى قريبٌ من الخَنا وضيعُ مساعى الخير جَمُّ المعايب الذا رمتُ أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عِرْقُه نحو الدَّنِيَّة جاذبي :

ويبدو أنه أراد بهجائه للناس الانتقام لضعة أسرته وأبيه ، ومن العجب أن صلاح الدين الأيوبي البطل المغوار الذي أذل حملة الصليب ودفع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه واستولى على بيت المقدس المعظم منهم وغيره . هذا البطل الذي احتل السويداء من أفئدة المسلمين حين استولى على دمشق وابن عنين في العشرين من عمره لم يبادر إلى مدحه ، بل على العكس عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووزيره القاضي الفاضل وكاتبه عاد الدين الأصبهاني وغيرهما من كبار حاشيته ورجاله وفيه يقول :

# سلطانُنا أعرجٌ وكاتبُهُ ذو عَمشٍ والوزير مُنْحَدِببُ

وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء كهاكان سيوسا حاذقا بتدبير الدول. وذاعت لابن عُنين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها بلغت خمسائة بيت سماها مقراض الأعراض، وضع الناس من لسانه وبهتانه، ورفعوا شكواهم منه إلى صلاح الدين، فأمر بنفيه عن دمشق، فمضى على وجهه يجوب البلاد من الشام إلى العراق والجزيرة رأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل الهند. ثم رحل إلى اليمن وحاكمها من قبل صلاح الدين أخوه طُعْتِكين (٧٧٥ – ٩٣٥هـ.) فوفد عليه، وقدم إليه مداعّه فلقيه لقاء كريما وخف على قلبه فاتخذه نديما، وأخذ يكثر من مديحه وطغتكين يكثر من عطائه، حتى أثرى، وكثر في يده المال، فرأى أن يستثمره، وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين اليمن ومصر في العقد التاسع من القرن السادس.

وكان العزيز عثمان بن صلاح الدين ينوب عن أبيه بمصر حتى إذا توفّى صلاح الدين سنة ٥٨٩ أصبح العزيز عثمان سلطانها ، ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضريبة عن عروض التجارة التى يحملها إلى مصر ، ولا نعرف هل هذه الشكوى كانت فى أيام نيابته عن أبيه أو فى أيام سلطنته ، وهو فيها يهجوه بالشحّ بينا يمدح عمّه العزيز طغتكين بالكّرم ، يقول :

مَا كُلُّ مَنْ يَتَسَمَّى بالعزيز لَهُ فَضْلٌ وَلَا كُلُّ بَرْقِ سُحْبُهُ غَلِيقَهُ (١) بين العزيزين بَوْنٌ في فعالها هذاك يُعطى وهذًا يأخذ الصَّدَقهُ

<sup>(</sup>١) غدقة : غزيره المطر.

وهو هجاء لاذع للعزيز عثان إذ يجعله - لشدة شحه - شحاذا يأخذ الصدقة . ويبدو أنه ظل بمصر بعد وفاة العزيز طغتكين سنة ٩٥ ومكث بها مدة انعقدت فيها صداقة بينه وبين شعرائها ، يقول ابن خلكان : « اتفق في عصره بمصر جاعة من الشعراء الجيدين وكان لهم مجالس يجرى بينهم فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها ، ودخل في ذلك الوقت شرف الدين بن عنين فاحتفلوا به وعملوا له دعوات، وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ». وتو في العزيز عثبان سنة ٥٩٥ وتولى بعده أخوه الأفضل وتبطورت الظروف وتحول ملك صلاح الدين في مصر والشبام إلى أخيمه الملك العادل ، فولًى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشق ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة إلى دمشق فأخذ يستعطف العادل أن يعود إليها وأذن له في العودة ولزم ابنه المعظم عيسى ( ٧٩٥ - ١٣٤ هـ ) يمدحه ، وقربه منه واتخذه بأخرة من أيامه وزيرًا له ، حتى إذا توفي رثاه رثاء حارا . وأبقي له منزلته ابنه داود ( ٢٧٤ - ٢٧٦ ) وخلفه الأشرف موسى فلزم بيته واصطلحت عليه الأمراض ، وتوفي سنة ٢٣٠ عن ٨١ عاما .

والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائع والمحاضرات مما يتصل بظروفه والأحداث اليومية ، ثم الدعابة والتهكم والسخرية والألغاز والهجاء . وألحق محقق الديوان بتلك الأبواب مستدركا بما عثر عليه من شعر ابن عنين في كتب التاريخ والأدب . وهو في مقدمة شعراء دمشق بزمنه إن لم يكن سابقهم المجلي ، إذ كانت ملكته الشعرية خصبة ، غير أنه استغلها أكبر استغلال في الهجاء مما جعل صلاح الدين ينفيه - كها مر بنا - عن دمشق ، وحتى من أكرموه كان يهجوهم غير مراع فيهم إلا ولا ذمة ، إذ كان ما يلبث أن يعض أيديهم التي امتدت لا كرامه ، من ذلك هجاؤه للسلطان العادل الذي فتح له أبواب دمشق ، إذ ما لبث أن قال فيه بعد دخولها :

إن سُلْطاننا الذى نرتجيهِ واسعُ المال ضيَّقُ الإنفاقِ هو سيفٌ كما يقالُ ولكنْ قاطعٌ للرسوم والأرزاقِ

وكان العادل يلقب سيف الدين ، وأنقذه من تشتته وضياعه فى البلاد وردَّه إلى دمشق حبيبة قلبه ومهوى فؤاده التى طالما تغنى بالحنين إليها ، ومع ذلك جزاه بالهجاء . وحقًّا له فيه مدائح رائعه ، ولكن كان ينبغى أن يرد شيفًان هجائه عن الإلمام بساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق إكراما إلى أقصى حد حتى جعله نديمه ومؤنسه ووزيره ومستشاره ، ومع

747

ذلك لم ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع البها بن أبي اليسر التنوخي أمر الرعية :

أرى ابن عُنَيْنِ والبَها مذ تولَّيا على الناس ولَّى الخَيْرُ عن كل مُسْلمِ فوالله ياعيسي بمن شِئْتَ منها لُعِنْتَ ولوكنت المسيحَ بن مَرْيَم

وحقًا هجا نفسه معه ، ولكن هذا لا يعفيه من قسمه له بأنه لُعن لتوليته هو وصاحبه . وهجا نفسه في ديوانه غير مرة ، وكأنه يعيد لنا الحطيئة شاعر الهجاء القديم وهجاءه لنفسه ، وأيضا فإنه استعار منه – كما مرَّ بنا – هجاءه لأبيه . وأهداه طبيب عيون – أو كما كانوا يقولون كحال – خروفاً هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها :

أتانى خروف ما شككت بأنّه حليف هوى قد شَفَّه الهَجْرُ والعَدْلُ إِذَا قام فى شمِس الظهيرةِ خلتَهُ خيالا سرى فى ظلمةٍ ماله ظِلَّ فناشدتُه ما تشتهى قال قَتْةٌ وقاسمتُه ما شفّه قال لى الأكْلُ وظللَّ يراعيها بِعَيْنِ ضعيفةٍ وُينشدها والدمع فى الحلاِّ منهلُّ أَتَتْ وحياضُ الموت بينى وبينها وجادت بوصل حين لاينفع الوصل

والبيت الأخير لأعرابي وضعه بدقة في موضعه من القطعة ، وقد جعل الحروف الهزيل نِضُو عشتي شفه الهجر واللوم ، ويقول كأنه خيال في ظلام ليس له ظل ، وهي صورة بديعة ويستحلفه ما يشتهي فيقول قتة أو عشب يابس وأحضرها له ، فظل يراعيها بعين ذابلة توشك أن تودع الحياة ودموعه منهلة على خدوده ، فقد أتته وهو يكاد يلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل لم يعد ينفعه فروحه في الحلقوم .

ويصور ابن عنين بحيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا متبرما ، متمنيا أن لا تتكرر هذه الدعوة أبدا ، ومُدَّت المائدة وأخذ الأصدقاء يتناولون الطعام ، ويصفه ابن عنين حينه في قائلا :

عهدى به واليَدُ اليمنى يَكُفُ بها غَرْبَ المدامع والأخرى على الكبدِ يقول للخبز: لا يبعد مَداك ولا أَخْنَى عليك الذى أخنى على لُبدِ ولبد آخر نسور لقان في قصة مشهورة ، وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأخرى

على كبده خشية تفتته داعيا لخبزه أن لا يأتى الدهر عليه كما أتى على لبد . وكان يهاجى رشيد الدين عبد الرحمن النابلسي ويزعم أنه صُفع وأنه معتاد الصفع دائما يقول :

تعجَّب قومٌ لصَفْع الرشِيدِ وذلك مازال من دابِهِ رحمتُ انكسارَ قلوبِ النِّعالِ وقسد دنَّسوها بأثوابهِ فوالله ما صَفعوه بها ولكنهم صفعوها بهِ

وله أهاج كثيرة فى القاضى الفاضل وكبار رجال الدولة بدمشق وجهابذة قضاتها وشيوخها ، وهو فيها أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا ، مما دفعنا إلى إخلاء هذا الكتاب منها ، لا لفحشها فحسب : بل لأن ما يخلو منها من الفحش أيضا إنما هو افتراء وبهتان .

### ابن (١) النحاس

هو فتح الله بن النحاس الحلبي المعروف باسم ابن النحاس اشتهر بطوافه في البلدان الشامية والمصرية والحجازية ، كان جميل الصورة في صباه ومطالع شبابه ، ثم أصيب بمرض بدّل محاسنه وزهده في الحياة . ونراه في شعره ميرفي تلك الأيام أسفا محزونًا ، ويقال إنه تزيّى بزى الزهاد ورحل عن بلده ، ودخل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراؤها استقبالا كريمًا . وكان لهم مجالس يتطارحون فيها الشعر ، وكانوا يجتمعون في نزه دمشق ، ويتحاورون ويتحدثون ويذكرون كثيرا من الدعابات والفكاهات . وانعقدت صلة متينة بينه وبين ابن منجك الذي تحدثنا عنه بين شعراء المديح ، وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائها أهلا ومكانا طيبا ، وهاجر منها إلى مكة ، وألق عصا تسياره بالمدينة ، إلى أن توفي سنة ١٠٥٢ للهجرة . ويقول فيه الحيي في كتابه : نفحة الريحانة : « أنا لا أجد عبارة تني في حقه بالمدح ، فأرسلت اليراع وما يأتي المحقول استغنت عن الكئوس والندمان » .

وابن النحاس شاعر مجيد ، بالقياس إلى زمنه أيام العثانيين ، وشعره استنفده فى المديح ، ويكثر فى مقدماته من الغزل ، وقد يفزع إلى الفخر بمثل قوله :

<sup>(</sup>١) انظر فى ابن النحاس وشعره سلافة العصر ص٢٧٦ وخلاصة الأثر ٢٥٧/٣ ونفحة الريحانة ٢٠٧/٠٥

وديوان ابن النحاس مطبوع قديما فى بيروت بالمطبعة الأنسة .

ولا سالَ حَزْنٌ بالمطيِّ وسَبْسَبهُ

ألا إن لى نفسَ الوَقورِ وعفَّةَ الـ عقدير وقلبي في المهمات قُلَّبُ وما كلُّ مَعْسول اللَّمَى يستفزُّنى ولا كلُّ مطلوبٍ لدىَّ محبَّبُ (١) وأحستملُ المكروه ممن يملُّني ولم ألْوِ جِيدَ الودِّ عمن ينكَّب إذا أنا لم أدفع عن النفس ضَيْمَها فلا انجاب عنها من دُجَا الضَّيْم غَيْهَبُ ولا وَطِئَتْ خَدَّ الفيافي ركائبي

وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف قُلُّب يحتال في قوة للأمور ، ولا يستثيره جال المرأة ولا يطلب ما يطلبه الناس ، بل يطلب الأمانى الكبار ، ويحتمل الأذى ممن ينصرف عنه ، ولا ينصرف عمن يُعْرض عنه من الأودَّاء الأصدقاء ، ويدعو على نفسه إن لم يدفع الضيم الساقط عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلم ، وأن تهن قواه فلا تطأ الفيافي ركائبه ولا يسيل بها حُزَّن من الأرض ولا مفازة . ويقول من قصيدة ثانية :

> يسادهــرُ مــثلى لا يُقَدُّ عقَلُ عن سَنام المجد جَنَّبهُ أنا لا أبالي إن رُمِيد حتُّ وسبٌّ عِرْضي مَنْ أسبُّهُ العينُ يدميها الذُّبا بُ ويُعْجز الآسادَ والتِّبرُ يعلوه التُّرَا بُ وفضلُه باقٍ ولنه للَّنَّا فضائلُه ً وكُنْبُهْ تكفى فتَى العِرْفان خِـ وارقبْ خُفُوقِي إن سكند ـتُ فعاصني يُوْجَى مَهَبُّه والبدرُ يشرق في المطا لع بعد ما أخفاه عُرْبُهُ والروضُ يَذْبل ثم تُكْ ـ سَى النَّوْرَ والأوراقَ قُضْبُهُ

وهو يقول للدهر إن شيئا لا يستطيع أن يزعزعه عن مكانه من سنام المجد ، وإنه ليرمى ، ولا يهمه ما قد يلتى عليه من أذى السب والشتم ، مثله فى ذلك مثل العين يدميها الذباب وحتى الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر يعلوه التراب وتظل له قيمته ونفاسته . ويفتخر بفضائله ومعارفه ، ويقول لخصمه : ترقُّب حركتي ، فإنى كعاصف ساكن لا يلبث أن يثور ويندفع ، وما مثلي إلاكمثل البدر يخفيه مغربه ولا يلبث أن تعم أضواؤه الآفاق ، أوكمثل الروض تذيل

<sup>(</sup>١) اللمي : سمرة حسنة في الشفثة

أشجاره ، حتى إذا كان الربيع كسى غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول :

لا أقبل الضيم كيف أقبلهُ ؟ والمجدُ يأباه فيَّ والحسَبُ والشمس صَوْنًا لضوء طلعتها قبل لِحَاق الظلام تحتجب

يقول إنه لا يقبل الضيم وكيف يقبله ومجد آبائه وعشيرته يستدير من حوله هالةً منيرة تحول بينه وبين الرضا بالهوان. وإنه ليصون نفسه وخصالها الكريمة كما تصون الشمس ضوءها ، بل إنها لتحتجب قبل أن يلحقها الظلام ويرخى الليل سدوله على الآفاق.

#### شعراء المراثى والشكوى

المراثي قديمة في الشام منذ عصر بني أمية فقلها كان يموت خليفة أموى إلا ويرثيه الشعراء من الشام والعراق والحجاز ، ويدخل عصر الولاة ومنذ أواخر القرن الثانى تشارك الشام بقوة في الشعر العربي ، ولا يلبث أبو تمام الدمشقي أن يحمل راية الشعر وزعامته لا في الشام وحدها بل أيضا في ـــ العالم العربي جميعه ، وتحتل المراثى بابا كبيرا في ديوانه ، ويخلفه تلميذه البحتري المنبجي الحلبي المتوفى سنة ٢٨٤ للهجرة وتشغل المراثى حيزاكبيرا في شعره . ونلتني في أوائل هذا العصر : عصر الدول والإمارات بكشاجم . وله رثاء في أبيه وأمه ، وأروع من رثائه فيهما رثاء أبي فراس لأمه حين جاءه نعيها في أسر الروم ، فأحس في عمق بفجيعته فيها وهو غائب عنها لا يملك إلا أن يذرف الدموع الحارة. وله مرثية بديعة في أخت له يقول فيها(١):

فإن كِنت تصدقُ فيما تقولُ فمُت قبل موتك مَعْ من تُحِبُ وكنتُ أقيكِ إلى أنْ رمثْكِ يَدُ الدَّهر من حيث لا أحتسبْ فلا سلمت مقلة لم تَسُع ولا بقيت لِمَّة لم تَشِب فلا سلمت مقلة لم تَشِب ولو رُدًّ بالرُّرْءِ ما تستحقُّ لما كان لي في حياتي أربْ

أتزعم أنك خدْنُ الوفاءِ وقد حَجبَ التُّرْبُ من قد حجب ْ

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/١٤

وهو يتمنى لو غَيِّب اللترابَ مع شقيقته وصِنَّو روحه حبا لها ووفاء ، ويأسى لنفسه أنه لم يستطع أن يرد عنها سهام اللنية التى أصابتها فى الصميم تحت يصره ، ولم يعد يملك لها إلا دموعا منهمرة ويتمنى أن لا يتوقف البهارها ، لعلها تشقى عُلَّة نفسه وحُرْقة فؤاده ويقول لو أن الرزء فيها يرد إلى أخته الحياة لما كان له فى حياته أرب ولقلتَّم روحه فداء لها .

ولأبي العلاء مرثية رائعة لأمه ، وكان قد يلغه ينعيها وهو فى طريقه إليها من العراق ، ويقول فى مطلعها إنه سمع بداهية أصحّت أذنه وصكّت سمعه ، ويأسى أن تتقدمه إلى الموت ، ويُعظم أن يرثيها بلقظ يمر بلساته ويسلك مسالك الطعام ، ويقول إن ألفاظ رثائه تحطم نواجذ أضراسه فضلا عن مقادم أستانه ، وينشد (١) :

ومَنْ لَى أَن أَصوعَ الشَّهْبَ شِعْرًا قَأْلْبِسَ قَبْرَها سِيْطَى نظامِ مضت وقد اكتهلت وخلت أَنى رضيع ما بلغت مدى الفِطامِ فياركنبَ المستُون أما رسول يبلغ روحَها أرَجَ السَّلام ذكيًّا يُصْحَبُ الكَافورُ مِنْه بمثل البِسْك مفضوضَ الختام

وهو يكبرها عن أن يرتيها بألفاظ ، إذ هي جديرة بأن يصوغ لها النجوم الساطعة عقود رثاء تزين جَدَّها الطاهر ، ويحس في عمق – وهو في سن الكهرلة – كأن السنوات الطويلة التي فصلته عن صدر أمه من القيصر ليست إلا أياماقصيرة إذ لايزال يشعر كأنه رضيع فقد أمه ، وهو في حاجة شديدة إليها ، رضيع ضاع أي ضياع . ويتوسل إلى قوافل المنون التي تسرى في ليل الأبدية أن تحمل منه إلى أمه سلاما ذكيا عطرا ينتشر أريجه من حولها ويسطع سطوعا . ويقول الماهر الدمشق المتوفي سنة ٢٥٤ في مرثية له (١) :

برغبى أن أُعِنِّف فيك دَهْرًا قليلا فكسُره بِمعنِّفيهِ وأن أرْعى النجوم ولستَ فيها وأن أَطَأَ التُّرابَ وأنت فيهِ

ويقول اللياخوزى تعليقا على الليبتين : « هذا أرقُ ما يكون فى المراثى ، إذ يكاد يضجّر عيون الأحجار ، فتسيل يمدود الأنهار ، بل يأمواج البحار ».

وتنشب الحروب الصليبة ، وفي يعض حملات آبق أمير دمشق على حملة الصليب سنة ٥٠١

<sup>(</sup>٣) دمية القصر ١٥٨/١

يخون الحظ قائدا من قواده يسمى قُول بن عثان ، فيقتله الصليبيون ، ويبكيه ابن الخياط شاعر دمشق بمثل قوله(١) :

يالَلرِّ جالِ لنازلٍ لم يُحتَسَبُ ولحادثٍ ماكان بالمتوقَّعِ اللهِ ما جارَ الزمان ولا اعتدى بأشدَّ من هذا المصابِ وأوجع باقوُلُ قَوْلَةَ مُكْمَدٍ مُسْتَنْزِرٍ ماء الشئون له ونارَ الأضْلُعِ أَشْكُو إلى الأيام فيك رَزِيَّتَى لو تسمع الأيامُ شكوى موجع صُلْ بَعْدَها يادهْرُ أو فا كُفُفْ وخُذْ مَنْ شئتَ ياصَرْفَ المنية أودَعِ

وهى مرثية رائعة تمتلىء بأبيات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثتهم وفجيعتهم التي لا تماثلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقلُّ الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور كمدًا عليه ، وليُنزل الدهر بالدمشقيين بعدها فواجع أو فليكف ، فلن يصيبهم مثلها فاجعة أو كارثة .

وتوفى نور الدّين محمود سنة ٧٠٠ فاهتزت الشام لفقده هزة شدة ، وفى رثائه يقول العاد الأصبهاني في إحدى مراثيه (٢):

ياملكًا أيَّامُه لم تَزَلْ ليفضلهِ فاضلةً فاخرَه عاصت بحارُ الجود مذ غُيَّبَتْ أَنْـمُلُكَ الفائضةُ الزاخره ملكتَ دنياك وخلَّفْها وسرت حتى تملك الآخرة

وتوفى بعده صلاح الدين بدمشق ، وكانت لوفاته أوائل سنة ٥٨٩ رنة حزن عميقة فى جميع القلوب والديار لكثرة فتوحاته ، وقد أزاح الصليبين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ولم يبق معهم إلا عكا وأنطاكية وبعض حصون وبلدان قليلة ، وبكاه الشعراء وفى مقدمتهم عاد الدين الأصبهانى ، وله فيه مرثية بديعة ختم بها كتابه البرق الشامى ، وفيها يقول (٣) :

أين الذي شُرُفَ الزمانُ بفضلهِ وسَمتْ على الفضلاء تشريفاتُهُ

بالقاهرة) ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية كتاب البرق الشامي للعاد والروضتين

٢١٥/٢ والنجوم الزاهرة ٢١٥/٢

 <sup>(</sup>١) ديوان ابن الحياط ص ٢١٣ والحريدة بداية شعراء الشام ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) الروضتين لأبى شامة (طبع مطبعة وادى النيل

لا تحسبوهُ ماتَ شخصا واحداً قد عمَّ كلَّ العالمين مماتُه لو كان في عصر النبيِّ لأُنْزِلتْ في ذِكْرِه من ذكره آياتُهُ ياراعيًّ للدين حين تمكنتْ منه الذابُ وأسلمتْه رُعاتُه فعلى صلاح الدين يوسفَ دائمًّا رِضْوانُ رَبِّ العرشِ بل صلواتُهُ

وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حاية هائلة ، عرضنا لها فى حديثنا عن السياسة بالشام ومصر ، حاية جعلته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين ، مع ما عمَّره من المدارس والمساجد فى كل بلد بمصر والشام ، ومع كثرة ما وقفه عليهما من أموال ، ومع دولته الواسعة لم يخلِّف ملكا ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة ، إنما خلف بطولةً أَحْنَى لها حَملةُ الصليب رءوسهم .

ولا يكاد يتوفَّى حاكم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عالم ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء ، من ذلك قول الشهاب محمود فى ابن صَصْرَى قاضى دمشق لأكثر من عشرين عاما المتوفى سنة ٧٢٣ للهجرة (١) :

قاضى القضاة ومَنْ حَوَى رُبَّبًا سَمَتْ عن أن تُسَام سَنًا وَبَزَّتْ مَنْ سَعَى شيخُ الشيوخ العارفين ومَنْ رَقَى رُبَّبَ السلوكِ تعبُّدا وتورُّعا حاوى العلومِ بما تفرَّق فى الوَرَى إلا الذى منها إليه تجمَّعا

وطبيعي أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه بها فقها دقيقا . ويقولون إنه كان يجمع بين الحسنين : المعرفة بالمنقول والبراعة فى المعقول أو ما يحتاج إلى عقل وفهم وقياس وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العثمانيين ، من ذلك قول أحمد بن محمد الحسنى الحلبى المتوفى سنة في رثاء أخمه (٢) :

رُزْءٌ ألسمَّ وحسرةٌ تَتوالى ومصيبةٌ قد جَدَّتِ الآمالا وفراقُ إلفٍ إن أردتُ تصَبُّرًا عنه أردتُ من الزمان محالا كنا كغُصْنَىْ دَوْحَةٍ قطع الرَّدَى منها الأغضَّ الأرْطَبَ اللَّيالا أو كاليدين لذاتِ شَخْصٍ واحدٍ كان اليمينَ لها وكنتُ شمالا

وكان وتر الشكوي من الدهر والممدوحين والناس مشدودا في أحوال كثيرة إلى قيثارات الشعراء

<sup>(</sup>٢) نفحة الريحانة للمحي ٣٩/٢٥

يلحّنون عليه نوائب الدهر وتغافل الممدوحين ويؤس حظوظهم فى دنياهم وما يتجرّعون من صاب الدنيا وعلقمها المربر ، وما يبلون فى الناس من الطمع والحقد والأنانية مما يبوهى العلاقات حتى بين الأقرباء ، ويملأ النفوس شقاء وعناء والقلوب حسرات ولوعات ، من ذلك قول أبي فراس (١):

أرانى وقومى فَرَقتْنا مذاهبُ وإن جَمَعَتْنا فِي الأصول المَناسِبُ فأقصاهمُ أقصاهمُ من مَساءتي وأقربُهم مما كرهتُ الأقاربُ غريبٌ وأهلى حيثًا كرَّ ناظرى وحيدٌ وحول من رجال عصائبُ وأعظمُ أعداءِ الرجالِ ثِقاتُها وأهوتُ من عاديته مَنْ تحاربُ

وهو يصور المحنة فى الناس حوله ، فهم جميعا قومه يرجعون إلى أصل واحد ونسب واحد ، وأقربهم منه لا يحبون له الخير ، ويحبه له البعداء ، مما يجعله يشعر فى عمق بالغربة بين أهله وذويه وعصاباته ، ويهوله ذلك ويقلقه ويفزعه . وإنه ليوغل فى فهم الناس فيشعر يغير قليل من فلق النفس وضيق الصدر ، فإن من يصادقك إنما يصادقك على الخلااع ، وهو للآلك ليس صديقا ، بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمنه وتجعله عمل ثقتك ، وهو للا يريد لك خيرا بل يريد لك الشر والأذى ، وهو لذلك أعدى أعدائك ، أما العدو الحقيق فأنت تعالنه العداوة وتجاهره بالحرب والخصومة ، فلن يصيبك منه أدى لأنك محترس منه دائما متق شره وخيانته وغلاه . ويخاطب أبو العلاء الدهر بقوله (٢) :

يا دَهْرُ يامنجزَ إيسادِهِ وعلفَ اللَّامولِ من وَعْلِهِ أَيُّ جَدِيدٍ لك لم تُبلهِ وأَيُّ أَقرانلك لم تُرْدِهِ أَيُّ أَقرانلك لم تُبلهِ وأَيُّ أقرانلك لم تُردِهِ نستأثر العِقْبان في جَوِّها وتُشرِك الأعصم من فِتْلهِ (١٠) إن زماني يرزاياه لل صيرتي أَمْرَ فِي قَدِّهِ (١٠) أفضلُ ما في النفس يَعْتالها فَسَتْعيد الله من جُنْدهِ وربَّ ظمآنَ إلى موردٍ والموتُ لويعلم في ورده

وهو يشكو من الدهر وأنه ينجز دائمًا الإيعاد والإنذاار باللشرور والخطوب، ويُخْلف دائمًا

<sup>(</sup>٣) الْأَعْمَمِ: الرَّعَلِ ِ اللَّفِيدِ : قَمَّةُ الجَيْلِ

<sup>(</sup>۱) دیوان أبی فراس ۲۰/۲

 <sup>(</sup>٤) االقد : ماأيقًا من الجلد ويُشد به الأسير

<sup>(</sup>٢) سقط الزند ٢/٢١٠٢

الوعد بالخيرات والطيبات ، وإنه ليأتى دائما على كل جديد وكل قِرْن يدَّعى أنه يماثله فى القوة أو الشجاعة ، فالكل أَسْراه : العِقْبان فى أجوائها العليا والعُصْم أو الوعول فى أعالى الجيال ، فلا أحد ينجو من صولته . ويقول إنه ألف رزاياه ونكباته حتى صارت قِدًّا أو قيدًّا له ولحياته ، وصار من طول ألفته لها يستحبها ويمرح فيها . ويعجب أن يكون أفضل ما فى النفس من حواس البصر والسمع وغيرهما يغتاله أو يهلكه ما سُلِّط عليه من آفات الهوى ، ويجعلها كأنها جنود لله إذ تنتقم له من الإندان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعيذ من شرها ، ويقول رب ظامئ إلى مورد يريد أن ينهل منه ، فيكون فيه هلاكه . ويقول أسامة بن منقذ (۱) :

حذَّرَتْنَى تَجَارِبِي صُحْبةً العا لَمِ حتى كرهتُ صحبةً ظِلَّى ليس فيهم خِلُّ إِذَا نَابِ خَطَّبٌ قلتُ مالى لدفعه غيرُ خِلِّى كلُهم يبذلُ الودادَ لدى اليُسْ حِ ولكنهم عِدَّى للمقلِّ فاعْتَزِلْهُمْ فنى انفرادِك منهم راحةُ اليأسِ من حِذارٍ وذُلُّ

وقد بلغ أسامة من ابتلائه للناس واختبارهم أن أصبح يمقتهم ويمقت كل ما فى العالم حتى ظله يكره أن يصحبه خوفا أن يكون فيه ما فى الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس فى الناس خل صادق العهد فى النعماء والبأساء ، بل إذا نابت ضراء لم يسعفك ولم يساعدك ، إنما يعرفك فى اليُسْر ، أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طَوْلا ولا فضلا ولا يسدُّ لك ثلمة ولا يقدم لك عونا ، فاعتزل الناس وايًّاس من أن يردّوا لك معروفا أو جميلا تَعِش آمنا عزيزًا . ويقول ابن عُنين فى التَشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفيا عنها طويلا شاكيا محزونا لغربته وما لقى فيها من ضنك العيش بعد أن طوّف فى العراق وإيزان وخراسان والهند واليمن (٢) :

فَسَقَى دَمَشَقَ وَوَادِيَيْهَا والحِمَى مَتُواصلُ الأرعادِ مُنْفَصمُ الْعُرَى فَارِقَتُهَا لا عن رِضًى وهجرتُها لاعن قِلَى ورحلتُ لا متخيِّرا أَسْعَى لرزقِ فى البلاد مشتَّتٍ ومن العجائب أن يكون مقتَّرا لا عيشتى تَصْفُو ولا رَسْمُ الهوى يَعْفُو ولا جَفْنى يصافحُه الكرَى

فهو يدعو لدمشق – وكان يكثر من الحنين إليها – أن يسقيها سحاب متواصل الإرعاد

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن عثين ص ٤

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ١/٢٥٥

أو الإمطار ، منفصم العُرَى واهيه يهطل مدرارا . ويقول إنه برغمه فارقها قسرا ، وهو إنما فارقها لهجوه أهلها وإفحاشه في هجوه. ويقول إنه جاب البلاد يسعى لرزقه فكان لا يصيب منه إلا الكفاف وإلا ما يسدُّ رمقه ، فرزقه دائمًا مقتَّر أو قليل ، وعيشته دائمًا نكدة ، وهواه معلق دائمًا بدمشق ودائمًا مسهَّد لا يلم بجفونه الكرى أو النوم لما ملكت عليه من شغاف قلبه .

وكان شعراء الشام وأدباؤه كثيرا ما ينزلون القاهرة في عهد الأيوبيين والماليك ويحنّون إلى الشام وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل بمناظر وطنهم ومشاهده الجميلة ، فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء. ونزل القاهرة ابن حِجَّة الحموى صاحب خزانة الأدب المتوفى سنة ٨٣٧ وكان أحد ندماء السلطان المؤيد وولى عدة وظائف لعهده ، ويقول متشوقًا إلى بلدته حَمَاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله (١) :

أرضٌ رَضعتُ بها ثُدِيَّ شبيبتي ومزجت لذَّاتي بكاسات الصِّبا وقد التفتُّ إليك يادهرى بطو ل تعتبى ويحقّ لى أن أعتبا قَرَّرْتَ لي طولَ الشتات وظيفةً وجعلتَ دمعي في الخدود مرتَّبا

ياساكني مَغْنَى حَمَاةً وحَقَّكم من بعدكم ماذقت عيشًا طَيِّبًا

وهو يشكو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه وديار أحبائه في حماة مسقط رأسه ، ويعاتب الدهر الذي قضي عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عينه ، وإنه ليبكيها بدموع غزار . ولذلك عاد إلى حاة بمجرد أن توفى السلطان المؤيد سنة ٨٢٣ للهجرة .

وتظل الشَّكوي من الزمان والناس طوال العصر ، ومرت بنا ترجمة لحسين بن الجزري أيام العثمانيين ، وله يشكو شكوى مرة من الناس منشدا(٢) :

قد صرتُ أَحْترز الأنامَ وغَدْرَهم إن الطبيب يخاف مس الدَّاء وقطعتُ باليأس الرجاءَ لديهمُ واليأسُ يَجْدَعُ أَنْفَ كلِّ رجاءِ ولطالما أصفيت قبلك خُلَّتى من لا أراه موافقا لإخالي وبلوت منه ودَّه فرأيتُه متلوِّنًا كتلوُّن الحِرْباء

لقد جرب الناس طويلا فرآهم غادرين ماكرين لا يصونون عهدا ولا يحفظون ودا ، فيئس

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ص ١٠

منهم يأسا لا يداخله أى رجاء ، يأسا لا أمل معه فى وفاء ولا ما يشبه الوفاء ، فقد طالت تجربته وطال اختباره ورجع دائما خائبا بل رجع شاعرا بمرارة ، لرؤيته الصديق وقد تلوَّن ألوانا كألوان الحرْباء ، إذ تتلون فى ساعات النهار ألوانا مختلفة . فاتخذ منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من شعراء الشكوى والرثاء .

### ابن سنان (١) الخفاجي

هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجي الحلبي تلميذ أبي العلاء المعرى ، وكان يتشيح وأنشدنا له في حديثنا عن شعراء التشيع شعرا شيعيا ، ولانعرف تاريخ ميلاده . ويبدو أنه أحب خوض معمعان السياسة إذ نراه في حاشية محمود بن نصر بن صالح حين صار إليه أمر حلب سنة ٤٥٧ وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه عطية بن صالح ، وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة :

هذا كتابى عن كمال سلامةٍ عندى وحالمٍ شَرْحُها فى الجملةِ هم وإقتارٌ وعمرٌ ذاهب وفراقُ أوطانٍ وبُعْدُ أحِبَّةِ

وعاد إلى حلب فى عهد أميرها ثمال بن صالح سنة ٤٥٣ ولم يلبث أن توفى وخلفه أخوه عطية واستولى عليها منه ابن أخيه محمود بن نصر سنة ٤٥٤ ورأى أن يولى فى كل قلعة من قلاع إمارته خلبيا بحيث تكون ذريته وأبناؤه تحت يده . وطلب من وزيره ابن أبى الثريا أن يختار له من يوليه «عزاز» فقال : لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان الخفاجي وكان أبو نصر بن النحاس حاضرا فصوّب الرأى فيه ، فأحضره محمود ، وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع ، وأخيرا أجاب . وبعد سنوات خشيه ابن سنان على نفسه واستوحش منه ، فاستدعاه محمود مرارا إلى حلب وابن سنان يتعلل عليه ولا يحضر ، وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه يحذره . ومع ذلك اضطر – بأمر محمود – أن يحمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سنان سنة ٤٦٦ ويقال إنه لما أحسَّ بالموت أنشد .

خَفَ مَنْ أَمنتَ ولاتركنْ إلى أحدٍ

فما نصحتُك إلا بعدَ تجريب

الزاهرة ٩٦/٥ وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ (طبع دار المعارف) ص١٥٢. وديوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية ببيروت .

(١) انظر فى ابن سنان الحفاجى وشعره زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ، الجزءين الأول والثانى (انظر الفهرس) وفوات الوفيات ٤٨٩/١ والنجوم وكان مثقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كما يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة ، وهو كتاب نفيس . وديوانه مطبوع قديما ، ويكثر الرثاء فيه وهو يفتتحه بمرثية فى الكاتب على بن محمد بن عيسى العمرى ، وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر فى حصاره لحلب فقتله وصلبه ، وفى رثاء ابن سنان له يقول :

ومعذَّكِ جارٍ على غُلُوائهِ يُرْوَى حديثُ نَداه عن أعدائهِ عَجِلَتْ عليه يَدُ الحِام وعودُه رَيَّانُ من خَمْرِ الشباب ومائه عجبًا لحدِّ السيف كيف أصابه ومضاؤه فى الرَّوْع دون مَضائه ولمصعب ملأ الزمان هديرُه قادوه بعد شياسه وإبائهِ إن يرفعوه فقد كُفُوا بثنائهِ إن يرفعوه فقد كُفُوا بثنائه

وابن سنان يؤيِّن صديقه تأيينا حزينا قائلا: إنه كان بحرا فياضا فى الجود وطالما كان الناس يلومونه ويروون أحاديث كرمه الذى شهد به أعداؤه. ويقول إن الموت اختطفه شابا غضا نضرا ، ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه فى الحرب وسفك الدماء أقوى من عزمه. وقد كان صعب القياد يهدر هدير الفحول ويزأر زئير الأسود. ويقول إن كانوا قد رفعوه فى الصلب ، فقد أغناهم علاؤه فى السهاكين ، وإن كانوا قد شهروا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه .

وقال يرثى جماعة من أهله وأصدقائه :

أيُّها الظاعنون لازال للغيث بث رواحٌ عليكمُ وبكورُ السَّ أرضى باللمع فيكم فهل يَمْ للك ريَّ البحور إلا البحورُ قد رأينا دياركم وعليها أثرٌ من عُفاتكم مهجورُ عَسرَصاتٌ كانهن ليبالٍ فارقتها عند الكمال البدورُ بانَ ذُلُّ الأسى عليها فلِلْغَيْ بن بسكاءٌ وللنسيم زَفير بانجومَ العُلا غَرَبْتُم وما في اللَّ سيل من بعدكم نجومٌ تَعُورُ

وهو يدعو لأجدائهم أن تظل تمطرها السحب في البكور والرواح بل حرىٌ أن تُرْوِى البحور مَنْ فيها من بحور الكرم . ويقول إنه مرَّ بالديار فرأى آثار العفاة أو طلاب النوال قد هُجرت منذ مات أصحابها ، وقد أظلمت عرصاتها وساحاتها بمغيب بدورها ، وبدا ذل الأسى والحزن عليها

والسحب تبكى بدمع مدرار ، وللرياح زفير وشهيق . ويقول لقد غربت نجومكم وما أظن بعدها في الليل نجوم تغور في سماء المجد والعلاء . وقال يرثى والدته حين توفيت بعد قدومها من حَجِّ بيت الله :

وأقول لو أن النوائبَ تسمعُ أبكيك لو نهضت بحقَّك أدمعُ مرزأ مرزأ المودِّع إلـفَـه لمودَّعُ لا يُغْبَطَنَّ على البقاء إن جَلَلٌ وكلُّ رزيَّةٍ لاتَفْجَعُ (١) قُبْحًا ليومكِ فالنوائبُ بعده أسفًا عليكِ فكيف إذ الاينفع لو كان ينفعني السلُّو نبذتُه ويظلُّ يحفظهن وهُو مضيَّع عجبًا لمن يُبْقى ذخائرَ مالهِ مُلْقًى له بَطْنَ الصفائح ِ مضجعُ (٢) ثَنِيَّةٍ ولغافلٍ ويرى بكلِّ تضيقُ بن أو تتصدُّع أفما ما قرُ فلك الصالحاتُ دفينةً

وهو يقول إن أى دموع له لاتنى بحقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب ، ويقول إن أحدا لا يُغْبَطُ على بقائه ، فما تلبث رحى الموت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى سمع فيه رزء أمه . فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه ، ولو ينفعه السلو لسلا ، ولكنه لاينفع أى نفع . ويعجب لمن يجمع المال وعا قليل يضيع ، وللغافل عن الموت وفى كل عطفة بطريق من طرقه مضجع معدّ له : حفرة وصفائحها من الحجارة . ويلتفت إلى قبر أمه ويعجب أنه لا يتصدع وفيه هذه الأم الكريمة . وفي ديوان ابن سنان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة .

### الغَزِّيِّ (٣)

هو إبراهيم بن يحيى بن عثمان الكلبى الغزى ، ولد بغزّة فى فلسطين سنة ٤٤١ للهجرة وبها نشأ وتعلم ، وسال الشعر على لسانه ، حتى إذا بلغ من عمره أربعين عاما دخل دمشق وسمع من شيوخها ، ثم رحل إلى بغداد وأقام بها فى المدرسة النظامية سنين كثيرة ، ومدح ورثى غير مدرس ، ثم مضى إلى إيران وخراسان وامتدح بهما جهاعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصبهانى فى الخريدة : جاب البلاد وتغرّب ، وأكثر التنقل والحركة وتغلغل فى أقطار كرمان بفارس وأقطار

 <sup>(</sup>١) جلل: يأتى بمعنى عظيم وبمعنى صغير حقير:
 فاللفظة من ألفاظ الأضداد.

<sup>(</sup>٢) الثنية : الطريق والعطفة فيه . الصقائح جمع

صفيحة وهى العريض من الحجارة والألواح . (٣) انظر فى الغزى وشعره الخريدة (قسم الشام) ٣/١ وما بعدها وابن خلكان ٥٧/١ والنجوم الزاهرة ٥٣٥/٥

خراسان . ومن مداحه ناصر الدين مُكْرَم بن العلاء وزير كُرْمان ، وعاد الدين طاهر قاضى القضاة بشيراز . ثم أوغل شرقا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توفى سنة ٧٤٥ بين مرو وبلخ بخراسان ، ونقل جثمانه إلى بلخ ودُفن بها عن ثلاثة وثمانين عاما .

وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره فى المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة فى حديثنا عن شعراء الغزل ، ويبثُ فى أشعاره شكوى كثيرة ، إذكان يحس دائمًا بغربته وأنه لا يأخذ من الدنيا ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد المؤمَّلين قلوا فى البلاد ، وفى ذلك يقول :

قالوا هجرت الشعر؟ قلت ضرورة بابُ الدواعي والبواعتِ مُغْلَقُ خَلَتِ الديارُ فلا كريمٌ يُرْتَجَى منه النَّوالُ ولا مليحٌ يُعشَقُ ومن العجائب أنه لايُشْتَرَى ويُخانُ فيه – مع الكساد – ويُسْرَقُ

وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل يشكو أيضا من أنه يسرق ، وباب السرقات الشعرية فى النقد العربى باب واسع . ويقول العاد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزى حسن المغزى ومايعزُّ من المعانى الغُرِّ معنى إلا إليه يُعزَى ، يُعنَى بالمعنى ويحكم منه المبنى ، ويودعه اللفظ إيداع الدرِّ الصدفَ ، والبدر السُّدَف » ويورد طائفة من روائع أبياته منها قوله :

إنى الأشكو خطوبًا لا أعيِّنها ليبراً الناسُ من لومى ومن عَذَلي كالشَّمع يبكى والأيُدْرَى أَعَبَرْتُهُ من صحبة النار أم من فُرْقة العسَلَ

فخطو به كثيرة بحيث. لا يستطيع أن يعين منها خطبا دون خطب ولا أن يعلل لخطب دون خطب ، فثله كالشمع لايُعْرَف هل يبكى من فرقة الرَّحيق أو من صحبة الحريق . ويقول شاكيا ضجرا من الأيام :

حملنا من الأيام مالا نُطيقُهُ كما حمل العظمُ الكسيرُ العصائبا وليلٍ رجونا أن يَدِبَّ عِذارُه فا اختطَّ حتى صار بالفجر شائبا فلا تحمدِ الأيامَ فما تُفيدُهُ فا كان منها كاسيًا كان سالبا

والصور فى الأبيات بديعة ، فقد حمل من الأيام خطوبًا جعلته أشبه ما يكون بعظم كسير شُدَّت عليه العصائب وهو يتضوَّر ألما ، ويصور قصر الليل فما اختطَّ عِذاره الأسود حتى أسرع إليه الشيب . ويقول لاتحمد الأيام فيما تحمله إليك من نفع فإنها تنفث فيه سموما ، وكل ماتظنه منها

كاسيا يسلبك الكساء المظنون ، فإذا بك تَعْرَى حرمانا وابتئاسا . ويقول :

تسأل من الله قَدًّا زَانَه الهَيَفُ فالحمدُ لله لافوزٌ ولا أَسَفُ فالقومُ في السابغاتِ اللُّبِّسُ الكُشفُ كما غلا بعد سوء الكيلةِ الحشفُ فَييْضَةُ العُقْرِ لا يُرْجَى لها خَلَفُ على صوابٍ وفى التقصير ما اختلفوا

الحظُّ من جَوْهَر الأشياءِ سَلْهُ ولا فالقُوْسُ في قَبْضة الرامي لعزَّتها والسهم من هُونه يُرْمَى به الهدف لم يُبْق لى زمنى شيئا أُسُرُّ بهِ عَرَّى أَكَابَرِه من ثوب مَحْمدةِ لم يقنعوا بحجاب البُخْل فاحتجبوا وإن جَرَى غلطٌ منهم بمكرمةٍ أعجب ْ بهم قطُّ فى الآراء ما اتفقوا

فهو يشكو حظَّه التعس وأن الإنسان حرى أن يطلبه من ربه لا أن يسأل حبا وما يشبه الحب ، فالحظ مدار الحياة وقطبها ، يرفع الأدنى ويخفض الأعلى ، وماأشبه الغرِّي بقوس عزيز في قبضة الرامي تصوَّب منه السهام الهينة فتصيب الهدف ، ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قضي على كل مايدخل على نفسه السرور ، فلم يعد هناك شيء ينتظر أن يظفر به أو يأسف على ضياعه . ويقول إن الزمن عرَّى أكابره من ثياب المحامد ، وهم إن بدواكاسين فحقيقتهم عارون مجردون من كل محمدة ، وكأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعين بين سوء تين ، كما يجمع بائع التـمر بين حَشفه أو أردئه وسوء كيله أو ميزانه . وإن غلط أحدهم وجاء بشيءكان ذلك بيضة الغُقْر التي لاتبيض الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون في الرأي على شيء سوى ما كان من بخلهم وشح نقوسهم. يقول:

وجفَّ الناسُ حتى لو بكينا تعذَّر ما تُبَلُّ به الجُفونُ فا يَنْدَى لمدوح بنانٌ ولايَسْندَى لمهجوٍّ جَبينُ

فالناس قد جفوا بعد خصب وإيناع وورد وريحان حتى لو بكي الباكون ما وجدوا دموعا تبلّ جفونهم ، إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بَنانه ، ويغدق على الناس نواله ، وأيضا لم يعد مهجو بخیل یندی جبینه خجلا وکسوفا . ویقول :

حبلُ المني مثلُ حبلِ الشمس متصلا يُرَى وإن كان عند اللَّمْسِ مَبْتُوتا

والصورة فى البيت الأول بديعة ، فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول ، فلا تقل أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة العنق . فدع المنى والممنى فإنهما يتعبان ولا يشمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس فى شعر الغزى مدائح وغزليات - كما قلنا - رائعة ، وهو ديوان كبير جمعه بنفسه فى نحو خمسة آلاف بيت ، ومنه نسخ كثيرة فى مكتبات العالم .

#### فتيان (۲) الشاغوري

هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى وُلد فى أوائل العقد الرابع من القرن السادس الهجرى ببانياس على ساحل حمص ، وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق ، وسكن الشاغور إحدى ضواحيها حينئذ وهي الآن من أحيائها ، وألحقه بكتاب حفظ فيه القرآن ، حتى إذا أتم حفظه أكب مثل للداته – على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأموى ، وحين أتقن العربية وعلومها فكر فى أن يصبح معلما لها ، يعلمها الناشئة ويدربهم عليها . واختار قرية الزَّبدانى بالقرب من دمشق مقاما له لجال الطبيعة فيها ، فسكنها واتخذ لنفسه كتَّابا يعلم فيه الناشئة ، وله فى هذه القرية أشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فيها ، ومنذ أخذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن يواقع الصليبين ويسحقهم بجيشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته فى مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابنه الأفضل نور الدين دمشق منذ سنة ٥٩٥ وظل بها بعد وفاة أبيه حتى سنة ٥٩١ ، واتخذ الأفضل مو دود بن المبارك – وهو أخو عز الدين فـرُّخشاه ابن عم الأفضل لأمه – شحنة دمشق أو بعبارة أخـرى ضابطا لشتونها ومصر فًا لهـا . ويلتحق فتيان بخدمة مو دود . ويقول مترجوه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العربية بـالجامـع الأموى ، ونـظن ظنا أنـه بخدمة مو دود . ويقول مترجوه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العربية بـالجامـع الأموى ، ونـظن ظنا أنـه ابتدأها فى أثناء تلك الخدمة أى منذ العقد التاسع من القرن السادس ، إن لم يكن بعد هذا التاريخ .

الشام) ۲٤٧/١ وابن خلكان ٤٤/٤ والنجوم الزاهرة

 <sup>(</sup>۱) أوما: عطشا شدیدا. اللّبت: صفحة العنق.
 (۲) انظر فی فتیان الشاغوری وشعره الخریدة (قسم

۲۷٤/٦ ومطالع البدور للغزولى ۲۸/۱ والشذرات ٦٣/٣. وديوانه طبعه مجمع اللغة العربية يدمشق بتحقيق أحمد الجندى وتقديمه.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

704

وكان فتيان يمدح بجانب صلاح الدين بعض قواده وكانبه عاد الدين الأصباني والأفضل نور الدين وأخاه غازى صاحب حلب منذ أعطاها له أبوه سنة ١٩٥٧ حتى وفاته سنة ١٦٣ . أما مودود بن المبارك فله فيه أكثر من عشرين قصيدة ، ويقول مترجموه إنه عهد إليه – فيا عهد بتعليم أولاده الحفظ والعربية . ونواه حين أصبح العادل مالك زمام الدولة الأيوبية بعد أخبه صلاح الدين يخصه بيعض مداعه ويكثر من مديح وزيره المصرى صنى الدين بن شكر ، ويبدو أنه كان يرسل إليه بمداعه ، لأنه لم يغادر الشام طوال حياته . وكان العادل قد جعل دمشق لابنه المعظم عيسى ، وله فيه عشر مداتح ، كيا أعطى العادل ابنه الأشرف موسى الرها والجزيرة وله فيه نحو خمس عشرة مدحة . ومدح كثيرين من البيت الأيوبي في مقدمتهم صاحب حَاة تق الدين عمر ( ٤٧٤ – ١٩٨٥ هـ ) واينه بهرام شاه ( ٨٧٥ – ١٩٧٧ هـ ) وعلى هذا النحو ظل يقدم مدائحه للأيوبين حتى وفاته بلمشق سنة ٦١٥ . وقد أنشدنا له في حديثنا عن شعراء النشيع أشعارا تدل بوضوح على تشيعه . وطبيعي – وهو شاعر مدح كبير – أن تكون له مراثى لمن لبي نداء ربه من ممدوحيه ، وخاصة من كان وثيق الصلة بهم » وكذلك لكبار رجال زمنه وشيوخه وعلائه الأعلام . ومن أروع مراثيه مرثيته لشيخه المافظ المؤرخ ابن عساكر المنوف سنة ٧١٥ ، ويقول العاد الأصباني أروع مراثيه مرثيته لشيخه المحافظ المؤرخ ابن عساكر المنوف سنة ٧١٥ ، ويقول العاد الأصباني أروع مراثيه مرثيته لشيخة المحافظة ووفاته ، وفها يقول :

أَى تَجِم هَوَى من العلياء لم أَمْسَى من أعظم الأرزاء لم أَمْسَى من أعظم الأرزاء من وأقوت معالم الأنباء ورجال الحديث والعلماء يَخْفَ عنه شيء من الأشياء بلغته بلاغة البلغاء

أَى رَكَنِ وَهَى من العلماءِ النَّا رُزَة الإسلامِ بِالحَافظ العَا الْعَا أَفْرَتُ بِعِده ديوعُ الأحاديب كان من أعلم الأنام بأسما كان من أعلم ونسّايةً لم أنت أعلى من أن تُحَدَّ بوصفِ أنت أعلى من أن تُحَدَّ بوصفِ

وفتيان فى المرثية محزون الفؤاد مكبر لفجيعة دمشق فى محدِّثها الذى لايبارَى ومؤرخها الذى لايجارَى . وهو فى المبيت الثانى يصور فى ألم إقفآر المدرسة النورية من محدثها الأكبر وإقواء أو إقفار دمشق من مؤرخها العظيم صاحب تاريخها الذى يقال إنه كان يقع فى ثمانين مجلدا . وحقا كان من أعلم علماء عصره – إن لم يكن أعلمهم – بالحديث النبوى ورجاله وبتاريخ دمشق وأعلامها من

مختلف الأجيال ، مع الحلم ومع التقوى والورع ، ومع ما ألتى عليه من محبة أهل زمنه وإجلالهم .

ويتوفى بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كال الدين محمد بن الشَّهْرزورى وكان قد ولى القضاء لعاد الدين زنكى فى الموصل ، وتوفِّى فالتحق بابنه نور الدين فولاً ه القضاء فى دمشق وارتقى عنده إلى درجة الوزارة ، وأقره صلاح الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه ، ولم يلبث أن توفى . وفيه يقول فتيان من مرثية طويلة :

عدمَ الإسلامُ معدومَ المثالِ وهوتْ من أوْجِها شمسُ المعالى ولسانُ الشَّرْعِ قد أُلبسَ عِيًّا بعد أن كان جريئًا في المقال وسماءُ الدين قد ران عَلى بدرها التَّقْصانُ من بعد الكمال والقضايا قاضياتٌ نَحْبَها إثْرُهُ حُزْنا على تلكِ الحلالِ ماتَ من كان لأهل العلم كَهْفًا وثِيَالاً مُحْسِنًا أيَّ ثمالِ (١)

وهو يبكى الإسلام والقضاء وعلوم الشريعة فيه ، إذكان له القضاء والفتوى كماكان له الفقه والشريعة . وكانت له فضائل كثيرة بجانب علمه وفقهه ، إذكان جوادا وغيثا مدرارا ، كماكان مرجعا للعلماء –كما يقول فتيان – وثمالا وسندا لهم وموثلا . ويتوفَّى تتى الدين عمر صاحب حَماة فيؤبنه بمرثية يقول فيها :

أباحَ ثغورَ الكفرِ بالسيف عَنْوَةً وسدَّ ثغور السِّلمِ بالطَّعْن في التَّغَرُّ وكيف يُلام المسلمون على الأسي وقد عدم الإسلامُ ناصرَه عُمَرُ لقد كانَ يلقَى المُرْهفاتِ بوجههِ وسُمْرَ القنا بالصَّدْر في الورْد والصَّدَرْ (٢) وكان يردُّ الجَحْفَل المَجْرَ وحده يَمسُّون بالأبدى الظهورَ من الخَورْ (٣)

وهو يشيد ببسالته فى حرب حَملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه ، إذ خسروا فيه بطلا من أبطالهم طالما دوَّخ الصليبيين ، وطالما نازلهم راميا بنفسه فى أتون الحرب مقبلا دائما معرِّضا وجهه للسيوف وصدره للرماح ، وكم ردّ من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مروَّعين . ويتوفَّى الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب ، فيؤبنه بمثل قوله :

لَّنَ كَانَ خَلْقُ الخِلقِ من طينِ آدم فن نورِ خَلْقِ الله خَلْقُك ياغازى

<sup>(</sup>١) اللمال : الملجأ والغياث

<sup>(</sup>٣) المجر: الكثيف

<sup>(</sup>٢) المرهفات: السيوف. القنا: الرماح

100

فَنْ للبتامي والأراملِ بعده يقومُ بإكرامٍ عليهم وإعزازِ مَضَى مُلْكُهُ المحروسُ من عيب عائبٍ ومن عَبَثِ الزَّاري ومن عنَت الرَّازي

وكان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطعم الجائع عالى الهمة حسن التدبير والسياسة ، محبا للعلماء ، مجزلا العطاء للشعراء ، فحمى ملكه – كما يقول فتيان – من عيب العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن المحتبر.

ولفتيان بجانب مراثيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله:

علام تحرُّكى والحظُّ ساكنْ ومانهنهتُ فى طلبٍ ولكنْ أرى نَدْلاً تقدِّمُه المساوى على حُرِّ تـؤخِّـرهُ المحاسِنْ

وهى شكوى قديمة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا ينالون مايتمنون أو مايرون أنهم جديرون به . ويبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وأن المساوى تقدم أصحابها بينا تتأخر المحاسن بأهلها وهو بعدٌ فى الشكوى وإغراق فى التشاؤم .

## مصطنی (۱) البابی

هو مصطفى بن عبد الملك -وقيل عثان - البابى ، ولد بالباب إحدى قرى حلب فى القرن الحادى عشر الهجرى أيام العثانيين ، ونشأ بحلب وتتلمذ على شيوخها وأدبائها ، وتركها إلى دمشق سنة ١٠٥١ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدبائها وشيوخها ، ورحل إلى إستانبول وأفاد من علمائها وعين قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العثانية بالعراق والحجاز فى المدينة المنورة ، وتوفى بمكة فى أثناء حجه سنة ١٠٩١.

وكان البابى شاعرا مجيدا ، ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب ، ويتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد ، من ذلك قوله من قصيدة استهلها محزونا لتحول عهد مية ، ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حتى بكته بدمعها إشفاقا علمه ، ويلتفت إلى الدهر شاكيا .

<sup>(</sup>١) انظر في مصطنى البابي وشعره نفحة الريحانة ٢/٣٧٤ وخلاصة الأثر ٢٧٧/٤ . طبع ديوانه في بيروت

سنة ۱۸۷۲ وطبع مع ديوان ابن الجزرى وفتح الله بن النحاس باسم العقود الدرية بتحقيق الطباخ .

الأيام أَىُّ ذنبٍ نعاتب الدهرَ فِيهِ داع عُضالُ وعتاب أنا مابين فرقةٍ تجمع السُّقْ حَمَ ويُعْلَمُ تَلْمَو يِهِ الآجالُ وخطوبٍ ألفتُها يستعيندُ حوث منها وتُدْعَ الأهوال \_511 وأمانٍ تجاذب الدهرَ ذَيْلَ الله حظِّ والدهر عادت حدَّالُ هِمَّةٌ أَرَّقَتْ جفونَ الأماني مطال اللندهي قيها يوعوند أتمنّى من السزمان وفاءً ووفاء الزمان أمر عال

يقول إن ذنوب الدهر عنده كثيرة فلا يدرى الكثرتها ، أى ذنب يعاتبها فيه هل يعاتبها فى فرقة الأحباب أو فيا ينزله به من خطوب يستعيذ الحقوف من شرها وتفزع الأهوال . وتالك أمانيه ماتزال تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجذبه إليها واللهر أشد جذبا ، بل إنه جدال يصرع من ينازعه ، وق صدره همة تؤرق جفون الأمانى بما تعرضه عليها من وعود مايزال اللهر الاينى بها ، وكأن وفاءه أمر محال . ويقول من قصيدة يشكو فها من الزمان :

صاحبي ابغيا لنا خارج العا لم دارًا فبئس دارُ الزَّحامِ واصْدُفاني ألسيًا بين ليلِ ونهاد ماللي حليفُ ظلام واستعبرا لمقلتي هنجعة على الله منامي يعود لو في منام من أمور تقذي العيون وأخرى تصدع اللسمع مثل وَخْز السَّهام مشرب كلَّه قَذَى سَوَّعَتْه الفُ هذى النقوس للأجسام من أراد العيش الهني فلا يُعْ سمل فكرا قالعَيْشُ عَيْشُ السَّوام من أراد العيش الهني فلا يُعْ سمل فكرا قالعَيْشُ عَيْشُ السَّوام

وقد بلغ به ذم العالم وكل ما فيه من أناسي وغير أناسي أنه يود لو خرج من هذا العالم جميعه ، ويتساءل أليس يوجد مع الليل نهار بل إنها يتعاقبان قلادا هو يعيش في ليل مسهدا لا ينام ولا تغفل عينه ، فهل يجد هجعة أو لحظة من نوم حتى ولو في الخيال والمنام ، وهيهات فإن الله يا مليئة بما يقذى العيون و يصك الأسماع من آلام ، حتى لكأنها مورد من غسلين أوزقوم ، وكل ذلك بسبب يقذى العيون و يصك الأسماع مادى . ويقول من أراد أن يعيش هنيئا فلا يقكر ، فالعيش عيش الأجمال ومن يشبهون السوام الراعية من الإبل . وكل ذلك تشاؤم شديد ، والغريب أنه كانت فيه مع ذلك كله نزعة صوفية جعلته يمدح القطب الرباني عبد القادر الجيلاني صاحب الطريقة الجيلانية فضلا عا في ديوانه من مدائح نبوية وتوسلات ربًاتية .

#### شعراء الطبيعة ومجالس اللهو

لشعراء الشام من قديم عناية بوصف طبيعة بيئتهم ومشاهدها الخلابة ، ومرت فى كتاب العصر العباسي الأول عناية أبي تمام بوصف الطبيعة في مقدمات مديحه أو مستقلةً في بعض أشعاره ، من ذلك وصفه للربيع ، وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه ، على نحو ماعرضنا هناك من تصويره لُقْمريٌّ وقريَّةٍ يتساقيان رحيق الهوى ، بينما هو محزون شديد الحزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسي الثاني عند براعة البحتري في وصفه للطبيعة وكان يحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتقي في أوائل عصر الدول والإمارات بكشاجم وله كتاب في الصيد سماه المصايد والمطارد وهو منشور ، وله قصائد مختلفة في وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة في وصف الرياض والسحب والأمطار من مثل قوله :

متصلُ الوَبْلِ حَثيثُ الرَّكْض كالكفِّ في انبساطها والقَبْض في حَلْيها المحمرِّ والمبيضِّ ونرجسِ ذاكى النسيم بَضِّ ترنو ويغشاها الكرَى فتُفْضى

غيثٌ أتانا مؤذنٌ بخَفْض يضحك في بَرْقٍ خفيِّ الوَمْضِ والأرضُ تُجْلَى بالنبات الغَضِّ وأَقْحُوانِ كَاللُّجُيْنِ مَحْــض مثل العيون رَنَّقتْ للغُمْض

وهو مطر متصل الوبل يؤذن – كما يقول – بخفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين السحب ويتوارى كالكف تنبسط وسرعان ماتنقبض، والأرض كأنها في حفل عرس تجلى بأزهارها وورودها والأقحوان يتلألأ كالفضة الحالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تنكسر جفونها للنوم ، وهي تارة ترنو وتارة تستسلم للنوم فتغضى أو بعبارة أخرى تطبق جفونها الناعسة ، وتنسب إلى سيف الدولة الحمداني الأبيات التالية في قوس قزح (١):

لقد نشرت أيدى الجَنوبِ مطارفًا على الجِّو دُكْنًا والحواشي على الأرض

يطرِّزها قوسُ الغام بأصفرٍ على أحمرٍ فى أخضرٍ تحت مُبيَّضٍّ

<sup>(</sup>١) اليتيمة ٣١/١

كأذيال خَوْدٍ أَقْبَلَتْ فى غلائلٍ مصبَّغةٍ والبعضُ أقصرُ من بَعْضِ يقول: رياح الجنوب نشرت على الجو ثيابا دكناء مغبرَّة ملأت الآفاق بالطول والعرض وحواشيها على الأرض، وقوس قرح بطرِّزها بألوانه البهيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية، وكأنما شابة جميلة أقبلت فى غِلالات أو ثياب رقيقة صُبِغَتْ بألوان مختلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر من بعض. وهى صورة بديعة. ويقول العرقلة من شعراء الخريدة (١):

الشام شامةُ وَجْنةِ الدنيا كما إنسانُ مقلتها الغَضيضةِ جِلَّقُ من آسِها لك جَنَّةٌ لاتنقضى ومن الشقيق جهنَّمٌ لا تَحْرق فعلام تصحو والحامُ كأنها سَكْرى تغنِّى تارة وتصفِّق وتلوم فى حب الديار جهالةً هيهات يسلوها فؤادٌ شَيِّقُ

وهويجعل الشام خالا في وجنة الدنيا ويجعل «جِلَّقَ» اسم دمشق القديم إنسان مقلم الغضيضة التي ترمقها باستحياء ، لجمال أزهارها من آس وغير آس ، وكأنما تخدِّر بجالها أحاسيس مُشاهدها ، فلا يصحو ، والحمام من حوله فرح بهيج يغني ويصفق طربا . وإن الشام لخليقة بحب أهلها وفتنتهم بها لجمال مناظرها الطبيعية .

ويقول فتيان الشاغورى فى وصف قرية الزبدانى بشهر كانون شتاءً والثلوج تتراكم على أشجارها ونباتاتها فى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها فى زمن الربيع (٢) :

قد أجمدَ الخمرَ كانونُ بكل قَدحْ وأخمد الجمرَ في الكانون حين قَدحْ ياجَّنةَ الزَّبَداني أنت مسفرةً عن وَجْه حُسنِ إذا وَجْهُ الزمان كَلحْ فالثلج قُطْنٌ عليكِ السُّحْبُ تَنْدِفُه والجو يَحْلجه والقَوْسُ قوسُ قُرُحْ

وقد صور فتيان كل ما يحمل ماء فى الزبدانى بأقداح تحمل خمرا ، وقد جمَّدها القرِّ الشديد وأخمد الجمر فى الكانون أو الموقد حين اتَّقد . ويتصور قرية الزبدانى جنة من جنان الدنيا ، ومايلبث أن يصوّر الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن ، والسحب تندفه بقوس قرح . والجو يحلجه . صورة بديعة .

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ٧١٧/١

ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين ببعلبك (١): ياحادى الأظعان إن شارفت مِنْ بَعْلَبك سَفْحَ لُبْنانهِ فَا عَلَى نازلٍ فى مَحْجِرِ العين كإنسانه

والروضُ يُهْدى مَعْ نسيم الصَّباً نَشْر خُـنَزَاماهُ وريحْانهِ وراسلَ السَّفُسْرِيُّ ورقاءهُ شَدُوًا على أوتار عيدانهِ

وقد أشار الوداعي إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته ، وأبدع في البيت الأخير إذ جعل القمرى المترنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه في زمن الماليك ، وبعدهم في زمن المعانيين كقول فتح الله بن النحاس في وصف الربيع (٢) :

نثر الربيعُ ذخائرَ النَّ حَوَّار من جَيْبِ الغَوَادى والوَرْدُ مخضُوبُ البنا نِ مضرَّجُ الوَجَنات نادى حَرَستْهُ شوكةُ حُسْنهِ من أن تُمَدَّ له الأيادى والسعندليبُ أمامه بفصيح نَعْمتهِ ينادى من رام يَعْبَثُ بالخدو د فدونها خَرْطُ القَتادِ (٣)

والصور فى الأبيات جيدة فالربيع ينثر الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البنان والوجنات تلمع عليه لألئ الندى ، والشوك يحرسه من قطف الأيادى والعندليب ينادى : دون هذه الوجنات خرط القتاد ، وهو مثل يضرب للشىء لاينال إلا بمشقة شديدة ، والقتاد : نبات صلب له شوك الإبر وخرطه : انتزاع إبرد .

وبجانب وصف الطبيعة كان للهو مجالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الغوطة بالشام ، إذ تمتلئ بالبساتين ، وكان له مجالس أخرى فى الأديرة ، مما أتاح لنظم خمريات كثيرة تارة تكون مستقلة وتارة تمتزج بوصف الطبيعة أو بالغزل ، وتمادى بعض الشعراء فى مجونه وأسرف فى هزله على نحومان قرأمن أشعار لأبى الرقعمة (أ) الأنطاكي شاعر المعزالفاطمي وأبنائه ووزرائهم ، وكان

إلا عشقة شديدة.

<sup>(</sup>٤) انظر في أبي الرقعمق اليتيمة ٣٢٦/١ وابن خلكان

١٣١/١ والعبر ٧٠/٣ والشذرات ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للحموى ص ٣٤٢

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٣ ونفحة الريحاند ٥١٢/٢

<sup>(</sup>٣) دونه خرط القتاد: منل يضرب للسيء لاينال

لايستحى من التصريح بالفحش والمآثم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن مجونه وهزله فى الجزء الخامس من هذه السلسلة ، ومن نظيف مجونه قوله (١) :

توهَّمتُ أُمرا فلم أنْبس بحرف وناديتُ بالأكؤس حُممَيًّا كأن سَنَا نورها سنا بارقٍ لاح في الحِنْدس (٢) يُعاطيكها رَشَأ طرْفُهُ سريعُ إلى تلفِ الأنْفُسِ بِخَدًّ يسروقك توريدُه وعينِ تنوبُ عن النَّرجِسِ

وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلم ينبس ببنت شفة أوكلمة وانصرف إلى الخمر معشوقته التي تلعب حُميًّاها بخياله ، فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لمع فى دجى الليل ، وإن ساقية ساحرة الطَّرف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصميم بخد مورَّدٍ وعين فاتنة .

ويقول الغزى الذى مرت ترجمته (٣) :

قُمْ نَفْتَرِعْها كأنها الذهبُ بِكُرًا، أبوها وأمُّها العِنَبُ أرق مِنْ عَبْرة البتيم ومن عبارةِ الصَّبِّ قلبه وَصِبُ مدامةٌ تصقلُ القلوبَ إذا رانتْ عليها الهمومُ والرِّيَبُ كعثوسُها أنجمٌ نَضِلُ بها لايهتدى من تُضِلُّه الشُّهُبُ لافَدْمَ فينا ولا فِدامَ لها عروسُ دَنِّ عقودُها الحَبُ

وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتضها ونشربها ، إنها فى رأيه -كعروس بكر - أبوها وأمها العنب ، رقيقة رقة عبرة اليتيم وعبارة الصب أو ألمحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو القلوب وتكشف عنها الهموم والريب أو الشكوك ، ويعجب من كئوسها أن تكون أنجا ولاتهدى ، بل تضل صاحبها وأى ضلال بينا عادة النجوم أن تهدى ، ومن تضله لا يهتدى أبدا ، لأنه فقد هداه . ويذكر أن ليس فى رفاقه فدم أو أحمق وأنه لافدام لها أو مصفاة إذهمى شديدة الصفاء ، ويقول إنها عروس دَنَّ عقود جِيدها لآلئ الحبب التى تعلو كئوسها حين يمتزج بها الماء . ويدعو فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا (٤٠) :

<sup>(</sup>١) اليتيمة ١/٣١٢

<sup>(</sup>٢) حميا الحمر : سورتها وشدتها . سنا : صوء .

الحندس . دجى الليل الشديد السواد .

<sup>(</sup>٣) الخريدة (قسم الشام) ١٨/١

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ٢٦٨

بادرْ إلينا فإن الراحَ ممكنةٌ والكأسُ دائرةٌ والشَّمْلُ مُجتمعُ ويومُنا طيِّبٌ صافى الأديم وما فيه هوالا ولا فى رأسه قَزَعُ والطير ترقصُ فى الأغصان من طربٍ تكاد منه على هاماتِنا تقَعُ

وفتيان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه ، فالكأس دائرة بينهم واليوم من أيام الربيع لافيه عواصف ولافى سمائه قزع أو قطع من السحاب المنتشر المنذر بالمطر ، والطير ترقص على الأغصان طربا وفرحا بالربيع حتى تكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هاماتهم أو رءوسهم . وتكثر مقطعات الشعر في مجالس اللهوسواء في الخمر أو في الطبيعة ويشتهر بنظمها أربعة يفرد لمم الحموى في خزانته فصولا طويلة هم مجير الدين بن تميم ، وسنخصه بترجمة ، وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي المتوفى سنة ٦٨٠ والقاضي محيى الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن المظفر الوداعي المتوفى سنة ٢١٠ ، ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لؤلؤ الذهبي قوله (١٠) :

باكر إلى الروضة نَسْتجلها فنغرُها فى الصبح بَسَّامُ والنرجسُ الغَضُّ اعتراه الحَيَا فغضَّ طرفا فيه اسقام وبلبلُ الدَّوْحِ فصيحٌ على الأ يُسكسة والشَّسخُسرورُ تمتام فعاطنى الصَّهباء مشمولةً عسندراء فسالواشون نُوَّام واكتمْ أحاديث الهوى بينا فنى خلال الروض نَمَّام

وهو خفيف الروح مثل زملائه المذكورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التي أشاعتها مصر منذ العصر الفاطمي عناية واسعة ، وقد ورَّى في البيت الثانى بكلمة الحيا وهو الحنجل عن الحيا بمعنى المطر. وجعل للبلبل لجال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير الهمتمة . ضرب من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الصورة بأنها بكر او عذراء والواشون نوام . وعاد إلى التورية في البيت الأخير بكلمة نمَّام — وهو ضرب من السَّعتر مزهر — عن النَّام الحقيقي من الأشخاص . ويقول محيى الدين بن قرناص (٢) :

روضةٌ من قَرْقَفِ أنهارُها وغناءُ الوُرْق فيها بارتفاعُ لا تَلُمْ أغصانها إن رقصتْ فَهْيَ ما بين شرابٍ وسماع

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٣٣٠

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للحموى ص ٣٢٦

وقد ورَّى محيى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصافى عن الخمر وهو اسم من أسمائها ، واستتم الصورة إذ جعل أنهار الروضة خمرا مسكرة بأن الحيام فيها أخذه السكر ، بل إن الأغصان نفسها التي رويت من تلك الأنهار سكرت فرقصت ، فلاعجب أن يشدو الحيام شدوا عاليا . وأنشد الحموى في خزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة في الرياض ومثله الوداعي ، وهو يكثر من التورية كثرة مفرطة .

ويظل الغرضان : وصف الحمر ووصف الطبيعة حَيَّين طوال أيام الماليك وبالمثل أيام العثمانيين من مثل قول على بن محمد الحشرى الشامي المتوفى سنة ١٠٩٠ للهجرة (١) :

وهو يخاطب ساقيا أن يناوله كأس الخمر والليلُ من حوله ، مبتهج وأضواء البدر تلمع فى جوانبه ويطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح بجناحيه فيملأ الدنيا أنوارا . ويقول إن الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يده ، ويزعم أن الهوى لايطيب لمن يشرب الخمر عَبوقًا وهو شربها بالعشى حتى يكون له منها صَبوح وهو شربها فى الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو .

# الوأواء (٢) الدمشقي

هو محمد بن أحمد الغسانى المشهور بالوأواء الدمشق ، من أهل دمشق ، وُلد بها ونشأ ، وكان ابنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه الثعالبي فى اليتيمة من أنه لُقَبِّ بالوأواء لأنه كان مناديا بسوق الفاكهة ، أو كما كانوا يسمونها دار البطيخ ، ينادى على الفواكه جلبا للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديثنا عن الشعراء أنهم – فى أغلب الأمر – كانوا من عامة الشعب وكانت لهم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وفى القاهرة وفى

<sup>(</sup>١) نفحة الريحانة ٢/١٥٣

 <sup>(</sup>۲) انظر فى الوأواء وشعره اليتيمة ۲۷۲/۱ والمحمدون
 الدهان وراجع مقدمته له .
 من الشعراء للقفطى وقوات الوفيات ۲۰۱/۲ وديوانه

طبعه المجمع العلمي العربي بدمشق بتحقيق د. سامي الدهان وراجع مقدمته له.

جميع بلدان العالم العربى . ومكَّن لهم ذلك أن التعليم كان يعقد بالمساجِد ، وكانت دائما هى وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كما يريدون ، فكان من له استعداد حسن للتعلم من أبناء العامة مايزال يتردد عليها حتى يحسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر . ودائما كان يتخرج في هذه الحلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفاكهة في حلقات الشيوخ بمساجد دمشق .

وليس بين أيلينا ولا في ديوان الوأواء مايوضح متى وُلد. وأيضا ليس في الديوان أخبار وأحداث تاريخية تصور حياته ، وكل مافيه أنه لزم شريفا من سادة دمشق ووجهاثها يمدحه ، وأنه أعطاه في أول مدحة له عشرين دينارا ، فأخذ يشتهر اسمه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد أخرى ، دل فيها على شاعرية جيدة ، ويذكرون أن اسم هذا الشريف العقيقي أحمد بن الحسين العلوى ، فهو من أشراف العلويين وربماكان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه كان جوادا ممدَّحًا ، وكان على صلة بسيف الدولة في أول إمارته لحلب في العقد الرابع من القرن الرابع المجرى . وربماكان هو الذي قدَّم الوأواء إليه حين زار دمشق بين سنتي ٣٣٣ و ٣٣٤ . وفي ديوانه ثلاث قصائد في مديحه ، ولذلك عدَّ من شعرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيقي أخذ الوأواء يعيش للشعر متكسبا به ، وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحياة ، مما جعل أكثر شعره يدور حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصف الطبيعة ، وكثيرا ما يمزج بينها جميعا مثل قوله في الفصيدة الأولى من ديوانه :

حاز الجمال بأسره فكأنما قُسِمتْ عليه محاسنُ الأشياء متبسِّمٌ عن لؤلؤ رَطْب حكى بَرَدًا تساقط من عقود سماء تُغنى عن التفاع حمرةُ خَدِّه وتنوب رِيقتُهُ عن الصَّهباء فامزُجْ بمائك نارَ كأسِك واسقنى فلقد مزَجتُ مدامعى بدمائى واشرب على زَهر الرياض مُدامةً تنفى الهموم بعاجل السَّراء لطفت فصارت من لطيف محلِّها تجرى مجارى الروح فى الأعضاء

والوأواء معروف بكثرة تصاويره فى أشعاره ، فساقيته الخمر تبتسم عن أسنان لؤلؤية كأنها حبات برد تساقطت من عقود فى السماء ، وحمرة خدها نضرة كحمرة التفاح ، وريقها كأنه الصهباء أو الخمر . ويطلب إليها أن تمزج الخمر الحمراء بالماء كما امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول لصاحبه اشرب على زهر الرياض الذكى الرائحة تلك الخمر التى تجلب السروركما يقول ، ويزعم

أنها تجرى في جسمه مجرى الروح في الأعضاء. ومن قوله في وصف الراح:

اسقيانى ذبيحة الماء فى الكأ س وكُفًا عن شُرْب ماتسقيانى النى قد أمنتُ بالأمس إذ مـ ـتُ بها أن أموت موتا ثانى اسْقِنى القهوة التى تنبتُ الوَرْ دَ - إذا شِئتَ - فى خدود الغوانى فى رياض تريك فى الليل منها سُرُجًا من شقائق النَّعانِ كتبتْها أَيدى السحاب بأقلا م دموع على طُروس المعّانى

وهو يتصور مزج الماء بالخمر إعدادًا لشربها ذبحا ، ويطلب إلى صاحبيه أن لا يسقياه الماء وإنحما يسقيانه دم الخمر المسفوح . ويزعم أنه لاخوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانيا ، ومثله من مدمنى الحمر يموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الحمر تضرِّج خدود الغوانى بالخمرة فتصبح كالورد ، ويقول إنه يحتسيها فى رياض تنير بها ليلا الورود المعروفة باسم شقائق النعان . ويزعم أن أيدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من محابر غريبة هى دموع العشاق التى استحالت دما قانيا وقد دُونت على طروس ، هى صحف المغانى أو الرياض . ودائما يعنى الوأواء فى شعره بالتصاوير والأخيلة ، ومن أكبر الأدلة على ذلك بيته المشهور :

فأمطرت لؤلُّوا من نَرْجِسٍ وسَقَتْ وَرْدًا وعَضَّتْ على العُتَّابِ بِالْبَرَدِ

فقد استعار اللؤلؤ للدمع والنرجس للعين والورد للخد والعُنَّاب للأصابع والبَرَد للإنسان ، وهي صور لا تحمل شعورًا ، فضلا عن وجد ، غير أن معاصريه كانوا يعجبون بها عنده ، وقد بنى الحريرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا في عشر التسعين وثلاثمائة ، وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين .

ابن (١١) قُسَيْم الحَمَوِيّ

هو مسلم بن الخَضِر بن قُسَيْم التَّنوخي الحموي ، ولد ونشأ بحاة ، ويقول العاد : «كان ثالث القيسراني وابن منير بلغ إلى درجتها .. وفاق شعرَهما شعرُه ، لكنه خانه عمره له وفلَّ شَبا (حدًّ ) شبابه ، وحل شَعوب ( الموت ) بشِعابه ، وذلك في سنة نيف وأربعين وخمسائة » . والعاد يقول إنه توفي شابا ويبدو أن ميلاده لايعدو العقد الأول من القرن السادس الهجري كما يبدو أن موهبته الشعرية نضجت مبكرة ، وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فمدح صاحب حاة ، وتطلع إلى الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حسة الصليب ، وكان عهاد الدين زنكي قد أخذ في منازلتهم . وحدث أن خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كثيف سنة ٣٣٥ لغزو الشام واستولى على بُزاغة وحاصر حصن شَيْزر بالقرب من حماة فاستغاث صاحبه سلطان ابن منقذ بزنكي فأبشرع إليه في عساكره ، واضطر ملك الروم إلى الانسحاب ، فغنم زنكي وعساكره من جيشه غنائم كثيرة سوى مجانيقه وآلات حصاره للحصن ، ومدحه الشعراء وفي مقدمتهم ابن قسيم بقصيدة رائعة استهلها بقوله:

الصعاب وتستقيم الملك تذلُّ لك العظيمُ

وكان ابن قسيم حينئذ في ريعان شبابه ، وطارت قصيدته كل مطار ، وفي عام ٣٤٥ حاصر زنكى دمشق ، وأعلن له أُنْرٌ مدبر دولة أبناء طغتكين وقائد جيشهم دخول دمشق في طاعته . وفي هذه الأثناء يفد ابن قسيم على دمشق ويمدح عاد الدين زنكى ويبدو أنه ظل بها مدة فإننا نراه يطارح شاعرها ابن منير مرارا ، وأيضا فانه يمدح أُنُّرْ مدبر دولة آبق بن محمد بن بورى ، وكان زنكى قد ارتضى أن تظل بها أسرة طغتكين والقائم على دولتهم أنر . فاتصل به ابن قسيم ومدحه ، وأسبغ عليه الجوائزكما أسبغها عليه من قبله زنكي ، وله فيه مدحة أرخها العاد الأصبهانى بسنة ٥٤٢ . ولانرتاب في أنه ظل متصلا بزنكي يمدحه وخاصة حين استولى على الزُّها سنة ٣٩٥ وبمجرد أن توفى زنكى سنة ٤١٥ رجع جوسلين صاحب الرُّها إليها بالاتفاق مع من بها من الأرمن ، وأسرع إليه نور الدين في عسكره ، فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الرُّها ثانية ،

<sup>(</sup>١) انظر في ابن قسم وشعره الحريدة (قسم الشام) لأبي شامة ٣٢/١ ٣٣/١ ومفرج الكروب لابن واصل ٨٢/١ والروضتين

وهنأه ابن قسيم بهذا الفتح المبين بقصيدة رائعة . وتوفيِّ الشاعر سريعا في نفس السنة ويقول العاد الأصبهاني : إنه مات شابا .

وقد استعرض العاد فى خريدته ديوان شعره واقتطف منه مختارات كثيرة ، وهى تدور حول الغزل ووصف الطبيعة والخمر ، ويبدو أنه كان يغرق فى اللهو والمجون ، وإنه ليدعو بعض صحبه لمشاركته فما يقترف منها بمثل قوله :

خَيْرُ ما أصبحت مخلوع العِذارِ فانْفِ عنك الهمَّ بالكأس المُدارِ قانْفِ عنك الهمَّ بالكأس المُدارِ قم بنا نَنْتهبِ اللذة في ظلِّ أيام الشباب المستعارِ إنما السعارُ الذي تعذره أن ترانى من لباس العار عارى وسعيدٌ من تقضّى عمره بين كاسات رُضابٍ وعُقارِ (۱) في اصطباحٍ واغتباقٍ واقترا بٍ واغترابٍ وانهتاكٍ واستتارِ

وهو يصرِّح – ولايخنى – بأنه يشرب الحمر المحرمة ، غير آبه لما يجرَّه عليه ذلك من عار بَين أصحابه ، إذ يجد فيها هناءته وسعادته ، وهو لذلك يعكف عليها صباحا ومساء أو اصطباحا واغتباقا كما يقول ، ويعكف عليها قارًا فى بلدته حاة ومغتربا فى دمشق وغير دمشق ، وهو يشربها متواريا ومجاهرا بعصيان ربه منتهكا لحرماته . ومن قوله فى خمرية ثانية .

باكرا شمس القناني تُلدُّركا كلَّ الأماني وخذا في لذَّة العَيْب بش على رَغْم الزمان قهوةً ألبسها المز جُ قيصا من جُان (٢) كخدود الورد من تحد حت ثُغور الأقحوان إنما البُغْية أن أصد حبح مخلوعً العنان

وهو يدعو إلى المتاع بالخمر ، ويصورها بصور جميلة ، إذا مزجت بالماء وكأنما لبست قميصا لؤلؤيًّا . ويصورها فى حمرتها والماء آخذ بتلابيبها بثغور من الأقحوان الأبيض تعلوها خدود وردية . ولايلبث أن يعلن فى أبيات تالية عصيانه لربه ، فكل مايبغيه أن يظل سادرا فى خلع عنانه – أوكها قال فى المقطوعة السابقة – فى خلع عِذاره منهتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود

<sup>(</sup>١) الرضاب : الربق . العقار : الخمر . (٢) الجمان : اللؤلؤ

وأوتاره . وكأنه يعيد لنا صورة أو صورا من خمريات أبى نواس المتهتكة الحليعة المارقة . ولابن قسيم بجانب مجونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها وثمارها من ذلك قوله يصف رُمَّانة :

ومحمرَّة من بنات الغُصو نِ يمنعها ثِقلُها أن تميدا منكَّسةُ التاج في دَسْهَا تفوق الحدودَ وتحكى النُّهودا تُفضَّ فتفترُّ عن مَبْسمٍ كأن به من عقيقٍ عقودا كأن المقابلَ من حَبِّها ثغورٌ تقبِّلُ فيها خُدودا

وتصويره للرمانة بأنها منكَّسة التاج فى دستها أو صدرها تصوير بديع لأنها تتهدل وتتدلى فى غصنها وعلى صدرها بقية نُوَّارها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق ، وكأنها تحمل بتلك الحبات ومايحيط بها من خيوط بيضاء ثغورا تقبل خدودا . وكان ابن قسيم شاعرًا مجيدًا ، ومرَّ بنا أنه كان يتشيع وأنشدنا له أبياتا من شعره الشيعى .

# مجير (١) الدين بن تميم

هو بحير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تميم ، ولد بدمشق ونشأبها ، وسال الشعر على لسانه وانتقل الى مدينة حياة وعمل فى جيش صاحبها الملك المنصور سيف الدين محمد (٦٤٢-١٨٣هـ) جنديا ، إحساسا منه بفتوته وشجاعته ، ويصور إقدامه وبسالته فى شعره قائلا :

دَعْنَى أخاطُر في الحروب بمُهجتى إما أموت بها وإما أُرْزَقُ فسوادُ عيشى لا أراهُ أبيضًا إلا إذا احمَّرَ السَّنانُ الأزرقُ

وقرَّبه منه الملك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : « هو فى التضمين الذى عاناه غضلاء المتأخرين (من الشعراء) آية ، وفى صحة المعانى والذوق اللطيف غاية ، لأنه يأخذ المعنى الأول ويحلّ تركيبه وينقله بألفاظه إلى معنى ثان ، حتى كأن الناظم

والنجوم الزاهرة ٣٦٧/٨ وفي مكتبة جامعة القاهرة مصورة لمختارات من ديوانه بخط الصفدى في ٤٧ ورقة

 <sup>(</sup>١) انظر في مجير الدين بن تميم وشعره فوات الوفيات
 ٥٣٨/٢ وخزانة الأدب للحموي ص ٣١٩ - ٣٢٥

الأول ، إنما اراد به المعنى الثانى وقد أكثر من ذلك حتى قال :

أطالع كل ديوان أراه ولم أزجر عن التضمين طَيْرى أضمِّنُ كلَّ بيت فيه مَعْنى فشِعرْى نصِفُه من شِعْرِ غَيْرى

ويقول أيضا صاحب الفوات فيه «كان جنديا محتشما شجاعا مطبوعا كريم الأخلاق بديع النظم رقيقه لطيف التخيل » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان من الشعراء المعدودين » . ولانعرف تاريخ مولده ، أما وفاته فكانت سنة ٦٨٤ للهجرة .

ومجير الدين بن تميم من أصحاب المقطَّعات الطريفة في الغزل والطبيعة والخمر ، ولايبارَى في ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات في مقطعاته ، مع الظرف وخفة الروح والتعليلات الحسنة ، ونقتطف بعض أمثلة من أشعاره ، من ذلك قوله في الساقية والطبيعة من حولها :

تأمَّلُ إلى الدولاب والنهر إذ جَرَى ودمعُها بين الرياض غزيُر كأن نسيمَ الروضِ قد ضاع منها فأصبح ذا يبكى وذاك يدورُ

ولكلمة « ضاع » معنيان : معنى سطوع الرائحة الطيبة التي يحملها النسيم عن الأزهار ، ومعنى الفقد والهلاك ، وبذلك تمت لابن تميم التورية التي يريدها من استخدامه للكلمة ، وقد أراد المعنى الثانى . ويقول مفاخرا بين الأرض والسماء :

ياجاعلَ الأَفْق مثلَ الأرض حُجَّتُهُ بالشمس إذ بزغتْ والبدرِ حين وَضَعْ كم من شموسٍ وأقارٍ إذا سرَحت في الأرض طرتَ إليها خِفَّةً وفَرح ولا تَقُلُ: قُزَحٌ في الجوِّ زَيَّنَهُ في كل غُصْنِ ترى في الأرض قَوْسَ قُزَحْ

فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض بحجة بزوغ الشمس والقمر فيها قائلا إن فى الأرض شموسا وأقمارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . ويقول لصاحب السماء : لا تحتج بجال قوس قزح ، فأغصان الرياض فى الطبيعة تحمل مالا يحصى من أقواس قزح نضرةً أرِجَة . ويقول :

سبقت إليك من الحديقة وردة وافتك قبلَ أوانها تَطْفيلا طمعت بلَيْمك إذ رأثك فجمَّعت فَمَها إليك كطالب تقبيلا

وهى وردة فى بدء تفتحها وهى لاتزال فى كمّها ، مما جعله يعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا التعليل البديع الدال على لطف تخيله كما قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة أو ساقية ؛

ناعورة مذ ضاع منها قَلَبُها ناحت عليه بأنَّة وبكاء وتعلَّلت بلقائه فلأجل ذا جعلت تُدير عيونَها في الماء

فقواديسها لاتهوى فارغة طلبا للماء والصعود به ، وإنما تهوى بحثا عن قلبها الذى ضاع منها ، وجعل لحونها الحزينة أنينا وبكاء عليه . ويقول :

لَمْ لاأميلُ إلى الرِّياض وزهْرِها وأقيم منها تحت ظلِّ ضافى والمُصْنُ يلقانى بقلبٍ صافى والماء يلقانى بقلبٍ صافى

والثغر الباسم هو الأقحوان المتفتح والشعراء يشبهونه بالثغركثيرا ، وفى البيتين رقة ودقة حس وخفة روح . وقد يخلط الطبيعة بالغزل كها فى قوله :

كيف السبيلُ لأن أقبِّل خَدَّ مَنْ أَهْوَى وقد نامتْ عيونُ الخُرَسِ وأصابعُ المنثور تُومِي نحونا حسدًا وتَغْيِزُها عيونُ النَّرْجِس

والمنثور زهر ذكى يزهو فى أعلى سيقانه ، شبهه ابن تميم بالأصابع ، وتشبيه الشعراء للنرجس بالعيون قديم . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل ، إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول فى الخمر مداعبا :

روحى الفداء لمن أدار بلحظهِ صَهْباء في عقلي لها تأثيرُ فاعجبُ له أنَّى يصونُ بلحظهِ مشمولةً وإناؤها مكسور

وكلمة «مكسور» إما من كسر الإناء بمعنى تهشمه وتحطمه ، وإما كسر مافيه من الخمر بالماء وهو كسر حميًّاها وثورته ، وهو المعنى المزاد في البيت . ويقول أيضا في الحمر :

وليلة بتُ أَسْقَى في غَياهبها راحًا تسُلُّ شبابي من يَد الهرَمِ مازلت أشربها حتى نظرتُ إلى غَزَالِةِ الصبح ترعى نَرْجِسَ الظُّلُمِ

ويريد بالغزالة الشمس وبنرجس الظلم النجوم . ولم يكن ماجنًا مثل ابن قسيم ، ولاندرى هل كان يشرب الخمر حقا أو كان ينظم فيها محاكاة لمدمنيها تظرفا . ومن طرائفه في الرياض قوله بعثَ النسيمُ رسِالةً بقدومهِ للروض فَهْوَ بقربه فَرْحانُ ولطيبِ ما قرأ الهزّارُ بشَدُّوهِ مضمونَها مالت له الأغصانُ والهزار : طائر حسن الصوت يشتهر بلحونه الكثيرة . وواضح مافى ميل الأغصان لسماع شدو الهزار من عنصر المفاجأة ، وكل مقطوعات تميم تقوم على هذا العنصر ومايحدث في النفس من هزة الارتياح والسرور لسماع مثل هذه المفاجآت الكثيرة عنده ، وقد أنشد منها صاحبا الفوات والحزانه بدائع كثيرة .

## ابن (١) النقيب

هو عبدالرحمن بن محمد الحسيني الملقب بابن النقيب ، ولد في دمشق سنة ١٠٤٨ للهجرة لأبيه النقيب الشريف ، وعُني بتربيته ، فحفظ القرآن الكريم ، واختلف إلى شيوخ أيامه بالإضافة إلى أبيه وماكان يلقنهُ من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة ، واتجه بها إلى وصف الطبيعة ومجالس الأنس والغزل مع الإلمام بالمديح ، ولم يكن في حاجة إلى تكسب به ، ولذلك يمكن أن تعد مدائحه في باب الإخوانيات ، وهي ليست الجوهر في ديوانه المنشور ، إنما الجوهر فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتها وبجال الدمشقيات ووصف الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . ويقول المحبي « ما أذكره له تشبيه زُهْر ( حسان ) أوزَهر ، أو وصف روض مطلٌّ على نهر ، وهو ممن أغرى بهذين النوعين ، وذلك أما لميل غريزي في فطرته ، أو لأن دمشق متروَّح فكرته » . ولم يطل به الدهر بين هذه المفاتن التي كانت تخلب لبه . فقد توفي في الثالثة والثلاثين من عمره سنة ١٠٨١ للهجرة . ومن قوله في نهر وروض على حافتيه :

> النَّهُرُ يَصْدَا بهاتيك الظلالِ كها رَبيعةُ الوَشْيِ لاينفكُّ زِبْرِجُها

(١) انظر في ابن النقيب وشعره خلاصة الأثر ٣٩٠/٢ ونفحة الريحانة ٣٤/٢ وديوانه (طبع المجمع العلمى العربي في دمشق) وانظر مقدمتي أحمد الجندي وخليل

يَصْدا من الغِمْد حَدُّ الصارم الذَّكَر والزَّهْرُ يَفْرشُ في شَطَّيه مارقمت فيها السحائبُ من رَيْطٍ ومن حِبَرِ يجلو لنا من حِلاها أحسنَ الصُّوَر (٢)

مردم للديوان.

<sup>(</sup>٢) الزبرج : الحلية من الوشي أو الجوهر .

ويشبه الشعراء الأنهار الضيقة والجداول بالسيوف لشدة لمعانها . وقد جعل ابن النقيب النهر يصدأ كما تصدأ السيوف ، أما هي فتصدأ بأغادها ، وهو يصدأ بظلال الأشجار من حوله ، والزهر يفرش في شطيه مارقت أو نقشت فيهما السحائب من رَيْط وحِبَر أو ملاءات مخططة وحريرية ذات وشي ربيعي لايزال زبرجه ونقشه يجلو من حِلَى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. ويذكر مجلسا من مجالس أنسه في بعض متنزهات دمشق قائلا :

ومجلس حفَّتِ الغصونُ بنا فيه ووجْهُ الرياض مبتهجُ كَانُ أوراقها يرفُّ بها فوق النَّدامي نَسيمُها الأرِجُ خُضْرٌ من الأُزْرِ لاتزال بها مناكبُ الراقصات تختلج

وهى صورة بديعة ، إذ يجعل أوراق الاغصان – حين يرفّ نسيمها فوقُ الندامى – كأنها أزر أو شيلان تُظِلُّ مناكب الراقصات المختلجة المتحركة فى أثناء رقصها ودورانها فيها . ويقول فى بدر يلوح ويحتجب من خلال أغصان :

كَأَنَمَا الأَغْصَانُ يَثْنَيُهَا الصَّبَا والبدرُ من خَللِ يلوح ويُحْجَبُ حسناءُ قد عامتْ وأَرْخَتْ شَعْرَهَا في لُجَّةٍ والمُوجُ فيها يلعبُ

والصورة أيضا بديعة ، فالبدر وهو يظهر ويغيب من خلال الأشجار كحسناء فى لُجَّة مرخية ذوائبَ شعرها وموج أضوائها من حولها يلعب فى فضاء الطبيعة الساحرة . وكان مغرى بوصف زهرة القرنفل ، يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة بحمرة كقوله :

وزهْرِ قَرَنْفُل في الروض يَحْكَى ﴿ عَقَيْقَ دَمْ عَلَى صفحاتِ مَاءِ وَهُرِ قَرَنْفُل في الروض يَحْكَى ﴿ عَقَيْقَ دَمْ عَلَى صفحاتِ مَاءِ وَجَنَاتِ مِن أَهُوى فَأَغْضَى فَبِنَانَ بُوجِهِهِ أَثَرُ الحِياءِ

فاحمرار القرنفل إنما هو حياء وخفر منه حين رأى وجنات صاحبته ، فأغضى عينيه وقارب بين جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو والمجون موشحات مختلفة منها ماعارض به لسان الدين بن الخطيب فى موشحته : « جادك الغيث إذا الغيث همى » . وله أيضا شعر دورى تتألف المنظومة منه بيتين بيتين . وبدون ريب كان شاعرا بارعا ، وحقا مايقوله المحبى من أنه كان يتخيل التخيلات البعيدة البديعة فى التشابيه العجيبة » .

#### شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية

الشام من قديم دار عبادة ونسك وتقشف ، وبها كان مهبط ديانتين : الديانة اليهودية والمسيحية ، ومر بنا في الفصل الأول استعراض لنسًّا كها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوي وإقبالهم على ما عند الله من ثواب الآخره . وحين قام نظام الرهبنة في المسيحية شاعت فيها الأديرة وشاع فيها النسك . وتعمها أضواء الإسلام ، وتشيع فيها تعاليمه الزاهدة وينزلها كثيرون من زهاد الصحابة وأتقيائهم النسأك وتشيع فيها التقوى ، وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة ، كما تصبح مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة ، وتتطاير على ألسنتهم كلمات زاهدة تقية كثيرة ، عرضنا لأطراف منها في غير هذا الموضع ، وطبيعي أن يجد ذلك صداه في الشعر والشعراء الشاميين. ويلقانا في ديوان أبي تمام باب للزهد ، ويظل الشعراء بعده ينظمون فيه كقول أبي فراس (١):

أَمَا يَرْدَعُ المُوتُ أَهْلَ النُّهَى ويمنع عن غَيِّهِ مَنْ غَوَى فيا لاهيًّا آمنًا والحِامُ إليه سريعٌ قريبُ المدى إذا مامررت بأهلِ القُبُورِ تيقَّنْت أنك منهم غَدا أملٌ غيرُ عَفْو الإلهِ ولاعملٌ غيرُ ما قد مضي

وأبو فراس يقول : الموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع الغَوِيُّ عن غيِّه ويرده إلى رشده ، ويعجب من لاهٍ آمنِ على نفسه ولا يفكر فى هول ماينتظره من موت يوشك أن ينزل به ، وغدا يطير إلى رمسه ، ولا أمل له سوى عفو ربه فحريٌّ به أن يكفّ عن كل موبقة ويأخذ من يوم حياته ليوم مماته ، وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير في الحياة والموت نهاية كل حي

فكيف بها إن ضاق في الأرض قبرُها وهل يَرْتَحِي خُضْرَ الملابس ظاعنٌ وقد مُزِّقَتْ في باطن التُّرْبِ غُبْرُها نوائبُ أَلقت في النفوس جرائحًا عَصَى كلَّ آسٍ في البرِيَّة سَبْرُها من الدُّرِّ أو يكثُر بغانةَ تِبْرُها عَلَيْهُ عَبْرُها

هي النَّفْسُ تَهْوَى الرُّحْبَ في كل موطنِ ليَ القوتُ فَلْيَغْمُرٌ سَرَنْدِيبَ حَظُّها

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/٢

وأبو العلاء يضع أمام الإنسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القبر الضيق المظلم. وربما كان يَكُنى عن كل متاع الحياة بخضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دنياه إلى قبر موجش تغبرُّ فيه هذه الثياب وتمرَّق تمزيقًا . ويقول تلك نوائب تصيب النفوس فى الصميم وتحدث فيها جراحا عميقة يستعصى سبرها ومعرفة غورها على كل طبيب ، ويذكر أنه لايفكر فى طيبات الحياة ولاتمر بخاطره ، إذ هو قانع بقوته وما يسدُّ رمقه ، ولتمتلئ سرنديب – أوكما تسمى الآن بيلان – بمغاوص لآلئها من الدرر وليكثر بغانة فى غربى إفريقيا التبركما يقولون ، فحسبى قوتى . ومر بنا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعيمها ، مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوانه اللزوميات فى مجلدين ، وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل كما قال فى مقدمته . ويقول ابن سنان الحنفاجي (۱) :

استغفر الله القديم وعُذْ بهِ من شَرِّ غاو فى الحُطام منافس وافعَلْ جميلا لايضيع صنيعه واسْمَحْ بقوتك للضعيف البائس واقنَعْ فني عيش القناعة نعمة لاتتقى كفَّ الزمان الخالس لاتفخرنَّ وإن فعلتَ فبالتُّقَى ناضلْ وفى بَذْل المكارم نافس

وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل ، ويوصى بفعل الجميل ومدِّ اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الإنسان معها لايخاف على شيء يختلسه منه الزمن ، ويوصيه أن لا يفتخر إلا بالتقى ولاينافس إلا فى المكارم والمحامد . ويقول الحسن بن طارق الحلبي من شعراء الخريدة (٢) :

عمرت دار فناء لابقاء لها ظنًا بأنك عنها غيرُ منتقلِ أتعبت نفسك لا الدنيا ظفرت بها وأنت لاشك في الأخرى على وجَلِ دارُ الإقامة أولى بالعِمارة من دارٍ نعيمُك فيها غيرُ متصلِ فاعمَلْ لنفسك ماترجو النجاة به فليس يُنْجيك إلا صالحُ العمل وهو يزهِّد في الدنيا والعمل على تحقيق المآرب فيها مع نسيان الآخرة دار الإقامة الحقيقية التي ينبغي أن يعمل لها الإنسان ، وهي حقا الأجدر بأن يقدم لها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالححتي يفوز برضوان ربه .

<sup>(</sup>٢) الخريدة (قسم الشام) ١٥٨/٢

ويقول الإمام النووى الفقيه الشافعي المتوفى سنة ٦٧٦ للهجرة (١) .

وجدتُ القناعةَ أصلَ الغِنَى فصرتُ بأذيبالها مُمُثَسِكُ فلاذا يرانى على بابهِ ولاذا يرانى به منهمكُ وعشتُ غنيًّا بلا درهم أمرُّ على الناس شبْهَ المَلِكُ

وكان محيى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة ، فلا أحد من الحكام - كما يقول - يراه على بابه طالبا حاجة ، ولا أحد يراه مشغولا به منهمكا ، فانهماكه إنما هو فى العبادة والتهجد والنسك وفتوى الناس فى أمور دينهم وتدريس الفقه والحديث النبوى آخذا نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطفى البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة كبرى تطؤها أقدامنا غير واعين ، بل إنه يبعد فى خياله قائلا .

قد غَنينا عن الدروس بما تُمْ لله علينا صحائفُ الأيامِ من عظات تُتُلَى بغير لسانٍ وسطور خُطَّتْ بلا أقلام ولو آنَّ العيونَ زال غَشاها لرأتْ كلَّ أَخْمَصٍ فوق هام (٣) بل وفى كل وردةٍ ألفُ خَدًّ وقضيبٍ يميسُ ألفُ قوامٍ بل وفى كل وردةٍ ألفُ خَدًّ وقضيبٍ يميسُ ألفُ قوامٍ

فالحياة قصيرة والمصير للجميع الموت ، وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه ، وكم ملايين بل مئات الملايين ماتوا وواراهم أهلهم التراب ، حتى لكأن أى مكان لا يخلو منهم ، وحتى لكأننا نطؤهم بأقدامنا ، فهم منبئون فى كل بقعة وفى كل مكان . ويقول البابى لوزالت الغشاوة عن أعيننا لرأينا — ويالهول مانرى — أقداما تطأ رءوسا ، ولهالنا أن الورد النابت من الأرض يستمد حمرته من ألف خد ، وبالمثل قضيب الأغصان الأهيف المائس المختال يستمد الختياله من ألف قد . ويلاحظ المحبى أن المشهور فى هذا المعنى قول أبى العلاء .

خَفِّفِ الوَطْءَ ما أظنُّ أديم الْ أرضِ إلا من هذه الأحسادِ

<sup>(</sup>۱) الكشكول (طبعة عيسى الحلبي) ٣٠١/١

وقول مهيار:

رُويْدًا بأخفافِ المطىِّ فإنما تُداسُ جباهٌ في النَّرَى وخدودُ وكأن البابى نظر إلى معنى البيتين جميعا ، ويضيف المحبى أن منزع هذا كله قول المتنبى : ويَدْفَنُ بَعْضُنا بَعْضًا ويمشى أواخرُنا على هام الأوالى والأوالى : الأوائل . ولايكتنى المحبى بذلك ، بل يقول أن معنى بيتى البابى دقيق ، وفى

والأوالى : الأوائل . ولايكتنى المحبى بذلك ، بل يقول أن معنى بيتى البابى دقيق ، وفى رُباعيات عمر الخيام بالفارسية من نوعه أشياء كثيرة ، وبذكر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعنى على هذه الصورة :

في الاعتبار بمن مضى من قبلنا عِبِّرٌ وتلك هداية المسترشد فلكم طوت ترباؤنا أمما وهل مَيْت بغير ثَراثها لم يُلْحَد حتى كأن شَقِيقَها دم أسرة سفكت دماءهم عيون الخُرَّدِ وبَنَفْسجُ الروضِ النديِّ كأنه خِيلانُ وَجْناتِ الحَدودِ الوُرَّد

فالشقيق الأحمر القانى يستمد مما سفكته عيون الجميلات من دماء العشاق ، والبنفسج الأحمر القاتم يستمد من خيلان وجناتهن . وكل ذلك بعد فى التصور والخيال .

وكان يرافق الزهد منذ القرن الثالث الهجرى نساك - كما مر بنا فى الفصل الأول - أقرب إلى المتصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتهم ابن الجلاء ، وكانت الشام ساحة كبرى للنساك يؤمونها . طوال هذا القرن والقرون التالية من العراق وإيران ومصر . واشتهرت جبال لبنان وأنطاكية بكثرة من كانوا يقيمون بها للنسك والعبادة ، وامتد ذلك إلى دمشق وجبالها وغيرها من بلاد الشام . وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى بها سنة ٤٨٨ وأنه أخذ يستضىء بقوة بما كتبه أبونصر السراج والقشيرى فى الوصل بين أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة ، فلا شريعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا تصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبذلك سدً الثلمة التي كانت تفصل بين الجاعتين وأحكم الروابط الدينية بينها . وزادها دعمًا نزول حملة الصليب بديار الشام مما جعل حكام دمشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات الصليب بديار الشام مما جعل حكام دمشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته ، بل لقد اتسع فى العناية بهم ورصد النفقات عليهم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه

الأيوبيين والماليك مما أتاح للتصوف ازدهارا عظيما .

وكان قد أخذ يظهر في التصوف تياران كبيران : تيار سني كانت تتبعه جهاهير الشعب ، وفيه تأسست طرق صوفية متعددة ، من أهمها الطريقتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك في غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التيار تيار فلسنى يقوم على أفكار الحلول والاتحاد بالله ، ولم تكن له شعبية التيار الأول ، وقد مثَّله في القرن السادس الهجري يحيى السهروردي الذي ترجمنا له ف إيران وأنشدنا بعض أشعاره . ومثَّل هذا التيار في القرن السابع محيى الدين بن عربي الذي نشأ ف الأندلس ، ثم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألقى عصاه في دمشق ، وله كتب كثيرة من أهمها الفتوحات المكية . وله أيضا دواوين بديعة ، لأبياتها ظاهر وباطن ، ظاهر يتفق مع السنة وباطن يتفق مع تصوفه الفلسني . وشُغف كثيرون من أهل الشام بأدبه وشعره منهم من يقف به عند ظاهره ومنهم من يتغلغل في أعاقه . وأخذت أشعاره وتعاليمه الصوفية الفلسفية ، وبالمثل أشعار السهروردي وأيضا أشعار ابن الحلاج الصوفي المتفلسف القديم تؤثر هي وأشعار التيار الصوفي السنى فى كثيرين بحيث أصبح للشام تراث صوفى شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية فى الناس ظهور الطريقة القلندرية التي ظهرت في القرن السابع الهجري مع ماداخلها من انحرافات ذكرناها في الفصل الأول ، وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبكتاشية لأواخر زمن الماليك . وسنترجم فيما بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين تمثلوا التيار الصوفى الفلسني ، وهم ابن سوار وعفيف الدين التلمساني وعبدالغني النابلسي ، أما ابن عربي فعداده في الأندلسيين ، وقد نزل دمشق بأخرة من عمره .

وكان يقترن بنزعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثير، وهو قديم منذ عهد الرسول عليه ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنويها بخلقه الكريم ورسالته العظمى وجهاده فى سبيل الله وفتوحه. وحين نشطت الحركات الشيعية نشط معها مديحه، إذ انبث كثير منه فى مدائحهم لأثمتهم العلويين وفى مراثيهم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأبنى العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مديحه ، وفيها يشيد به وبرسالته النبوية الحالدة قائلا:

دعاكم إلى خير الأمور محمدٌ وليس العوالى فى القنا كالسوافلِ حداكم على تعظيم من خلق الضّحى وشُهْبَ الدُّجَى من طالعات وآفلِ فصلًى عليه الله ماذرٌ شارقٌ ومافَتٌ مِسْكا ذِكْرُه فى المحافِل

وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة ، ويذكر أنه دعا إلى توحيد الله الذى خلق الشمس وماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم التى تبزغ تارة وتأفل تارة ثانية ، فهو مدبر الكون وملكوته . ويدعو الله أن يحقه ببركاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره المحافل بمسك لايضاهيه مسك .

ويحتدم المديح النبوى مع الحروب الصليبية وحروب التئار ، إذ أحسَّ الشعراء – بحق – أنها حروب موجهة للإسلام ورسوله الكريم ، فأخذوا يشيدون به وينوهون بمعجزاته وسيرته الذكية من مثل قول ابن الساعاتى شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوية (١) :

هو البشيرُ النذيرُ العدلُ شاهدُهُ وللشهادة تجريحٌ وتعديلُ لولاه لم تك لاشمسٌ ولا قرٌ ولا الفُراتُ وجاراه ولا النَّيلُ مرتِّلُ الوَحْى يتلوهُ ويدرسه ولم يكن لكلام الله تَرْتيلُ وسيِّد الرُّسْلِ حقا لاخفاء به وشافعٌ فى جميع الناس مقبولُ بَشَّتْ نبوَّتَه الأخبارُ إذ نطقتٌ فحدَّثَتْ عنه توراةٌ وإنجيلُ

ويقول ابن الساعاتي هو البشير النذير الذي أشاع العدل في أمته ، ويستلهم القائلين بالحقيقة المحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده ، فلولاه لم تك شمس ولا قمر ولاحياة في الأرض ولا أنهار ، ويقول إنه أول رسول رثّل الكلام ، وإنه لسيد الخلق وشافع أمته يوم القيامة ، وبه تحدثت الأخبار في التوراة والإنجيل مبشرة برسالته العظمى . ويقول فتيان الشاغوري من مدحة نبوية مؤملا شفاعته في يوم الحشر متمنيا زيارته (٢) :

أُوَّمِّلُ من خير الأنامِ شفاعةً بها في نعيم بالجنان أخلَّدُ وَدِدْتُ بأني زرتُ قَبْرك راجلا وقبَّلتُ تُرْبًا أَنت فيها موسَّدُ ومرَّغْتُ خَدِّى عند قبرك ضارعا بأرض حصاها لؤلُوُّ وزَبَرْجَدُ ودَرَّغْتُ ضريحٌ يَحْسُدُ المِسْكُ تُرْبَهُ وكلُّ شريفِ القدر لاشك يُحْسَدُ

وهو يؤمِّل فى شفاعة الرسول بالغفران ودخول الجنان ، يوم يطول وقوف الناس ف المحشر ، ويقول لو استطاع لزار القبر راجلا وقبَّله وعفَّر خدَّه بما حوله من التراب ضارعا متوسلا بأرض

<sup>(</sup>۲) دیوان فتیان ص ۱۰۹

حصاها لؤلؤ وزبرجد وإن المسك ليحسد ترابه على مايحمل من طيب لا يماثله طيب . وللسخاوي على بن محمد شيخ القراء بدمشق المتوفى سنة ٦٤٣ قصائد سبع في المديح النبوي . وفي مدحة نبوية يقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكريم (١):

أرضَ الأحبَّة من سَفْح ومن كثُبِ سَقاكِ منهمرُ الأنواء من كثَبِ (٢) ياساكني طيبةَ الفَيْحاءِ هل زمنٌ يُدنى المحبُّ لنَيْلِ الحبِّ والأرب

أَرضٌ مع الله عَيْنُ الشمس تحرسُها فإن تغِبْ حَرسَتْها أعينُ الشُّهب

وهو يدعو لأرض الحبيب المصطفى أن تهطل عليها الأمطار سفوحا وكثبانا من كثب أو قرب لتظل تزهر بالشذى العطر ، ويتمنى زمنا يحقق أربه وأمنيته من زيارة الجدث الطاهر . ويقول إن عين الشمس تحرسه نهارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جَالَّ علاه . وللشهاب محمود ديوان في مديح الرسول ﷺ سقط من يد الزمن واحتفظ كتاب المدائح النبهانية النبوية لإسماعيل النبهاني بطائفة من مدائحه ، وفي إحداها يصور الشهاب محمود ساعة وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا لهم العقيق في غربيها ولم يلبثو أن زاروا القبر الزُّكيُّ ، يقول<sup>(۲)</sup>:

وإذا شارفوا العَقيقَ تراءتْ من رُباه سَنا القِبابِ الزُّهْرِ وتىلىقَّاهُمُ بَشِيرُ التلاق بِقَبولٍ تَسْرى قُبَيْلَ الفَجْرِ منبرٍ في الدُّنا وأشرفِ قَبْرُ وشَذَا الروضةِ التي بين أزكي حبذا ذاك من مقام كريم يُشْتَرَى يومهُ بكلِّ العُمْر

وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاقي وعطر الروضة النبوية يفوح ، وهو يشير إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والمنبر روضة من رياض الجنة » ويقول إن فرحة المثول أمام القبرالطاهر يُشْتَرى يومها بالعمر كله . ولكمال الدين محمد بن على الزَّمْلكاني المتوفي سنة ٧٢٧ للهجرة مدحة نبوية رائعة يقول فها (٣):

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٤٩٧/٢

<sup>(</sup>١) ديوان الشاب الظريف ص ٤

<sup>(</sup>٢) المجموعة النبهانية ١٧٣/٢

وفاتحُ الخير ماحى كلَّ إشراكِ من أنبياءٍ ذوى فَضْلٍ وأملاك ماردَّ جاهَك إلا كُلُّ أُفَّاك عليك من ربِّك اللهِ الصلاةُ كما منا عليك السلامُ الطيِّبُ الزَّاكي

محمدٌ خيرُ خلقِ الله كلِّهم قد نال مرتبةً ما نالها أحدُّ ياصاحبَ الجاه عند اللهِ خالقهِ ها قد قَصَدْتُك أشكو بعض ما صنعت في الذنوب وهذا ملجأ الشاكي

والزملكاني يقرر حقيقة كبرى ، فمحمد عليه السلام خير خلق الله وماحي الكفر والإشراك وقد نال مرتبة لم ينلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن يحط عنه أوزاره كما يتبين من أبيات تالية ، وقد زاره وحط رحاله في حماه لنوال هذا الأمل المنشود . وتكثر مثل هذه الاستغاثة في المدائح النبوية كما يكثر معها طلب الشفاعة. ويقول مصطفى البابي من مدحة نبوية بديعة (١):

إليك رسولَ الله قد جاء ضارعًا أخو عَثْرةٍ يرجو الإقالةَ مذنبُ وطالبُه من غير بابك بُحْجَبُ لَقَّى. إن تراخى عنه لُطْفُكُ يَعْطُبُ

فبابُك بابُ الله ما عنه مهربٌ أغشني تداركني أجِرْنى فإننى وأبعدُ شيءٍ أن تضيق برُحْبها شفاعتُك العظمي بنا فَهْيَ أرحبُ

وهو يضرع إلى الرسول الكريم أن يستغفر له ربه ليقيله ويخلصه من ذنوبه ، ويستغيث به لائذًا أن يكون شفيعه يوم القيامة ، يوم يطول وقوف الناس في المحشر ، والجميع يضرعون إلى الله أن يخلصهم وينجيهم من النار ، وسعيد من يشفع له الرسول في هذا اليوم ، فيفوز برضوان ربه . وللبابي يتوسل (٢):

> بهرَ العقولَ سَنَا بهائِكُ جمع القلوب على ولائك ْ كونين صفوة أنبيائك أ عائذٍ بك من بلائك في طَيٍّ عِلْمك من قضائك ْ

ياحيُّ ياقَيُّوم قد إنى سألتك بالذى إلا نظرت لمستغيب فالطُفْ به فىا جَرى

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٥ ونفحة الريحانه ٢/٤٣٤

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤ ونفحة الريحانة ٢٣٧/٢

والبابي يجأر إلى ربه ضارعا متوسلا برسوله الذى جمع أمته على الولاء له ، ويقول إنه نور الوجود ، فنوره يشاهد فى كل نور : فى نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهو خلاصة الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين ، ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه ، حتى يلطف به فى قضائه وماجرى فى طى علمه . وحرى أن نترجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو أول من نقف عنده .

## عبد (١) العزيز الأنصاري

هو شرف الدين الصاحب عبد العزيز بن محمد بن يونس الأوسى الأنصارى ، كان أبوه من فقهاء دمشق ، وحين عهد بقضائها في عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سنة ٧٧ جعله من نوابه . ودار العام فاستعني ضياء الدين من القيام على القضاء ، ولانعرف هل ترك والد الشاعر القضاء أو أنه ظل يعل فيه مع ابن أبي عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بقي في منصبه مدة ، أو لعله عمل في منصب آخر . ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة في سوق الحوَّاصين ولاندرى هل كان يجمع بين عمله في القضاء وبين التجارة أو كان يزاولها حين يعني منه . وولد له ابنه عبد العزيز سنة ٨٦٥ وطبيعي أن يُثني القاضى بتربية ابنه ، فأخذ يرعاه حتى حفظ القرآن النكريم ورأى أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إليها وأكبَّ عبد العزيز على تلك الحلقات النظامية ، وكان لايزال في نحو العشرين من عمره . وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد النظامية ، وكان لايزال في نحو العشرين من عمره . وسكنها معه ابنه عبد العزيز ، ويقربه منه المنصور وينظم فيه بعض مداعه وكذلك في زوجته عصمة الدين ، ويتوفى المنصور ويغتصب المنطان المنصور الأول (٣٨٥-٣١٦هـ) ويظل بها عبد العزيز . وتولى الإمارة إمارة حاة بعده السلطان قلح أرسلان (٣١٥-٣٢٦هـ) ويظل بها عبد العزيز . وتولى الإمارة ومستشاره وشاعره ، ويتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنضور وزيره وسين الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره ومستشاره وشاعره ، ويتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنصور وكان صبيا في العاشرة ومستشاره وشاعره ، ويتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنصور وكان صبيا في العاشرة ومستشاره وشاعره ، ويتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنصور وكان صبيا في العاشرة ومستشاره وشاعره ، ويتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنصور وكان صبيا في العاشرة ومستشاره وشاعره ، ويتوفى ويخلفه ابنه السلطان المنصور وكان صبيا في العاشرة وميتولي الميارة وحدة وكان صبيا في العاشرة وحدة وكلف المناسور وكان صبيا في العاشرة ومياء وكان صبيا في العاشرة وميا وكان صبيا في العاشرة وكان سبيا في العاشرة وكان سبيا في العاشرة وكلي المياد وكان صبيا في العاشرة وكلي المياد وكلي المياد وكلي المياد وكان صبيا في العاشرة وكان كليا المياد وكليات مياد وكلي المياد وكليات مياد وكان سبيا في المياد وكلي

<sup>(</sup>۱) انظر فی عبدالعزیز الأنصاری وشعره فوات الوفیات ۹۸/۱ وذیل مرآة الزمان ۲۳۹/۲ والعبر ٥/۸۲ وتذکرة الحفاظ ۱۶۲۳/۶ وطبقات الشافعیة

۲۰۸/۸ والنجوم الزاهرة ۲۱٤/۷ والخزانة للحموى ص ۳۱۶ ، ۲۶۹ وديوانه (طبع مجمع اللغة العربية بدمشق) بتحقيق د . عمر موسى

من عمره وريما يكون سكن الشاعر لبعلبك ودمشق الذى ذكره مترجموه فى هذا التاريخ. وكان يلمُّ بحلب ، ونجده سنة ٦٤٧ فى صحبة أميرها الناصر يوسعف فى زيارته لمصر. ويعود إلى حاة وتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانها المنصور إلى توفى سنة ٦٦٢ للهجرة.

وكانت تُعْقَدُ في هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصاري الحلقات لسماع الحديث عنه ، وممن سمعه منه الحافظ الدمياطي محدث مصر واليونيني محدث دمشق ، ويقول ابن تَغْرى بَرْى عـنـه : «بـرع في الـفـقه والحديث والأدب وأفتي ودرس وتقدم عندالملوك وترسَّل عَهـم غيرمرة ، وكان شاعرا بارعا » وينقل صاحب الفوات عن الصفدى في وصف شعره وشاعريته قوله : « لا أعرف في شعراء الشام بعد سنة خمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح ولا أصنع ولا أسرى ولا أكثر ، وإن له في لزوم مالايلزم ديوانا كبيرا ، وما رأيت له شعرا إلا وعلقته ، لما فيه من النكت والتوريات الفائقة والقوافي المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح والمعنى البليغ » وهو يمتاز بجال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا .

وطبيعي والأنصاري شيخ الشيوخ الفقيه المحدث أن يعني في شعره بالمديح النبوي والزهد والوعظ ، ومن قوله في أول مدحة نظمها للرسول الكريم وقد أنشدها تجاه حجرته الشريفة :

ياخاتم الرُّسُل الكرام وفارج الـ حكُرب العِظام بفعلهِ والمِمقُولِ هَا قد ورَدْنا من ضَرِيحك موردًا نُشْفَى به من كل داءِ مُعْضِلِ أدعوك للجُلَّى وتلك شفاعة لم تَرْضَ لى أنى أخاف وأنت لى ولقد أتبتك مادحا لتجيزني في الحشر كاساتِ الرَّحيقِ السَّلْسَلِ

وهو يستغيث بالرسول الكريم عَلِيْكُم خاتم الرسل ومفرِّج الكرب الذي ورد على جدثه الطاهر ومعينه العاطر الذي يشفى من كل داء عضال أن يكون شفيعا له يوم الحشر وأن يتيح له فيه – حين يشتد بالناس أوار العطش ولهيبه – كاسات من الرحيق الصافي . ويقول في مدحة نبوية ثانية :

ويلاى من نومي المشرَّدُ وآهِ من شَمْلِي المبدَّدُ غُصْنُ نَقًا حَلَّ عَقْد صَبْرَى بِلِينِ خَصْرٍ يكاد يُعْقَدُ فمن رأى ذلك الوشاحَ الـ حَسَّائِمَ صلَّى على محمَّدُ أَشْرِفُ مَنْ فَى النَهَارِ نَاجَى وَخَيْرُ مَنْ فَى اللَّجِي تَهِجَّدُ وَغِيرُ مَنْ فَى اللَّجِي تَهِجَّدُ وغير به إذا نال كلَّ مَقْصِدُ

وموسيق الأبيات بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مدييح المصطفى بذكر وشاح صاحبته الصائم كناية عن نحول خصرها مع لينه ، فمن رآها – كها يقول – صلَّى على الرسول اعجابا بها واستحسانا لها ، ومضى يذكر مناجاة الرسول نهارا وتهجده ليلا وأن من يستجير به ينال كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتبسا منها الشطور الثانية لقصيدته ، فإن لم يقتبس شطرا اقتبس قافية .

وزهديات الأنصارى كثيرة ، وكان يصدر فيها عن زهد حقيقى فى متاع الحياة الذنيا . وفى إحداها يقول :

مُلْكُ القناعةِ عزُّ يُذْهِبُ الذِّلَهُ فن حَوَى كَنْزه لم يُؤت من قِلَّهُ تَبًا لذى طمع مستعبدٍ ومُنَى لاتستقرُّ على رِئِّ بلا غُلَّهُ يسومُ إبلاعَهُ من رِيقهِ بَلَلاً وليس يَرْوَى ولو أَبْلعَتُهُ دِجْلَهُ فانْقَعْ غَلِيلُك من نَهْلٍ بلا عَللٍ واقنع إذا أكلةٌ أغنتُك عن أكْله

فالقناعة – فى رأيه – عز مابعده عز ، ومن حوى كنزها الذى لايفنى لم يَشْكُ من قلة ، ويقول تبًّا لصاحب طمع يستعبده ومنى لاتروى أبدا فدائما صاحبها يعانى من غُلَّة العطش وحرارته ، ودائما يريد أن يبلَّ ريقه ، إذ لا يَرْوى أبدا ولو أبلعته نهر دجلة ، فاكتف بأن تنقع حرارة ظمئك من النهل أو الشربة الثانية منه . واقنع بكفاف العيش ، وطوبى لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول :

وابْغِ أخرى دائمٌ في لها نعيمٌ وشقاءُ وتَنصَّلْ من خطيئا ت لها النارُ جزاءُ وإذا صحّ لك القو تُ على الدنيا العَفاءُ كُلُّ ما في هذه الدُّنْ ييا قُصاراهُ الفناءُ ولأَهْلُ الخُلْدِ في الخُلْ لدِ وللهِ السِماءُ

وهو ينصح الإنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الأخرى دار النعيم للأتقياء والشقاء للعصاة ، وأن

يتوب إلى ربه مستغفرا من خطيئاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف ، وإذا حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشيء فكل مافيها هالك وفان ، والسعادة إنما هي لأهل الجنة ولله البقاء والدوام .

وفى الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايلزم . ومر بنا أن الصفدى قال إن له فيها ديوانا كبيرا . وقد عرض له الحموى فى خزانته طائفة من تورياته وطائفة أخرى من أشعاره وافرة النغم حسنة الجرس والاداء .

# محمد (١) بن سوَّار

هو محمد بن سوَّار بن إسراءيل بن الحَضِر الشيبانى الدمشقى المولد والدار والوفاة ، ولد سنة ٦٠٣ للهجرة . وتوفى سنة ٦٧٧ وبدأ بحفظ القرآن الكريم مثل لداته من الناشئة ، واختلف إلى حلقات الشيوخ ، ويبدو أنه شُغف بالتصوف منذ أوائل حياته ، ونظن ظنا أنه لزم ابن عربى المتوفى بدمشق سنة ٦٣٨ غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المتصوف المتوفى سنة ٦٤٥ ومما يشهد لقولهم مرثيته له ، وهو فيها يبكيه بكاء حارا بمثل قوله :

خَطْبٌ كما شاء الإلهُ جليلُ ذُهِلتْ لديه بصائرٌ وعقولُ

ويعم بالخطب كل قطر ويزعم أن الحقائق الصوفية أصبح عليها ذلة وخمول وأن السالكين إلى التصوف غَوِى نهجهم وضلوا السبيل وسُدِل الحجاب الإلهى دون أبصار المتصوفة وخُتمت دنان خمر الحب الربانى . وإذا رجعنا إلى الحريرى عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق يفتون بقتله كا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى – لما اشتهر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترك الصلاة ، مما يجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى لم تؤد به إلى انحرافات ، والسبب فى ذلك أنه كان متصوفا حقا ، إذ يقولون إنه تجرَّد ولبس المرقعات الصوفية ورحل فى البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولتى – فيمن لتى – شهاب الدين السهروردى الصوفي السنى البغدادى وسمع عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولتى أيضا ابن الفارض متصوف

<sup>(</sup>۱) انظر فی محمد بن سوار وشعره وأخباره فوات الوفيات ۲۸۲/۷ وشذرات الذهب ۵/۵۰ والوافی ۱٤٣/۳ وراجع ترجمة على بن الحسين

لحريرى فى الفوات ٨٨/٢ وكذلك ترجمة محمد بن عبدالمنعم الخيمى فى الفوات ٤٥٨/٢.

مصر المشهور ، ويذكر الرواه لذلك قصة هي أن ابن سوار حج ، فرأى ورقة ملقاة فيها قصيدة – وكانت لابن الخيمي المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض – فادعاها لنفسه ، فراجعه ابن الخيمي وعبثا حاول أن يقنعه ، فتحاكما إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهما أن ينظم قصيدة على نفس الوزن والروى ، وكانت القصيدة بائية ، فنظم كل منهما على غرارها قصيدة ، فحكم ابن الفارض بأن القصيدة لابن الخيمي .

ولم نصل بین ابن سَّوار والسهرور دی البغدا دی لأنه کان سنی التصوف و تصوف ابن سوار فلسنی و یتصل مباشرة بتصوف ابن عربی ومافیه من فکرة وحدة الوجود ، ولذَلَك وصلناه به ، کما یشهد بذلك شعره من مثل قوله :

إِن أمَّ صحبى سَمُرًا أو أَراكُ فإنما مقصدهم أن أراكُ وإن ترنَّمْتُ بذكر الحِمَى فإنما عَقْدُ ضميرى حِاكُ وإن بكى صَبُّ حبيبًا فما أحسب إلا أنه قد بكاك ملأت كلَّ الكون عشقا فما أعرف قلبا خاليا من هَواكُ

فصحبه إن أموًّا به شجر السَّمُرِ والأراك فمقصدهم أن يرى ربه محبوبه الذى يحل فى كل مكان ، وهو حين يذكر فى غزله الحمى إنما يريد حماه ، بل إن كل من بكى حبيبًا إنما يبكيه لأنه يحلُّ فى جميع الأشخاص والأشياء ، فما يعشق الناس شخصا أو شيئا إلا ويعشقونه ، وكأن كل شيء مرآة له ، إذ يتراءى فى كل الوجود . ويقول من قصيدة ثانية :

يامَنْ يشير إليهم المتكلّمُ وإليهم يستوجَّهُ المسطّلُمُ وعليهمُ يستوجَّهُ المسطّلُمُ وعليهمُ يعلو التأسّفُ والأسى ويلدُّ لوعاتِ الغرام المُغْرَمُ هذا الوجودُ وإن تعدَّد ظاهرا وحياتِكم مافيه إلا أنتمُ وإذا نطقتُ فنى صفات جالكم وإذا سألتُ الكائناتِ فعنكمُ وإذا سكرْتُ فن مُدامةِ حبِّكم وبذكركم في سكرتي أترنَّم وإذا نظمتُ تغزلا في صورةٍ فلأجل حُسْنِكمُ المحجَّبِ أنظمُ وإذا نظمتُ كلِّ موجودٍ بَدَا ووجودُ هذى الكائنات توهمُّ أنتم حقيقةُ كلِّ موجودٍ بَدَا ووجودُ هذى الكائنات توهمُّ

والأبيات صريحة في أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله يحل في الوجود جميعه ، وكل مافيه من

أشخاص وأشياء مظاهر له ، وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كاثنا من الكائنات إنما يسأل الله ويتحدث عن جاله المشاهد في كل جميل. وهو إذا سكر فسكره من خمر الحب الإلهي الذي يتزنُّم به ويشدو آناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل في صورة واستشعر وجدا إنما يستشعر الوجد الرباني . وإنه لينبثُّ في كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهي نفس الأفكار التي تلقانا عند ابن عربي ، ولذلك تكلم فيه أهل السنة ، ورموه بأنه يؤمن بالاتحاد بين الله والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله :

له شاك وقلبي شاک فطَرْف خَلا منه طَرْفی وامْتلا منه خاطری ولو أنني أنصفتُ لم تَشْكُ مُقْلَتي بعادا وداراتُ الوجود مظاهر

فالله يمتزج بروحه ولايراه ، لذلك طرفه يشكو وقلبه يشكر ، ويقول إنه كان جديرا بمقلته أن لا تشكو بعاد الحبيب لأن دارات الوجود جميعا من حوله مظاهره ، فكيف لاتبصره وهو متحد بكل الكائنات مشاهَدٌ في كل الأشياء. وكان للمتصوفة لأيامه ليال يحيونها بالدفوف والذكر وإنشاد الشعر عليه إلى السُّحَر ، ويُرْوَى أنه حضر مع نجم الدين بن الحكم الحموى ليلة من تلك الليالي فغني المغني من شعره:

ويفهمُ هذا السُّر مَنْ هو ذائقُ وما أنت غيرُ الكُوْنِ بل أنت عينهُ

فقال ابن الحكم : كفر ، فقال ابن سوار : لا ، ماكفر ، لكن أنت ماتفهم ، وتشُّوش المجلس . وفي البيت وفي بقية الشعر مايدل على ابن سوار يريد أن يقول – على أساس مايزعمه من فكرة وحدة الوجود – إن الله هو الكون أو الوجود بجميع مافيه ، والفكرة بأساسها –كما يرفضها ابن الحكم - يرفضها -كما ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف السني .

#### عفيف (١) الدين التلمساني

هو سلمان بن على بن عبدالله الكوف التلمساني ، وتدل نسبته إلى تلمسان في الجزائر على أنه مغربي الأصل ، كما تدل نسبته إلى الكوفة على أن بعض آبائه نزل الكوفة واستوطنها فما يبدو ،"

(١) انظر في عفيف الدين وأشعاره وأخباره فوات الوفيات ٣٦٣/١ وراجع فيه ترجمة ابن الخيمي ٤٦٣/٢ وانظر البداية والنهاية لابن كثير ٣٢٦/١٣ والنجوم

الزاهرة ٢٩/٨ والشذرات ٤١٢/٥ وديوان الحقائق ومجموع الرقائق لعبد الغني النابلسي ص ٢٨٩ ، ٣٢٦. وديوان عفيف الدين طبع قديما بالقاهرة وبيروت.

ولا نعرف شيئا عن نشأته ، ويبدو أنه نشأ بدمشق وأنه اختلف إلى حلقات علمائها يأخذ كل ماعندهم ، ولعل ذلك ماجعله يؤلف فى كل علم كها يقول صاحب الوفيات . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة ، وعُرف فضله وأدبه ، ويقول مترجموه إنه خدم بعدة جهات يقصدون عدة مناصب ، وأغلب الظن أنها جميعا كانت فى دمشق وفى دواوينها وخاصة فى بيت المال . وأخذ مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عربى ، ويبدو أنه اعتنق مذهبه فى وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة ، ومكنا بها مدة ، رُزق فى أثنائها بابنه الشاب الظريف سنة ٦٦٦ وقد مرت ترجمته بين شعراء الغزل . ولتى فى القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسي ، وكان على شاكلة القونوى وابن عربى يؤمن بوحدة الوجود ، فأكّدها فى نفس عفيف الدين . وعاد إلى شاكلة القونوى وابن عربى يؤمن بوحدة الوجود ، فأكّدها فى نفس عفيف الدين . وعاد إلى عربى ، ومذهبه فى وحدة الوجود . وترك دمشق مدة إلى الأناضول ، أو كها كانت تسمى حينئذ عربى ، ومده فيها أربعين خلوة صوفية ، يخرج من واحدة ويدخل فى أخرى . ويقول مترجموه إنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة ، ولعله لذلك لم يتعقبه الفقهاء ، مترجموه إنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة ، ولعله لذلك لم يتعقبه الفقهاء ، وظل موزعا بين عمله فى دواوين دمشق وعمله فى ميدان التصوف حتى توفى سنة ١٦٩ للهجرة .

وكان تصوف عفيف الدين - كما ذكرنا آنفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عربى ، مما جعله يُعنى بشرح أعقد كتبه فى التصوف ونقصد كتابه : « فصوص الحكم » وفى مكتبة ولى الدين بإستانبول مخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عربى فى ديوانه « ترجمان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدته التى نظمها على غرار قصيدة ابن الخيمى المذكورة آنفا فى ترجمة ابن سوار :

لولا الحيمَى وظباءٌ بالحِمَى عُرُبُ ماكان فى البارق النَّجْدِيّ لى أَرَبُ وفى رياض بيوت الحيِّ من إضم ورْدٌ جَنِيٌّ ومن أكامه النُّقَبُ لاتقدر الحُجْبُ أن تُخْفى محاسنَه وإنما فى سَناه الحجْبُ تنْحَجبُ ياسللا فى الهوى مما أكابدُه رفقًا بأحشاء صَبِّ شَفَّه الوَصَبُ على السلامةُ إلا أن أموت بهم وَجْدًا وإلا فبُقْياى هى العطَبُ

وعفيف الدين يستشعر وجد المحبين إزاء محبوبه الرباني ، ويتحدث عنه حديثا رمزيا ، فلولا

حاه ما كان له أمل وراء البارق النجدى ، ولا كان له ولوع بورد الخدود فى رياض بيوت الحى من إضم . ويتصور كأن الأقنعة أو الحجب التى تُسْدَلُ على تلك الخدود هى أكام الورود ، ويقول إن الحجب لاتستطيع أن تخنى محاسنه إذ تذوب فى سناه وضيائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه تستشعر أوجاع حبه وأن سلامته إنما هى فى أن يموت فى حب ربه وجدا وهيامًا ، وإلا فبقاؤه هلاكه ، ويقول إن السكارى يفيقون من سكرهم ، وهو لايفيق مما شرب من دَنّ هذا الحب الإلهى :

لاتحسبوا أننى عن حُبِّكم سالى وحَقِّكم لم يزل حالى بكم حالى يا ساكنين فؤادى وهو منزلكم لاعشتُ يوما أراه منكمُ خالى أنتم بقلبى أَدْنَى من جَوَانِحه حَقًّا على رغم حُسَّادى وعُدًّالى أوضحتم لحبِّيكم طريقكم حاشاكم تهجرونى بعد إيصالى

وفى البيت الأول تورية واضحة فى كلمة «حالى الثانية» إذ ليس المراد معناها الظاهركما فى «حالى السابقة » وإنما المراد أن حاله لايزال بحبه لربه حاليا أومزدانا بحلى بديعة . ويقول إن محبوبه الإلهى حال بفؤاده وأنه أدنى لقلبه من جوانحه ومايحيط بها من صدره ، وكأنما يشير إشارة إلى فكرة الاتحاد بالذات الإلهية التي كان يؤمن بها ابن عربى . ويتضرع إلى محبوبه الربانى أن لايهجره بعد وصله . ويقول :

يا أُصَيْحابى بذى سَلَم مَنْ أُصِيْحابى وما السَّلَمُ الله عنى اليوم فى شُغْلِ فاذكرونى إن نسيتكم أُ وأشيعوا فى الحِمَى خَبَرى وأذيعوا السَّر واكْتَتِمُ وأشيعوا فى الحِمَى خَبَرى وأذيعوا السَّر واكْتَتِمُ والْيَيْمُ لايرانى الحِبُّ مُنْكَنيا بعد مالاحت لى الخِيمُ كنتُ قبل اليوم فى خُلُم وتعقضى ذلك الحُلمُ كنتُ قبل اليوم فى خُلُم وتعقضى ذلك الحُلمُ فى خُلُم وتعقضى ذلك العُمْلَمُ فى خُلُم وتعقصى ذلك العُمْلِمُ فى خُلُم وتعقصى ذلك العُمْلِمُ فى خُلُم وتعقوم المُوتار والنَّعْمَ فى فى خُلْم وتعقوم الله وتعالى والنَّعْمَ وقالى فى فى خُلْم وتعقوم وتع

إنه على وشك أن يتحقق أمله فى الوصول إلى محبوبه الإلهى . وهو لذلك يخاطب أصحابه بذى سلم أحد المواضع النجدية التى يذكرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع إلى نفسه وقد لاحت له اخيام محبوبه ، كما يقول ، فيعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن السلم ، وأنه لن ينثنى عن طريقه إلى محبوبه الذى طالما حلم بوصله ولقائه ، وقد انقضى عهد الحلم . وهو لذلك فرح

مبتهج ، وزمانه من حوله كله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون . ولما فى هذه القطعة وسابقتها من وجد صوفى مندلع خَمَّسها عبدالغنى النابلسي مع أبيات متصلة بهما لم ننشدها ، وهو وجد كان لايزال يملأ قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا .

### عبدالغني (١) النابلسي

هو عبدالغنى بن إسماعيل النابلسى الدمشقى الحننى ، كان أبوه من فقهاء دمشق الأحناف ، وكانت له حلقة بجامعها الأموى . ودرس فيها بالمدرسة القيمرية وبجامع السلطان سليم ، ورحل إلى حلب والقسطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولد له فيها ابنه عبدالغنى سنة ١٠٥٠ للهجرة ، وغنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكريم ، فلقنه المذهب الحننى ، ودفعه إلى حلقات العلماء فى دمشق يأخذ عنهم العربية والفقه والحديث النبوى والتفسير ، وأكب على كتب الصوفية يقرؤها . وسرعان مانضج علميا وهو لايزال فى العشرين من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقيها على طلابه ، مما جعله يكثر من التأليف والتصنيف حتى لتبلغ مصنفاته ٢٢٣ مصنفا ، وقد استغرقت فى كتاب سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستيقظت ملكته الشعرية مبكرة ، وأخذ يعنى بالتصوف ، فانتظم فى الطريقة القادرية ثم فى الطريقة النقشبندية ، وله فيها مخطوطة بدار الكتب المصرية عنوانها : مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية ، ثم جذبه إليه مذهب ابن عربى الصوفى الفلسنى ، عنوانها : مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية ، ثم جذبه إليه مذهب ابن عربى الصوفى الفلسنى ، الرقائق ، وهو فيه يجاهر بأنه يؤمن بوحدة الوجود التى آمن بها من قبله إمامه ابن عربى ، ويردد دائما : ليس فى الكون سواه ، فلا موجود إلا به ، وما الكائنات إلا صورة له ، يتجتى فيها بأسمائه دائما : يتجتى فيها بأسمائه ، يقول :

إنه اللهُ وجودُ واحدُ وهُوَ حقُّ وسواهُ باطلُ أينا أنتم تولُّوا ثَمَّ وَجْـ

حكمةً فينا حرامُ وحلالُ قال في القرآن والسبع الطّوالُ عُهُ الإلهِ الحقّ محمودِ الفعالُ

الرقائق في طريح المواجيد الإلهية والتجليات الربانية والفتوحات الأقدسية ، طبع قديما بمصر بالمطبعة الأشرفية في ٤٧١ صفاحة من القطع المتوسط . (۱) انظر فى عبدالغنى المابلُسى وأشعاره وأخباره كتاب سلك الدرر ۳۰/۳ ومفحة الريحانة ۱۳۷/۲ وتاريح الجبرتى ۱۵٤/۱ وله ديوان الحقائق ومجموع وهو يستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : (ولله المشرق والمغربُ فأينا تُولُّوا فَثُم وجه الله) والآية إنما تشير إلى ان أى مكان من المشرق والمغرب يأمرهم الله باتخاذه قبلة تكون هناك جهته التى أمرهم بالاتجاه إليها لا أنه موجود فيها حالٌ بها ومتحد معها كها يذهب النابلسي وابن عربي زاعمين أن ذاته هي ذات جميع الكائنات ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ويقول النابلسي متحدثا بلسان الذات العلية :

ألا إن ذاتى ذاتُ كلِّ الحلائقِ وسَلْ عنه ذا علم كريم الحلائقِ ولا صفةٌ إلا ومنِّى تعيَّنتْ لموصوفها إذ كنتُ أصلَ الدقائق أن الجوهرُ السَّارِى بغير سِرايةٍ ألوحُ وأخنى فى جميع الحقائق أنا النورُ نورُ العَيْن منى تكوَّنت عيونُ البَرايا من مَشُوقٍ وشائق

فالله جوهر الوجود ، يلوح ويخنى ولاسواه ، إذكل مافى الكون مظاهر له ، يصبغها بوجوده . ويحاول النابلسي جاهدا أن يفرِّق بين القول بالحلول وأن الله يحلُّ في جميع الموجودات وبين مايزعمه هو وابن عربي من وحدة الوجود ، وإنها لتبلغ به أن يقول في مخاطبة ربه ، « ها أنت أنا وليس في الحضرة ثاني » أو كما يقول :

اثنان نحن وفي الحقيقة واحدٌ لكنْ أنا الأدنى وأنت الأكبُرُ

فهو والله واحد بل جميع الكائنات والله –جل جلاله – واحد. وهي نفسها فكرة وحدة الوجود التي يحاول جاهدا الحلاص منها ولاخلاص فهو غارق فيها. وهو بذلك من أصحاب التصوف الفلسفي على طريقة ابن عربي. وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن يحيله رموزا خالصة على نحو مانجد في شرحه لأول بيت في القصيدة اليائية بالديوان:

سائقَ الأظعانِ يَطْوى البيدَ طَيُّ مُنْعِمًا عَرِّجْ على كُثْبان طَيُّ

يقول: «سائق الأظعان هو الله تعالى ، والأظعان: الناس وكثبان طى كناية عن المقامات المحمدية التي عددها كرمال الكثيب ، فكأنه يلتمس من الله تعالى أن يوصّله – كما يوصّل جميع المؤمنين – إليها ». وابن الفارض لم يقصد إلى شيء من هذا كله ، إنما خاطب سائق الأظعان المتجه إلى منازل طي على حافتي نجد والحجاز ليتمهّل قليلا حتى يحيّبي من يمر بهم في طريقه إلى الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه. وطبيعي وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عربي وتمثل كثيرا من

أشعار المتصوفة مخمسا لها ومشطراكها يتضح في ديوانه الصوفي أن نراه تارة يتغزل في بثينة وعلوة وسلمي وزينب وسعاد ، وهي كلها رموز للذات الربانية ، وتارة ثانية يصف الخمر وساقيها وكأسها وشرابها وحبابها وما تحدث في روحه من نشوة وفي عقله من شطح . ونراه يهاجم علم الكلام والمتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم بالله عن طريق النظر العقلي الفلسني لاكها يؤمن المتصوفة بأن هذا العلم إنما يستمد من القلب ، وشتان بين علم العقل والفلسفة وعلم المحبة القلبية . وله قصيدة بديعة في الاستغفار من ذنوبه وخطاياه امتدت إلى ٩٢ بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكريم وآله وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأسماء الله الحسني أن يدفع عنه كل شر ويسبغ عليه كل خير ، وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله وآله وأصحابه ، وله في الرسول غير قصيدة نبوية وغير موشح وقد افتتح موشحا له بقوله :

نورُ طه المصطفى منه جميعُ الكائناتِ وبه كان الترقى في جميع الدَّرجاتِ

ونحسُّ في الموشح إيمانه بفكرة الحقيقة المحمدية السارية في الكون بأسره التي تحفظ عليه كيانه وتصون وجوده ، فكل وجود مستعار من وجوده وكل نور مستمد من نوره . وفي الديوان موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة ، وتكثر مثلها المواليا العامية ، وفي الديوان أيضا منظومة صوفية من وزن «كان وكان» المعامى .

# شعراء شعبيون

لانقصد بشعبية الشعراء في الشام أنهم نشأوا في بيئاتها الشعبية من سلالة عامتها ، فذا كما جمهور الشعراء في كل بلد عربي انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من أسر أرستقراطية ، وإذا استثنينا أبا فراس وبعض أفراد أشرته الحمدانية ممن أنشد أشعارهم الثعالبي وأيضا بهرام شاه الأيوبي صاحب بعلبك المتوفى سنة ١٦٨ للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته ممن ترجم لهم العاد. في خريدته بقسم الشام ومن جاء بعدهم مثل الملك الأشرف صاحب «حصن كيفا» حفيد الملك العادل أخي صلاح الدين المتوفى سنة ٦٣٦ إذا استثنينا هؤلاء الأمراء وهم قلة بجانب الكثرة الغامرة من الشعراء وجدنا مَنْ عداهم من أبناء الشعب . وكان بينهم غير شاعر يحترف عملا يكفل له عيشه ، مثل يجيى الخباز الحموى الذي أنشد له صاحب الخزانة طرائف كثيرة من تورياته ، وبالمثل صنع مع

شمس الدين محمد بن إبراهيم المتوفى سنة ٨١١ واشتهر باسم صنعته . شمس الدين المزين : لانريد إذن بشعبية الشعراء التالين نشأتهم فى أوساط شعبية ، وإنما نريد أنهم اتخذوا لغة الشعب العامية لسانا لهم فى أشعارهم .

وكانت قد أخذت تشيع في الشعر لهذا العصر فنون شعرية عامية هيي : الزجل والمواليا ، والقوما والكان وكان ، ومعروف أن الزجل نشأ في الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه في القرن الخامس ثم شاع في البلاد العربية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق ثم أخذت تشيع في البلاد العربية منذ القرن السابع . وربما كان الزجل أكثرها شيوعا في الشام يدلّ على ذلك أكبر الدلالة أننا نجد صغى الدين الحلى المتوفى سنة ٧٥٠ للهجرة في كتابه : « العاطل الحالى » ينوِّه بشيوع الزجل لزمنة هناك ، ويقول إنه لتي من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطي إمام هذا الفن الشعبي بهاكما لتي بحلب راوية ثقة من أكبر رواته هو ابن الضرير الشيخ الصالح إمام الفردوس ، وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديواني الزجالين الأندلسيين الكبيرين : ابن قزمان ومدغليِّس خُملت إليه من المدرسة الأشرفية بدمشق . ويذكر صغى الدين أنه كان قد حصل على الديوانين في زيارته لمصر ( ٧٢٣ – ٧٢٦ هـ) غير أنهاكانا بخط مغربي تعسر قراءة بعضه ، فصحح الديوانين بمقابلة نسخة ابن الضرير ومراجعته ، وأجاز له بخطه مانقله عن نسخته ، وعرَّفه بمشايخ الزجل في حلب. ومن أعلامه البارعين حينئذ بحماة علاء الدين بن مقاتل ، وسنترجم له عما قليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال أهل الشام على قراءة ابن قزمان ورواية أزجاله أن تكون هي القطر الوحيد الذي احتفظ إلى عصرنا بمخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة التي عثر عليها جنز برج سنة ١٨٩٦ ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن نعرف أن . . فقيها محدثًا كبيرًا هو شمس الدين بن الصائغ المتوفى سنة ٧٧٦ للهجرة ألَّف شرحًا على بردة البوصيرى باسم رقم البردة ، استشهد فيه بشعر أهل زمنه فيما عرض له من أنواع البديع وأيضا استشهد بطائفة من محاسن أزجالهم (١) ، وفي دار الكتب المصرية مخطوطة من هذا الشرح . وهو اعتراف فوى بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعليم البلاغة والتطبيق على محسناتها المختلفة .

وكأنتُ المواليا شائعة أيضا ، وإن لم يقصر بعض الشعراء نفسه على النظم فيها ، وكأنماكان الشعراء يضيفونها إلى شعرهم الفصيح استطرافا ، وقلها تُصَاغ صياغة فصيحة ، إذ تَطَّرد فيها

<sup>(</sup>١) انظر خزانة الأدب للحموى ص ٦ . ١٧٦

العامية ، ومما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشقى المتوفى فى حدود سنة ٦٨٠ للهجرة (١١) :

أَفَارَقُهُ وَأُولَ إِنَى قد انْسَلِّبَتْ وريحْت قلبي وزال الهم واتخَلِّبَتْ واذكر مساويه في حتى إذا وليِّتْ وإذا رجع ْ نِسيتِ الكلّ واتخَلِّبت

والتورية واضحة فى كلمة « واتخلِّيت » المكررة قافيةً للبيتين ، والأولى من التخلِّى بمعنى أنه أصبح خاليا من الهم والغم ، والثانية كلمة عامية من الحلل ، تقول العامة أصابه خلل واختل عقله . ويريد أنه إذا لتى صاحبته أصابه ذهول ، فنسى كل ما كان فيه من فكر فيها وسلوى عنها وُبْعد عن الهم .

ونلتتى بمعاصره عز الدين بن السويدى المتوفى سنة ٦٩٠ وهو من سلالة سعد بن معاذ الأوسى سيد قومه الصحابى الجليل. وكان شيخ الأطباء بدمشق ، وكان – كما يقول بعض من ترجموا له – من أسرع الناس بديهة فى قول الشعر وأحسنهم إنشادا ، وله مواليا (٢) :

البدر والسَّعد ذا شِبْهك وذا نَجْمك والقدّ واللَّحْظ ذا رمحك وذا سَهْمك والبغض والحب ذا قِسمى وذا قِسْمك والمسك والحسن ذا خالك وذا عَمك

فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد ، وقدها مستو ممشوق مثل الرمح ولحظها فاتك قاتل مثل السهم ، والبغض قسمها ونصيبها والحب قسمه ونصيبه ، والمسك خال الحسن على وجنتيها والحسن يعم كل أعضائها وفى كلمة « عمّلكَ » تورية واضحة . وله مواليا أخرى فكهة :

ذى قايله لاختها والقصد تُسمعنا ما النحو؟ قالت لها : نِحْنا بأجمعنا الرفع والنصب نا وانتى ومن معنا للجر، والزوج حرف جاء للمعنى

والدعابة للنحو والنحاة واضحة ، وكلمة نحنا هى نحن بالفصحى . ونظَم أصحاب المواليا فى جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخمر وطبيعة ، واستغلَّها المتصوفة فنظموا مواليات كثيرة . ونلتقى فى ديوان عبدالغنى النابلسى بنحو ثمانين مواليا نكتنى منها بقوله (٣) :

تغری بردی ۱۲۷/۱

<sup>(</sup>٢) ديوان الحقائق للنابلسي ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۱) فوات الوفيات ۲۱۸/۱

<sup>(</sup>٢) راحع في هده المواليا وتاليتها المهل الصافي لاس

الباطن السابق الظاهر هو المسبوق والكل واحد فكن أعلى من العَيُّوق واخرج عن الكل أنت الكل يامعتوق أما الجميع هو الخالق أو المحلوق فليس فى الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمثل فى جميع مخلوقاته ، أو بعبارة أخرى هى وحدة وجود تغمر الكون كله .

ومعروف أن القوما اخترعها المغنون والمنشدون ببغداد لإيقاظ الناس كى يتناولوا سحورهم استعدادا للصوم ، وكانوا يختمون كل بيتين منها أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أخذت اسمها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات والخرافات وأحداث التاريخ ، ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحكم كما مر بنا فى قسم مصر . ولابن الوردى المتوفى سنة ٧٤٩ منظومة (١) منه صور فيها أحداث وباء الطاعون الذى امتُحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وفى ديوان عبدالغنى النابلسي منظومة صوفية منه فى عشرين (٢) بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود . وحرى بنا أن نتحدث بكلمة مجملة عن أبى العلاء بن مقاتل الزجال .

# أبو <sup>(٣)</sup> العلاء بن مقاتل

هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة ٢٧٤ بجاة ، ويقول ابن حجر إنه «تعانى الأدب فتعلم الشعر قليلا ، وغلب عليه نظم الأزجال فاشتهر بها ، وأزجاله فى ديوان مفرد فى مجلدين.. وكان هذا الفن قد انتهى إليه في زمنه .. وكانت وفاته فى أوائل سنة ٧٦١ » ويذكر ابن حجر أن له زجلا مشهورا فى الملك المؤيد صاحب حاة ( ٧١٠-٧٣٧) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصنى الحلى . وكان الصنى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواخر العقد الثانى وأوائل الثالث من القرن الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خزانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن بَجْدته وأبا عُذْرته ، وممن سُلِّمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غرر أزجاله فى تذكرته وتاريخه تغنى عن الإكثار فى ترجمته » . وينشد الحموى زجله المشهور آنف الذكر وهو يستهله على هذا الفط :

<sup>(</sup>۱) تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردوي

<sup>(</sup>۲) ديوان الحقائق للنابلسي ص ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر في أبي العلاء بن مقاتل وأزجاله خزانة الأدب

للحموى ص ٤٧، ٥٠، ١٧٦ والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر ٢٠٨/٣ وأنشد النواجى له في كتابة عقود اللآل ستة أزجال إر انظر الفهرس)

فازْمن وقف وحيًّاه يَرْصد على مُحَيَّاه من رام وصالُو يعْطُبْ ليث الهوى ونمرو فاعجب لصغرعمرو أردَى الأسود وأرْعب وخَيَّب مافيه طمعتو فقال وقد سمعتو أخشى عليك لتتعب ورُمْت كَثُم كَفُو قال دَعْ مُناك وكُفُّو من النَّريًّا أصعب

قلبى يحب تبّاه لسيسيعشق إلاإياه بدر السّما لو يطبع صغيّر يحيّر في أمرو غزال قهر بِسُمْرُو ريم ابن عشر وأربع أذكر نهار تبعتو وروحى كنت بعتو ارجع ولالى تتبع كم قدامو وخلفو مشيت مطيع لحلفو فإنّ لثم إصْبَعْ

وبمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اختيار الألفاظ بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتيَّاه » تجذب إياه و « حيّاه » تجذب محياه ، وبالمثل « يطبع » في القفل تجذب يعطب . وكأننا في مرقص للألفاظ وبذلك يتسق النغم في الزجل إتساقا بديعا ، وكأنه عطر للآذان تستروحه مع روعة التصاوير وخفتها ورشاقتها ، فصاحبته بدر في السماء لاتصل إليه الأيدى ، وهي غزال تقهر بعينيها الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث والنمور . وتهلكها وترعبها رعبا . ونصحته أن لا يتبعها ، فأمله فيها سراب كاذب . ويحاول لثم كفها أو أنملا من أناملها فتقول له الثرياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهي صنعة زجلية رائعة منتهى الروعة . وقد تلاعب بالجناس المقلوب في الأفعال تلاعبا يدل على مبلغ مهارته ، ويطبع تقابلها يعطب ، وأربع تقابلها أرعب ، وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . وبذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية التي لاتحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغم كأنها تغريد عندليب مع مايحمًل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والأخيلة ، وبحق يقول صاحب الخزانة عن هذا الزجل : «سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب الخزانة زجلين آخرين بديعين .

# *الفصّل كخت مس* النثر وكتابه

١

### الرسائل الديوانية

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية ، لما كان من اتخاذه لديوان الرسائل ، واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للخاتم (۱) أو ختم الرسائل التى تصدر عنه إلى الولاة ، ويهمنا خاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل ، إذ مضى معاوية ومن تلاه من الخلفاء الأمويين على اختيار من يقومون عليه ، بحيث يكونون فى الذروة من البيان والبلاغة لزمنهم ، وقد ظلوا طوال القرن الأول يختارونهم من العرب ، ويذكر الجهشيارى أثباتًا طويلة بأسمائهم . أما ديوان الخراج فكان يقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب ، وسرعان ما عنى الكتاب الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون فى ديوان الرسائل (۲) .

وما نصل إلى زمن الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك ( ١٠٤ – ١٧٤ هـ) حتى يصبح زمام ديوان الرسائل فى دمشق بيد مولى لهشام هو سالم (٣) ، وكان يتقن اليونانية ونقل عنها بنحض رسائل لأرسططاليس (٤) ، ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والإسلام واليرنانية ، وعده صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأدبهم ويقول إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة (٥) واحتفظ الطبرى برسالة له كتبها عن هشام إلى خالد القسرى ، وهى تحمل عناية واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوتى . وتبعه فى النهوض بالرسائل

 <sup>(</sup>۱) الوزراء والكتاب للجهشيارى (طبعة الحلبي)
 (۳) الجهشيارى ص ۲۲.

<sup>.</sup> ۲۲ الفهرست ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك الفن ومذاهبه في النثر العربي ص 🔷 (٥) انظر الفهرست ص ١٧١ ، ١٨٢ .

السياسية تلميذان: أحدهما من بيته هو ابنه عبدالله، وثانيهما من غير بيته هو عبد الحميد الكاتب الذي انتهت إليه رياسة ديوان الرسائل في أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، وهو أبلغ كتاب الدواوين وأشهرهم حتى زمنه ، لبلاغته وقد ضُربت بها الأمثال ، فقيل : « بُدئت الكتابة بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد » (١) ويقول ابن النديم : «عنه أخذ المترسلون ، ولطريقته لزموا ، وهو الذي سهَّل سبيل البلاغة في الترسل <sup>(٢)</sup> » ويقول المسعودي إنه « أول من استخدم التحميدات في الكتب <sup>(٣)</sup>» واشتهر برسالة وجَّه بها إلى الكتاب ، وهي تدل على نمو طائفتهم وأنهم أخذوا يشكِّلون فثة بارزة في حياة الدولة والمجتمع، وفيها ينصحهم أن يلموا بالثقافة الإسلامية والعربية والأجنبية (1). وكان يعرف الفارسية، ويقول صاحب الصناعتين إنه استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي فحوَّلها إلى اللسان العربي (°) » وذكر · الجاحظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية ، ومنها رسالة (٦) طويلة كتب بها عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حين وجُّهه لمحاربة بعض الحنوارج ، وهي أشبه بكتيِّب يشتمل على دستور محكم لقواد الدولة يضع لهم نظاما دقيقا لجيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحربية . ﴿ مُجرد أَن تحولت الحلافة من الأمويين إلى العباسيين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هي والشام جميعه ولاية تابعة للعباسيين ، ولم يعد لديوان الإنشاء كبير أمر في عصر الولاة والطولونييين والإخشيديين ، بل لقد تعطل تماما ، ولم نعد نسمع لدمشق أوللشام بكاتب كبير ، إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول معها ديوان الإنشاء إلى بغداد ، وأصبحنا طوال القرون : الثاني والثالث والرابع مشدودين إلى ديوان بغداد وكتَّابه العظام ، وأخذت الدولة الطولونية تعنى في الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه ابن عبدكان وأضرابه ، واستمر هذا النشاط زمن الإخشيديين ولكن شيئا منه لم يسقط إلى الشام ، إذكانت حينئذ ولاية تابعة للطولونيين والإخشيديين جميعا ، وظل كثير من بلدانها تابعا لمصر في زمن الدولة الفاطمية ، ولم ينشأ حينئذ في دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينهض الكتاب فيه بالكتابة الديوانية ، حتى إذا أظلُّ دمشق حكم دولة الأتابكة البوريين ( ٤٩٧ – ٤٤٥ هـ ) رأيناها تعني

<sup>144/4</sup> 

<sup>(</sup>٤) الجهشياري ص ٧٣ وما بعدها

<sup>(</sup>٥) الصناعتين (طبعة الحلبي) ص ٩٩

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى للقلقشندى ١٩٥/١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) اليتيمة للثعالبي (تحقيق محمد محيي الدين

عبدالحميد) ١٥٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) الفهرست ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي (طبعة دار الرجاء)

بهذا الديوان ، ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون ، لعل أهمهم سنى الدولة (١) ابن أخى الشاعر ابن الحياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح ، ويذكر له العاد قطعا مختلفة من منشوراته وتقاليده ، من ذلك قوله في منشور بالوزارة :

« لما كان محله عندنا خطيرا ، ومكانه لدنيا مكينًا أثيرا ، لاقرين يجاريه ، ولانظير يماثله ويُباريه ، ولا متطاول يطمع فى إدراك معاليه ، شددنا بركنه أركانها ، وسددنا به مكانها ، وعوَّلنا عليه فيها ، واستنهضناه لتوليها ، ورأيناه كُفأها وكافيها » .

وكتاباته على هذا النحو دائما مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى المعروف باسم ابن النقاد (٢) الكاتب الدمشقى ، وظل يد ب لهم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود ، وكتب له مدة يسيرة ، وتوفى سنة ثمان أوتسع وستين وخمسمائة ، ولم يذكر العاد شيئا من كتاباته .

ويُظِلُّ حلب ودمشق. وبلدان الشام الشهالية عهد نور الدين ( 81 - 79 ه ه ) وكان وزيره ومستوفى دواوينه وكتابة الإنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسرانى ، وهو ابن الشاعر المترجم له بين شعراء المديح ، ويقول العاد فيه : «كان نور الدين رفعه واصطنعه ، وبلغ منه مبلغا من الأمركأنه أشركه فى الملك معه » (٣) ويذكر له ابن واصل توقيعا كتبه باسم نور الدين لرفع المكوس والمضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حكمه جاء فيه (١).

« وقد علمتم – معاشر الرعايا وفقكم الله ورعاكم – ماكان مرتبا من المظالم المجحفة بأحوالكم والمكوس المستولية على شطر أموالكم ، والرسوم المضيِّقة عليكم فى أرزاقكم ، والمؤن التى تساهمكم فى منافع أملاككم ، واستمرار ذلك عليكم إلى أن فوض الله – عزَّ وجَلَّ – لنا – تدبير أموالكم ، واسترعانا على كبيركم وصغيركم ، فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا ، ولم نبتغ فى إقراره على وجوهه شُبهة ولا تأولا » .

ويلى ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب. وكان من كتابه أبو اليسر (٥) شاكر بن عبد الله المعرى كاتب الإنشاء بدمشق، واستعفاه من الخدمة سنة ٣٦٥

<sup>(</sup>١) انظر فى سنى الدولة الخريدة ( بداية الشام ) ص

 <sup>(</sup>۲) الحزيدة (قسم الشام) ۳۱٤/۱ وتهديب تاريخ
 ابن عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة ۲۰/٦.

<sup>(</sup>٣) الخريدة ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر مفرج الكروب لابن واصل ٢٧٠/١ وما المدها:

<sup>(</sup>٥) الخريدة (قسم الشام) ٣٥/٢ وراجع في أبي اليسر تعريف القدماء بأبي العلاء ص ٥٠٤.

فأقام العاد الأصبهاني مقامه ، وأضاف إليه - كما هو معروف - التدريس في مدرسته المعروفة باسم المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضي الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه في ديوانه بالشام ، وسنفرد له ترجمة مجملة ، وهو أكبركتاب الدولة الأيوبية في دمشق والشام غيرَ منازّع . وتتحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين ، حتى ليوشك أن يكون لكل بلد أمير أيوبي ، ويتخذكل أمير لنفسه كاتب رسائل نابه ، وكان بينهم غير مصرى مثل ابن النبيه كاتب الأشرف موسى ، وهو مشهور بين شعراء الغزل في مصر ، ومثل عبد الرحيم بن على بن شيث المتوفي سنة ٦٢٥ صاحب ديوان الإنشاء للمعظم عيسى الأيوبي صاحب دمشق ، وله كتاب في عمل الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية سماه « معالم الكتابة ومغانم الإصابة » وهو مطبوع قديما ببيروت ، وهو أحد مصادر كتاب صبح الأعشى للقلقشندي . ويكثر منذ هذه الدولة ودولة الماليك أن يعهد برياسة ديوان الإنشاء بمصر إلى من يظهرون تفوقًا في إسناد هذا الديوان إليهم بدمشق ، ونذكر منهم تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي المنشئ المتوفى سنة ٦٩١ للهجرة ، عمل في ديوان الإنشاء بدمشق ، ثم انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة في عهد الظاهر بيبرس وقلاوون ، وظل يترقى إلى أن ولى كتابة السر ، ويقول ابن تغرى بردى : « لكلامه رونق وطلاوة » ويذكر من إنشائه كتابا عن قلاوون إلى صاحب اليمن بفتحه لطرابلس واستيلائه عليها من أيدى الصليبيين نوَّه فيه باستعلاء قلاوون على غيره من الحكام القاعدين عن منازلة حملة الصليب الغارقين في اللهو، يقول (١):

« وكانت الخلفاء والملوك مافيهم إلا مَنْ هو مشغول بنفسه ، مكبٌ على مجلس أنسه ، يرى السلامة غنيمة ، وإذا عَنَّ له وَصْف الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق الهزيمة ، قد بلغ أمله من الرتبة وقنع من مِلكه بالسِّكَّة والخطبة ، وأموال تُنْهب ، وممالك تذهب » .

ويريد بالسكة ضرب النقود ونقش أسمائهم عليهاكما يريد بالخطبة دعاء خطباء المساجد لهم فى ختام خطابتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السر فى القاهرة ابنه عهاد الدين حتى توفى سنة ٦٩٩ وشغل مكانه أخوه علاء الدين على فى عهد محمد الناصر بن قلاوون .

وأكبركتاب الشام الذين رأسوا ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوفى سنة واكبركتاب الشام الذين رأسوا ديوان الإنشاء بدمشق والتقلق من رسائله وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندي في صبحه بناذج كثيرة من رسائله

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣٢٣/٧ وراجع في ترجمته ٣٤/٨

ونوقيعاته الديوانية ، وذكر هو نفسه منها طائفة في كتابه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر ابن حجر عن الصفدي أن رسائله تدخل في ثلاثين مجلدًا وأن بعض الفضلاء اختار منها مجلدين ، ومن قوله في التهنئة بتقليد سيف(١):

« وقلده مِنْنَا : سيفا تلمع مخايل النصر من غِمْده ، وتشرق جواهر الفتح في فِرنْده ، وإذا سابق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حَدِّه ، ومتى جرده على ملك من ملوك العدا وهتْ عزائمه ، وعجز جناح جيشه أن تنهض به قوادمه ، وعُلم أنه سيفنا الذي على عاتق الملك الأعز نِجاده وفي يد جبار السموات قائمه ».

ومن كباركتاب الشام الذين عملوا فيها وفي مصر في دواوين الإنشاء صلاح الدين الصفدى المتوفي سنة ٧٦٤ وسنخصه بكلمة ، ومنهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن البارزي المتوفى سنة ٨٢٣ تولى قضاء حماه ثم كتابة سرها وصحب السلطان المؤيد شيخ أيام نيابته بدمشق ، وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليها سنة ٨١٥ وعينه كاتب السر بها إلى أن توفى ، وقد احتفظ القلقشندي له بعهد عن الإمام المستعين (الخليفة العباسي المقيم بمصر حينئذ) للسلطان المؤيد شيخ ، وفيه يقول (٢) :

« الحمد لله الذي جعل الدين بنصره مؤيدا ، وانتضاه لمصالح الملك والدين فأصبح ومن مرهفات عزمه بادئة پائدة العِدا ، وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك زُويتٌ له عوارف العدل ؛ ومعارف الفضل ، فاستغنى ولله الحمد - بسعيد السعدا ، وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأيه وإحكام حكمه ، فأصبحت مأمونة الرِّداء ، آمنة من الرَّدى ، وامتنَّ على أولياء الدولة الشريفة بمن لم يزل سَهْمُ تدبيره الشريف فيهم مسدَّدا ».

وقدرة ابن البارزي الإنشائية تتضح في هذه السطور ، إذ يطيل سجعاته وقد جعل الدال قوافيها جميعا ، وهو إنما يطيل سجعاته ليضيف إليها الجناس كما في « بادثة وبائدة » و « أحكام وإحكام » و « الرِّداء : الثوب (كناية عن الأحوال) والرَّدَى : الهلاك . ويفسح أيضا للسجم الداخلي في السجعة مثل: «عوارف العدل ومعارف الفضل».

<sup>(</sup>٢) صبح الاحشى ١٢١/١٠ وانظر في ترجمته النجوم الزاهرة ١٦١/١٤.

<sup>(</sup>١) حسن التوسل إلى صناعة الترسل طبع المطبعة الوهبية ص١٠٠. ولهرند السيف: لمعان صفحته. والقوادم: ريشات الطائر الكبار في جناحه. ونجاد

وعَيَّن ابن البارزى فى ديوان الاينشاء أديبا مواطنا له هو ابن حجّة الحموى المتوفى سنة ٨٣٧ وسنفرد له كلمة قصيرة ، وخلف ابن البارزى فى كتابة السر ابنه كمال الدين ، وكان تارة يُعْزَل وتارة يعود إلى كتابة السر حتى وفاته سنة ٨٥٦ .

ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم فى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى القاهرة فى ديوانها الكبير كتَّاب كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية ، وأهمهم كتَّاب ديوان دمشق إذ كان بها نائب السلطان ، وكان ديوانها لذلك أهم الدواوين الشامية ، ونذكر من كتَّابها علاء الدين على بن محمد بن سلهان المعروف بابن غانم المتوفى سنة ٧٣٧ ومن نثره فى وصف قلعة (١) :

« لاترى العيونُ لبعد مرماها إلا شَزْرا ، ولاينظر سكانُها العدد الكثير إلا نَزْرا ، ولايظن ناظرها إلا أنها طالعة بين النجوم بمالها من الأبراج ، ولها من الفرات خندق يحفّها كالبحر إلا أن هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » .

ونذكر من أهم كتّاب السر فى دمشق أو بعبارة أخرى رؤساء ديوان الإنشاء بها حفيد تاج الدين بن الأثير المذكور آنفا ، وهو كال الدين محمد بن إسماعيل ثم ابنه عبد الله ، تولّى كتابة السر بدمشق فترة وعُزلسنة ٢٩٧وتولاها فتح (٢) الدين بن الشهيد حتى تبوفى سنة ٩٧وكان بارعافى الشعر وكتابة الرسائل ، ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته خمسين ألف بيت . ومهم صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوفى سنة ٨١٦ ولى نظر جيش دمشق ، ثم كتابة سرها ثم قاضى قضاتها ، ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة ٨١٥ وجمع له بين القضاء والحسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا (٢)» .

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استولى عليها العثمانيون سنة ٩٢٧ وأصبحت اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيها وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلاثة من كتابها النابهين .

(١) فوات الوفيات ١٥٩/٢. النظر الشزر: المستهين،

فرات : حلو . أجاج : شديد الملوحة .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١٢٥/١٢

<sup>. (</sup>٣) النجوم الزاهرة ١٢٢/١٤

# العاد (١) الأصبهاني

هو عاد الدين محمد بن محمد بن حامد ، ولد بأصبهان سنة ٥١٩ وقدم به أبوه إلى بغداد واستقرَّبها . وانتظم هو في سلك المدرسة النظامية مع لداته من الناشئة ، وتفقه بها ، وثقف علوم العربية ، وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة ٧٥٥ ، ولم يلبث أن رجع إلى بغداد ، واتصل بوزيرها عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة ثم نظر واسط . وتوفى ابن هبيرة سنة ٥٦٠ وسُجن العاد فيمن سُجن من أتباعه ، ورُدَّت إليه حريته سريعا ، غير أنه لم يستطع أن يستردُّ مكانته ، ورأى أن يفارقها ، وولَّى وجهه نحو دمشق ، ونزلها سنة ٥٦٢ وكانت قد أصبحت تابعة لنور الدين محمود ، وقلَّمه قاضي دمشق كمال الدين بن الشهرزوري إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو نجم الدين أيوب ، فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين ، ثم قدمه القاضي إلى نور الدين فأعجب به واتخذه صاحب سره ، وبعث به رسولا إلى الخليفة المستنجد ببغداد ، ونجح في مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة ٧٦٥ التدريس في مدرسته النورية التي أنشأها بدمشق لدراسة الفقة الشافعي ، وقد سماها من أجله تكريما له المدرسة العادية . ولم يلبث أن أضاف إليه رياسة ديوان الإنشاء. ولما توفى نور الدين سنة ٥٦٩ عزلت حاشية ابنه اسماعيل العاد من وظائفه ، فترك دمشق قاصدا بغداد ، ومرض في طريقه إليها بالموصل ، وعلم أن صلاح الدين قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء عليها ، فعاد توًّا ، والتقى بصلاح الدين في حمص ، وقدمه إليه وزيره القاضي الفاضل ، ورغبُّه في إلحاقه معه بخدمته ، فاستكتبه صلاح الدين وظل يلزمه في ا الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . ولما توفى صلاح الدين سنة ٨٩٥ كتب من بعده لابنه نور الدين حاكم دمشق ، حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار مصر حينئذ، ثم عاد إلى دمشق، فلزم داره يصنف ويؤلف حتى توفى سنة ٥٩٧.

والعاد الأصبهانى أديب كبير: كاتب وشاعر، وكان له ديوان كبير فى أربعة مجلدات وديوان صغير كله رباعيات، وقد أنشدنا بعض شعره فى حديثنا عن شعراء المديح والرثاء، وكان يجيد الفارسية

 <sup>(</sup>۱) انظر فى ترجمة العاد: معجم الأدباء ١١/١٨ والروضتين فى مواضع عتلفة
 والجزء الثانى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر
 الذهبى ٢٩٩/٤ والوافى بالوفيات ١٣٣/١ وطبقات

الشافعية للسبكى ١٧٨/٦ والبداية والنهاية ٣٠/١٣ ومرآة الجنان ٤٩٠/٣ والشذرات ٣٣٢/٤ والجزء السادس من النجوم الزاهرة (انظر فهرسه). وفي كتابيه: البرق الشامى والحريدة أخبار وأشعار كثيرة له.

لغة موطنه ، ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للإمام الغزالى . ومرَّ بنا في حديثنا عن التاريخ وكتبه ذكر مؤلفاته التاريخية : كتاب البرق الشامى الذي وصف فيه أحداث حياته منذ انتقاله من العراق إلى دمشق وأثناء خدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتها وهو في سبعة مجلدات ، وكتاب الفيح القييح القسى في الفتح القدسي في وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس ، وكتاب نصرة الفطرة وعصرة القطرة في تاريخ السلاجقة ووزرائهم ، وذكرنا - في غير هذا الموضع - أن الفتح البنداري اختصره باسم « زبدة النصرة ونحبة العصرة » وأنه طبع في القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلموق . والكتاب الرابع كتاب خريدة القصر وجريدة العصر ، وهو في شعراء القرن السادس من الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته في أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء ذلك كتب تاريخية لم تصلنا منها كتاب العثمي والعُشي في بيان الأحداث التي تلت وفاة صلاح الدين ، ذلك كتب تاريخية السجع وبعض في ذكر أحداث من سنة ٩٢٥ حتى سنة وفاته . وقد عمم وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق في ذكر أحداث من سنة ٩٢٥ حتى سنة وفاته . وقد عمم العاد في كتاباته التاريخية السجع وبعض المحسنات البديعية وخاصة الجناس ، مما يدل - رغم مافيها من تكلف - على مهارة أدبية رائعة .

وكانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل المجلدات الضخام ، وكان كلما فتح صلاح الدين فتحا دَحَر فيه حَملة الصليب ومزَّقهم تمزيقا كتب بذلك إلى الحليفة ببغداد وإلى القائمين على البلدان من الحكام ، يبشر بالنصر المبين في سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى الحليفة يخبره فيه بضم الموصل – بعد موت صاحبها غازى بن مودود – إلى دولته ومملكته ، يقول فه العاد :

« لاخفاء أن مصر إقليم عظيم وبلد كريم ، أنقذها الله من عَبيد بنى عُبيْد الفاطميين وأطلقها بمطلقات أعنَّتنا إليها من عناء كل قيد ، وفيها شيعة القوم ، وهم غير مأمونى السر إلى اليوم . وطوائف أقاليم الروم والفرنج بها مطيفة فمن حقها أن يتوافر عسكرها ، فلو حصل – والعياذ بالله بها فتق لأعضل رُثقه ، واتسع على الراقع خرقه ، واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى استصحاب العسكر المصرى إليها ، وله خمس سنين فى بَيْكارها (حربها) منتقا من كفارها متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها » .

وقد جانس العاد في أول القطعة بين « عَبيد وعُبَيْد » وبين « أطلقها وبمطلقات » . وتدل القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل في

جمهوره الأكبر. ويذكر صاحب الروضتين كثرة ماكان بكتبه العاد من البشارات في كل انتصار لصلاح الدين على حملة الصليب ، وماكان أكثر انتصاراته ، ويذكر أنه حين فتح بيت المقدس كتب العاد سبعين بشارة ، وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فيها المواقع وصفا تفصيلياً . ويسوق المؤرخون بشارته بهذا الفتح العظيم التي كتب بها إلى الخليفة ببغداد ، وفيها يقول ، بعد إطنابه في تحميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الإسلام والمسلمين.

« هذا الفتحُ العظم ، والنُّجْحُ الكريم ، قد انقرضت الملوك الماضية ، والقرون الخالية ، على حَسْرةِ تمُّنيه ، وجيرة ترجِّيه ، ووحشة اليأس من تسنِّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال الهمم ، وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الأمم ، فالحمد لله الذي أعاد القدس ( الشريعة ) إلى المقدس ، وأعاذه من الرِّجْس ، وحقق من فتحة ماكان في النفس ، وبدَّل وحشة الكفر فيه من الإسلام بالأنس، وجعل عزَّ يومه ماحيًا ذُلَّ أمس، وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجهاد والضلال من البطرك والقَسِّ ، وعبدة الصليب ومستقبلي الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم الجمعة أهل الأحد (يريد يوم الأحد) وقمع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله أحد ، وأعان الله بإنزال الملائكة والروح ، وأتى بهذا النصر الممنوح ، الذي هو فتح الفتوح » . والطباق كثير في القطعة ، والجناس يُنثر فيها من حين لآخر . وقد يُكثر منه في بعض رسائلِه

كثرة مفرطة ، بل هو أهم محسن بديعي أكثر من استخدامه ، وعابه الصفدي بهذا الإكثار ، متمثلا بقوله في جواب مكاتبة:

« وقف الحنادم على الكتاب وأفاض في شكر فضل فَيْضه المستفيض ، وتبلُّج ( إشراق ) وجه وجاهته وتأرُّج (انتشار) نبأ نباهته ماعرَّفه من عَوارفه (فواضله) البيض».

يقول الصفدي معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتها الكثيرة: « انظر إلى قلق هذا التركيب وتعشُّفه في هذا الترتيب ». ويقول السبكي معلقا على كلام الصفدي: « الأمر كما وصف ، ولقد مجّ سمعي فواتحُ أبواب كتاب خريدة القصر ، لما يكثر فيها من الجناس وردّ العجز على الصدر». على أن الصفدي نفسه يلاحظ أنه « حين يخلوكلام العاد المسجوع في رسائله وكتبه من الجناس الكثير يعذب في السمع وقعه ، ويتسع في الإحسان صُقْعه ( جانبه ) ويرشف اللُّبُّ مُدامه، ويكون عند مَن له ذوقٌ أطيبَ من تغريد حامه».

الصَّفدي (۱)

هو صلاح الدين خليل بن أببك الصَّفدى ، ولد بصَفد فى فلسطين سنة ٦٩٦ وغنى فى أول حياته بصناعة الرسم ، ثم اتجه إلى علوم الشريعة والعربية ، وتنقل بين دمشق والقاهرة يأخذهما عن كبار العلماء ، وأولع بالأدب . وكان أول ماولى من الأعال كتابة الدَّرج بموطنه صَفد ، يكتب مايوقّع به كبار الكتاب فى دواوينها لجودة خطه ، ثم انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل بدواوينها . ومضى يختلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها ، وتركها إلى دمشق ، وكان رئيس الديوان بها حينذ الشهاب محمود إذ نقل إليها من القاهرة منذ سنة ٧١٧ وأعجب بالشاب الصفدى . وعبنه فى كتابة الدَّسْت ، حتى يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل ، وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن نباتة ، وتخرج على يديه شاعرا ، كما تخرج على يدى الشهاب محمود كاتبا مجيدا . وتوفى الشهاب محمود سنة ٧٢٥ على نحو مامرَّ بنا فى ترجمته ، وظل الصفدى يعمل فى دواوين الشام ، وعبن رئيسا لديوان الإنشاء بها وخاصة فى كتابة التواقيع والمراسيم الخاصة بمعين القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت المال ، واستمر فى الوظيفتين إلى أن بتعين القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت المال ، واستمر فى الوظيفتين إلى أن توفى بدمشق سنة ٧٦٤ وكان قد تصدى قبيل وفاته فى الجامع الأموى للتدريس ، وكان يحضر حلقة دروسه أحيانا بعض شيوخه مثل الذهبى وابن كثير .

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا ، وديوان شعره مشهور بأيدى الناس وهو من المكثرين . ويقف الحموى فى خزانته مرارا ليذكر أن ابن نباتة لاحظ كثرة سرقاته لمعانى شعره وأنه ألف كتابا فى سرقاته منه سماه « خبز الشعير » يشير بذلك إلى أن عمله منموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله ، وشعره فى جملته متوسط وهو يكثر فيه من التورية ، ومن طريف ماله قوله :

سَهُم ألحاظهِ رمانى فذُبْتُ من هَجْره وبَيْنِهُ

 (۱) انظر فی الصفدی وترجمته النجوم الزاهرة ۱۹/۱۱ والدرز الكامة لاس ححر ۱۷۲/۲ والبدایة والهایة لان كثیر ۳۰۳/۱۶ وطبقات الشافعیة للسبكی ۰/۱۰ وما بعدهاس

وشذرات الذهب لابن العاد ٢٠٠/٦ والمدر الطالع ٢٤٣/١ وخزانة الأدب ص ١٧ وفى مواضع متفرقة من صبح الأعشى وخاصة ٨٦/١٢ ، ٣٥١. إن مت مالى سواه خصم فإنه قاتلى بعينية ويعد من أكبر المصنفين في التراجم والأدب والبديع والنقد ، وعلى رأس مصنفاته في التراجم والأدب والبديع والنقد ، وعلى رأس مصنفاته في التراجم كتاب الوافي بالوفيات ، وهو في نحو ثلاثين مجلدا ، ونشرت طائفة من أجزائه . واستخلص منه مع إضافات جديدة كتابه « أعوان النصر وأعيان العصر » من الأدباء والشعراء وهو في ستة مجلدات ، وفي دار الكتب المصرية منه مجلدات متفرقة . وألف في مشاهير المكفوفين كتابه : نكت الهميان في نكت العميان ، وهو منشور . وله التذكرة الصفدية وهي مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع في انسكاب الدمع : دمع الحبين والعشاق ، وله في المحسنات البديعية كتاب فض الحتام عن التورية والاستخدام وكتاب جنان الجناس ، وله في التقد نصرة الثائر (وهو ابن أبي الحديد) على المثل السائر لابن الأثير ، والغيث المسجم في شرح لامية العجم ، وهو شرح مليء بالملاحظات النقدية ، وبه دفاع بديع عن ابن سناء الملك إزاء مااتهمه به خصومه من استخدام بعض الألفاظ العامية ، وشرَحَ رسالة ابن زيدون الجدية بشرح سماه « تمام المتون » . وله وراء ذلك كتب أخرى سقطت من يد الزمن ، كما أن له بعض مقامات ، ويقال إنه كتب وصنف مثين من المجلدات وخلف كثيرا من الرسائل بينها مجموع باسم ألحان السواجع في مجلدين سجل فيه الرسائل المتبادلة بينه وبين أدباء عصره .

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل مجلدات كثيرة ، ولم يحتفظ منها القلقشندى الا برسائل قليلة ، من ذلك توقيع لأمين الملك ومدبر شئون دمشق من أمن وضرائب وأوقاف وغير أوقاف ، وله يقول باسم صاحب الأمر:

« لما كانت دمشق فى الدنيا أنموذج الجنّة التى وُعد بها المتقون ، ومثال النعيم للذين عند ربهم يُرزَقون ، وهى زهرة ملكنا ودُرَّة سلكنا .. تعيَّن أن ننتدب لها من جرَّبناه بعدًا وقربا ، وهززناه مثقّقًا (۱) وسَلَلْناه عَضْبا (۲) وخبأناه فى لخزائن فكرنا فكان أشرف مايُدَّخر ، وأعزَّ مايُخبًا ، كم نهى فى الأيام وأمر ، وكم شد أزرًا لما وزر ، وكم غنيت به أيامنا عن الشمس وليالينا عن القمر ، وكم علا ذُرَى رُبَّب تعزّ على الكواكب الثابتة فضلا عمن يتنقّل فى المباشرات (۳) من البشر ، وكم كانت الأموال جُهادى (٤) فأعادها ربيعا غرَّد به طائر الإقبال وصفر . فليتلق هذه الولاية بالعزم الذى نعهده ، والحزم الذى شاهدناه ونشهده ، والتدبير الذى يعترف الصواب له بالعزم الذى نعهده ، والتدبير الذى يعترف الصواب له

<sup>(</sup>٣) المباشرات: الأعمال

<sup>(</sup>١) مثقفا: سيفا مصقولا

<sup>(</sup>٤) جادى: يريد قليلة

<sup>(</sup>٢) عضبا: قاطعا.

ولا يجحده ، حتى يثمّر الأموال في أوراق الحُسَّاب ، وتزيد نموا وسموا فتفوق الأمواج في البحار وتفوت القطر من السحاب».

وواضح مافى السجعة الأولى من اقتباس لبعض ألفاظ القرآن الكريم ، ويلتمس الصفدى بعض صور الطباق والجناس ولكن دون إسراف ، كما يلتمس بعض الاستعارات ، ويبدو فيها غير قليل من التكلف ، كما يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقيعاته توقيع كتب به لكاتب السر بدمشتى : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس فى المدرسة الناصرية الجوانية جماء فه :

«إن مدارس العلم الشريف لها الذكر الخالد والشرف الطارف والتالد (۱) بها تتبين فوارس الجلاد فى مضايق الجدال ، وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الكمال ، وتبدو شموس الجال فيما لها من فسيح المجال . والمدرسة الناصرية – أثاب الله تعالى واقفها – هى الواسطة فى عقودها . والدرة الثمينة بلاكف علما بين قبَم نقودها ، قد تدبّع فيها البناء وتأرّج عليها (۱) الثناء ، وتخرّج عنها الحسن فإن له بها مزيد اعتناء . . فلذلك رُسم بالأمر العالى أن يعاد إلى تدريسها لأن العود أمدح وأحمد ، والرجوع الى الحق أسعف وأسعد » .

وواقع مافى التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل « جلاد وجدال » و « كلام وكيال » و « جيال ومجال » و « أمدح وأحمد » و « أسعف وأسعد » كل ذلك ليقع من نفس رئيس ديوان الإنشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلف دائما مثل هذه الكلف فى جناساته ، بل هى تأتى عنده نأدرة إذكان حسبه أن يأتى بالجناسات الطبيعية دون هذه المشقة فى التكلف . وكثير من جوانب توقيعاته سلس سائغ . وكان محببا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل المودة .

<sup>(</sup>١) الطارف والتالد: الحادث والقديم.

# ابن حِجَة (١) الحموى

هو تقى الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن حِجَّة الحموى ، ولد بجاة سنة ٢٧٧ ونشأ بها ، ودرس على شيوخها وأساتذتها ، وأخذ عنهم فنونا من العلم والأدب ، وارتحل إلى دمشق والقاهرة يتزود من حلقات علمائهما وأدبائهما . وانعقدت صلات كثيرة بينه وبين بعض أدباء مصر من مثل ابن مكانس الذى مرت ترجمته ، وعاد إلى دمشق وأخذ يتردد بينها وبين القاهرة ، ويبدو أنه عمل فى دواوين حاة ثم دمشق حين كان يتولى ابن البارزى مواطنه كتابة السر بهما ، وكانت قد توثقت علاقة ابن البارزى بالمؤيد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق ، فلما استدعى إلى مصر لتولى السلطنة اصطحبه معه واتخذه كاتب سره كما مر بنا ، واصطحب ابن البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الإنشاء بالقاهرة سنة ٥١٨ فبلغ ذروة مجده الأدبى ، وظل قائما على هذا العمل طوال حياة ابن البارزى وحكم المؤيد شيخ ( ٨١٥ – ٨٢٤ هـ) وظل كاتبا للإنشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملك المظفر ابن المؤيد إلى الملك الظاهر طمط فابنه الملك الصالح وتولى السلطان برسباى سنة ٨٢٥ وتوقف أمره ، فعاد سريعا إلى موطنه حاة ، وظل بها مكبًا على التصنيف والتأليف حتى توفى سنة ٨٢٥ ومله .

واشتهر بقصيدته: البديعية في المديح النبوى وماحمًّل أبياتها من محسنات البديع لزمنه، وهي في مائة واثنين وأربعين بيتا وكل بيت يحمل محسنا من تلك المحسنات. وشرحها شرحا مطولا، متوسعا في سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا يكاد يحصى من ملاحظات على استخدام الشعراء للمحسنات البديعية، بحيث أصبح الشرح - كما سماه - خزانة أدب. وتعد مرجعا أساسيا للشعر والشعراء في زمن الأيوبيين والماليك حتى أيامه. وله في البديع كتاب كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. وله كتاب أدب طريف سماه « ثمرات الأوراق » طبع مرارا يعرض فيه مختارات نثرية وشعرية وكثيرا من المحاضرات والمساجلات، مع الإلمام ببعض القواعد المهمة التي ينبغي ان تراعى في الكتابة الديوانية، ومع الإلمام أيضا ببعض رسائل القاضي الفاضل وابن نباته وأيضا ببعض رسائله، والكتاب في مجموعة أشبه بكتب المحاضرات والنوادر، واختصر بعض

 <sup>(</sup>۱) انظر فى ابن حجة وترجمته وشعره ونثره كتابه خزانة الأدب فى مواضع كثيرة ، والبدر الطالع للشوكانى ١٦٤/١ والضوء اللامع للسخاوى ٢٧٧/٦ والروض العاطر للنعانى

۲۸۹/۲ وشذرات الذهب لابن العاد ۲۱۹/۷ والنجوم الزاهرة ۱۸۹/۱۵ .

الأعال ، من ذلك اختصاره للصادح والباغم لابن الهبارية بإشارة من ابن البارزى سنة ١٨٦كما ذكر فى الحزانة بباب إرسال المثل ، وسمى مختصره تغريد الصادح وصدّره من نظمه بأبيات تقوم مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله مقامة سنعرض لها فى غير هذا الموضع ، وكان شاعرا ، كاكان كاتبا ، وأنشد فى الحزانة كثيرا من شعره ، ويقول الشوكانى : «قد يأتى فى نظمه بما هؤ حسن وبما هو فى غاية الركة والتكلف . . ونثره أحسن من نظمه » . وفى الحزانة رسائل كثيرة له ، وخاصة فى أبواب براعة الاستهلال والسجع وحسن الحتام . وفى «ثمرات الأوراق» كما أسلفنا – بعض ارسائله ، وجمع ما أنشأه والسجع وحسن الختام . وفى «ثمرات الأوراق» كما أسلفنا – بعض ارسائله ، وجمع ما أنشأه أولا بالشام ثم ماأنشأه فى عهد المؤيد ثم فى عهد الملوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب سماه «قهوة الإنشاء» فى مجلدين ، ومنه مخطوطة فى دار الكتب المصرية ، وفى الدار أيضا كتاب له محفوظ بأسم تأهيل الغريب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء ، ونقتطف قطعة من بشارة له بوفاء النيل كتبها سنة ٨١٩ عن الملك المؤيد شيخ :

« ونُبدى لعلمه الكريم ظهور آية النيل الذي عاملنا الله فيه بالحُسنى وزيادة ، وأجراه لنا في طرق الوفاء على أجمل عادة .. دقَّ قفا السودان فالرايةُ البيضاء من كل قِلْع (١) عليه ، وقبَل ثغور الإسلام وأَرْشَفها ريقَه الحلو فمالت غصَونها إليه .. وحَضَنَّ مشتهى الروضة في صدره وحنَا عليها حنَّو المرضعات على الفطيم :

وأرشفنا على ظمأٍ زُلالاً ألذُّ من المدامةِ للنديم

وراق مكديد بحره لما انتظمت عليه تلك الأبيات ، وستى الأرض سلافته الخمرية فخدمته بحلو النبات ، وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق النّوى والحبّ ، فأرضع فى أحشاء الأرض جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأبّ .. ونسى الزهر بحلاوة لقائه مرارة النّوى ، وهامت به عخدّرات (٢) الأشجار فأرخت ضفائر فروعها عليه من شدة الهوى .. ودارت دوائره على وجنات الدهر عاطفة ، ونقلت أرداف أمواجه على خصور الجوارى واضطربت كالخائفة » .

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة ، وأنه كان كاتبا مجيدا إن لم يكن بارعا ، وأطال السجعات ليحمِّلها مايريد من التوريات ، وهي كثيرة في القطعة ، ومانمضي فيها حتى يذكر مديد النيل أو امتداده والمديد من بحور الشعر ، يستغل ذلك في التورية بكلمة

<sup>(</sup>١) يريد قلع السفن وشراعها الرجال. والاستعارة واضحة

<sup>(</sup>٢) المخدَّرات: النساء يلزمن بيوتهن احتجابا عن

الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن. واختار أمهات العصف، وهو ورق الشجر والزرع مما تأكله الأنعام ليجلب كلمة الأب مورِّيا بها فهو لا يريد الأبَّ الحقيق كما يظن من ذكر الأمهات، وإنما يريد الأب بمعنى العشب أخذا من قوله تعالى: (وفاكهة وأبًّا متاعا لكم ولأنعامكم) واختار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى، وهو لايريد نوى التمر الحقيق وإنما يريد النوى بمعنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام، وبالمثل يمكن أن يكون فى كلمة الهوى تورية لأن لها معنيين: العشق والريح، وأيضا فى كلمة الجوارى تورية إذ لايريد الجوارى الحقيقيات مع مايوشح لها من ذكر الخصور وإنما يريد السفن الجارية. وكان تعيين كبار موظنى الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيينهم فى شكل رسالة مطولة يكتبها منشئ الديوان، ولابن حجة تقليد طويل كتبه لجلال الدين البلقيني الشافعي بقضاء القضاة وفيه يقول مصورا علمه:

« هو أبو العلماء الذي ولَّد من الأم أفراحهم ، وأبو المهات الذي شَهَر من العُدّة الكاملة في ميدان الفرسان سلاحهم ، وإليه انتهت الغاية فإنه مابرح يأتينا في وجيز تقريبه بالعجاب ، ويغنينا عن موضح القشيري فإنه يغذينا في إبانته باللباب .. وقد وقع النمويه في الفروق بينه وبين الغير عند أهل التبصرة والهداية ، وهو نهاية المطلب وعيون المسائل وتاج رءوسها والمذهب الذي تهذيبه في أدب القاضي كفاية ، وهو البحر الذي ما دخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه في البسيط كامل ، ولا نظرنا إلى حليته الجلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل » .

والقطعة مليئة بتوريات عن أمهات الفقه الشافعي ، وقد بدأها في السجعة الأولى بذكركتاب الأم للإمام الشافعي ، وتلاه بالإشارة إلى كتاب الغاية في اختصار النهاية للعز بن عبد السلام ، والنهاية هي نهاية المطلب في دراسة المذهب لإمام الحرمين الجويني ، وأشار معه في نفس السجعة إلى وجيز الإمام الغزالي وتقريب القفال الشاشي ، ثم ذكر اللباب وهو لباب الألباب للآمدي في علم الأصول ، وأضاف إليه الإبانة مشيرا إلى كتاب الإبانة في فقه الشافعية للفوراني ، ولم يلبث أن أشار إلى التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي ونهاية المطلب المذكورة آنفا والمذهب لأبي شامة المقدسي والتهذيب للبغوي وأدب القاضي للهاوردي والبسيط للغزالي والشامل لإمام الحرمين الجويني . وقد بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها مما جاء في التقليد لايتنبه إليها إلا بعد رويَّة وتأمل فها ابتغاه عنها من توريات .

#### الرسائل الشخصية

مرً بنا أن الشام هي التي وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية بحكم أتخاذ الأمويين دمشق حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس ، وتهيأ لها حينئذ من كبار الكتاب من لاتزال أسماؤهم تتردد على الألسنة مثل سالم مولى هشام ، وعبد الحميد الكاتب وله رسائل شخصية بديعة (١) تتداولها كتب الأدب تتميز بأسلوبها الجزل الناصع مع السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حتى يروع الآذان كما يروع الأذهان . ومن البلغاء الذين اشتهروا بر وعة كتاباتهم في القرن الثاني الهجرى وأوانيل الثالث العَتَّابي كلثوم بن عمرو ، وله بدوره - رسائل شخصية (٢) تموج بالتصاوير ودقائق الأفكار مع حسن التعبير وجال الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أخذ يشيع في الرسائل الديوانية ، فشاع في الرسائل الشخصية لسبب طبيعي هو أن أكثر كتابها كانوا من كتاب الدواوين ، وقد أصبح السجع ديدنهم الشخصية لسبب طبيعي هو أن أكثر كتابها كانوا من كتاب الدواوين ، وقد أصبح السجع ديدنهم ولغتهم في كتاباتهم فعمّموه في رسائلهم الشخصية . ولعل كاتبا في بلاط سيف الدولة الحمداني لم يشتهر بالكتابة كما اشتهر أبو الفرج عبد (٣) الواحد بن نصر المعروف بلقبه « البيناء » المتوفى سنة بشتهر بالكتابة كما الفروط الحلاوة والسهولة » ويتضح ذلك فيا روى الثعالي من رسائله كقوله مثنيًا ، العذوبة وشروط الحلاوة والسهولة » ويتضح ذلك فيا روى الثعالي من رسائله كقوله مثنيًا ، مطريا .

«شهابُ ذكاء، وطَوْد وفاء، وكعبة فضل، وغامة بذل، وحُسام حق، ولسان صدق، فالليالى بأفعاله مشرقة، والأقدار لخوفه مطرقة، تحمده أولياؤه، وتشهد له بالفضل أعداؤه». وقوله: « من كان جميل رأى سيدنا عُدَّتَه، أمن من الدهر شدته، ومن فَرِعَ إلى إحسانه، استظهر على زمانه، ومن توجه برغبته إليه، لم تقدم الأيام عليه».

(١) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت
 (طبع ونشر مكتبة مصطفى البابى الحلبى) ٤٣٤/٢ وفى
 مواضع متفرقة .

 (۳) انظر ترجمته ورسائله فی الیتیمة ۲۳٦/۱ وما
 بعدها، وراجع ترجمته فی تاریخ بغداد ۱۱/۱۱ والمنتظم ۲٤۱/۷ وعبر الذهبی ۱۸/۳ وابن خلکان
 ۱۹۹/۳

<sup>(</sup>٢) جمهرة رسائل العرب ٤٧٤/٣ وما بعدها.

# (١) رسائل أبي العلاء

لأبي العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة ، وله بجانب ذلك رسائل شخصية كثيرة ، عُنيت بطبعها المطبعة الأدبية ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ١٨٩٤ وطبعها مرجليوث فى أكسفورد بعد ذلك بأربع سنوات ، وحققها الدكتور عبد الكريم خليفة ونشرها بعان فى الأردن سنة ١٩٧٦ وقد بلغت عنده ٤٢ رسالة . وأولاها رسالة المنييح وهو القيد الثامن من قداح الميسر التى ليس لها نصيب فى القار ، وكأنه كنى به عن نفسه فى تلك الرسالة التى وجّه بها إلى أبى القاسم الحسين بن على المغربي ردًّا على رسالة أرسل بها أبو القاسم إليه . ونراه يستهل رسالته بقوله :

«إن كان للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسيم يتضوَّع (۱) ، وللذكاء نار تشرق وتلمع ، فقد فَغَمنا (۲) على بُعْد الدار أَرَجُ (۳) أدبه ، ومحا الليل عنا ذكاؤه بتلهَّبه ، وخَوَّل (٤) الأسماع شُنوفا (٥) غير ذاهبة ، وأطلع في سويداوات القلوب كواكب ليست بغاربة ، وذلك أنا - معشر أهل هذه البلدة - وُهب لنا شرف عَظيم ، وألقي إلينا كتاب كريم ، صدر عن حضرة السيد الحَثِر (۱) ، ومالك أعنة النظم والنثر ، قراءته نُسْك ، وختامه بل سائره مِسْك ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . جَلَّ (٧) عن التقبيل فظلاله المقبَّلة ، ونُزِّه أن يبتذل فنسخة المبتذلة ، وإنه عندنا لكتاب عزيز . ولولا الإلاحة (٨) ، على ماضمن من الملاحة ، والحنشية على دُجَى مداده من التوزُّع ، ونهار معانيه من التشت والتقطع ، لعكفت عليه الأفواه باللَّمْ ، والموارن (١) بالانتشاء (١٠) والشَّمِّ ، حتى تصير سطوره لمَّى (١١) في الشفاه ، وخيلانا على مواضع السجود من الجباه ، ولولا ماحظره الدين من القار لضربنا عليه بالسبعة الفائزة ، والثلاثة التي ليست لحظً

(٧) جل : تنزُّه

(١) يتضوع : يفوح .

(٨) الإلاحة : الإشفاق

(٢) فغمنا : ملاً أنوفنا .

(٩) الموارن: الأنوف.

(٣) أرج: شذى

(١٠) الانتشاء : شم الطيب ونحوه .

. (٤) خول : أعطى (۵) شنوفا : أقراطا

(١١) اللمي : سمرة حسنة في الشفة .

(٦) الحبر: العالم

بالحائزة .. فيا شرفه من صَكٍّ بالفخر ، يَبْعَجَحُ به على النُّظَراء حِيرِيَّ (١) الدهر ، موشّحًا بكل شَذْرة أعذب من سُلاف العنقود ، وأحس من الدينار المنقود ، فجاء كلوائح البروق ، أويوحَ (٢) عند الشروق » .

وإذا مضينا بعد ذلك فى قراءة رسالة المنبح – وهى طويلة – أخذت أمواج الألفاظ الغريبة تتوالى ، حتى ليصعب على أى عالم لغوى أن يمضى فيها دون أن يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقرأ لا من حين إلى آخر ، بل مع كل سجعة ، بل مع غير لفظ فى كل سجعة ، وكأنما كان يطلبه طلبا فى سجعاته ، أو كأنما كان يعده زينة ينبغى أن لا تخلو منه سجعة . وهو لذلك يملأ الرسالة بالألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القديم وفى كتب اللغة ، ولا يهمه أن تكون الكلمة مما دُوِّنَ فى المعاجم ، بل لعله كان يطلب ذلك استكمالا لغرابتها ، ومن هنا تصبح قراءته صعبة إلى أقصى حدود الصعوبة . ولم يكن يكتنى بذلك فى بعض رسائله ، فقد كان يضيف صعوبة ثانية هى حشد ألفاظ المصطلحات العلمية وخاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو ما مانقرأ فى رسالته المعروفة برسالة الإغريض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات ، والرسالة موجهة أيضا إلى أبى القاسم المغربى وفيها يقول :

" حرس الله سيدنا حتى تُدْغم الطاء في الهاء ، فتلك حراسة بغير انتهاء .. وهما في الجهر والهمس ، بمنزلة غَدٍ وأمس ، وجعل الله رتبته التي هي كالفاعل والمبتدأ ، نظير الفعل في أنها لاتنخفض أبدا ، فقد جعلني إن حضيرت عُرف شاني ، وإن غبت لم يُعجهل مكاني ، كيا في النداء ، والمحذوف من الابتداء ، إذا قلت زيد أقبل ، والإبل الإبل ، بعد ماكنت كهاء الوقف ، إن أُلقيت فبواجب ، وإن ذُكرت فغير لازب (٣) ، إني وإن غدوت في زمن كثير الله وتكون تارة حرف لين ، وتارة مثل الصامت (٥) الرصين ، فهي لاتثبت على طريقة ، ولاتُدرك لها صورة في الحقيقة »

وهو يدعو لأبي القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكها يقول إلى أن تدغم الطاء

<sup>(</sup>١) يبجح: يفخر. حيرى الدهر: أبد الدهر. (٤) الدد: اللهو واللعب.

<sup>(</sup>٢) يوح: اسم الشهمس. (٥) الحروف المحققة مما سوى حروف اللين والمد.

<sup>(</sup>٣) لارب: لازم.

في الهاء وهي لاتدغم فيها أبدا، إذ الطاء حرف مجهور الصوت - كما يقول - والهاء حرف مهموس لايكد صوته يبين ، فها من طبيعتين مختلفتين ولذلك لايدُّغان أبدا ولايتحدان كالأمس والغد . ويدعو أبو العلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرتب في الدولة ، كرتبة الفاعل والمبتدأ في النحو، إذهما بسبب رفعها في أعلى الرتب. ويدعو له أن لايلحقه خفض في رتبته كالفعل لايلحقه خفض ولاجرُّ أبداً . ويقول إن أبا القاسم جعله معروفا رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء النداء فمكانها محفوظ ذكرت مع المنادى أولم تذكر ، ومثلها المبتدأ ذكر أو حذف فمكانه محفوظ ، فتقول : محمد أي يامحمد ، وتقول كتاب الأدب أي هذاكتاب الأدب . ويقول إنه كان قبل أن يضعه أبو القاسم في منزلته الرفيعة كالهاء التي تلحق ببعض الكلمات في الوقف ، مثل : لِمَ تقول فيها لمه ، فهي تطرح وتذكر دون أن يكون لها شأن في الكلمة . ويقول إنه كان يشعر بنبو مكانه على نحو مايلاحظ في هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة ، فإنها تلحق عددها مع المذكر وتطرح مع المؤنث ، وكان القياس في العربية العكس . ولايكتني بذلك فيقول إنه كان كألف الوصل مع أصحابه ، تذكر حين الابتداء بالساكن وتسقط في درج الكلام . ويقول إن حاله كانت مثل الهمزة تبدل أحيانا عينا في لغة تميم ، فيقولون في أَن عَنْ ، وقد تنطق بين الهمزة المحققة وأختها المسهلة أوكها يقول « بين بين » وقد تسهَّل تماما فتصبح حرف لين مثل سال في سأل ، وقد تحقق وخاصة في أول الكلمات فلا تسهّل مثل أمر ، فهي كما يقول أبو العلاء لاتثبت في العربية على طريقة .

وأبو العلاء بذلك يصعّب نثره على قارئه ، بحيث لا يستطيع قراءته وفهمه إلا العالم اللغوى لكثرة الألفاظ الغريبة فيه ، وليس ذلك فحسب ، فإن هذه القطعة في الرسالة لا يستظهر يفهمها إلا من عرف مصطلحات علمي النحو والصرف ، وقد مضى في الرسالة يستظهر مصطلحات علم التجويد والقراءات وعلم العروض وتلاحين الموسيقي ومصطلحات علم الفلك مع معارف كثيرة عن الخيل والحيوان . وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس والبغل ، وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكاثر في الرسالة المعارف عن المرأة وجليها ولا بأس من إيداعها شيئا من التاريخ . وكل ذلك يصعّبها : سجع وأوابد لفظية وأوابد أو مصطلحات علمية ومعارف شتى . وكأنما استأثرت بالشطر الأكبر من هذا كله الرسالة الإغريضية . وتقل المصطلحات العلمية في بقية رسائله غير أنه لا يزال يستظهرها فيها من حين إلى عين ، ومرجع ذلك إلى أنه كان يكتب برسائله إلى علماء في عصره ، فكان يسوق إليهم هذه

المصطلحات تصويرًا لمهارته البيانية. وتحفل الرسائل بنقد خلقي واجتماعي وسياسي وأدبى ، وأكثرها فى الثناء على من يكتب إليهم ، وبينها رسائل شفاعة وتهنثة وتعزية وشوق ، وتكتظ بسجعات بديعة كقوله في فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله أبي طاهر المشرَّف بن سُبَيْكة الحلبي :

« شوقى إلى سيدى الشيخ شوقُ البلاد المُمْحلة ، إلى السحابة المُسْحلة (١١) ، وانتفاعى بقربه انتفاع الأرض الأريضة ، بالأمواه الغريضة <sup>(٢)</sup> ، وتشُّوفي لأخباره تشوُّفَ راعي أنعام <sup>(٣)</sup> أجدب في عام بعد عام ، لبارق<sup>(١)</sup> يمان ، هَوْلُه مرتقب مُإن (١٥) . وأسفى لفقده آسف وَحْشِيَّة <sup>(٦)</sup> ، رادت <sup>(٧)</sup> بالعشيَّة ، فخالفها السِّرحانُ إلى طَلاَّ <sup>(٨)</sup> راد فحار <sup>(٩)</sup> فهي تطوف حول أُمِيل<sup>(١٠)</sup> ، وترى صبرها ليس بجميل . وتذكرى لأوقاته تذكر الفطيم ثدْى الوالدة ، والمقسم بالملح لبني خالدة وانتظاري لقدومه انتظار تاجر مكة وَفدَ (١١١) الأعاجم ، وربَّ الماشية ظهورَ النَّبْت الناجم (١٢) ».

وبدون ريب تُعَدُّ رسائل أبي العلاء الشخصية في الذروة من البلاغة ، وهو دائمًا يُعْنَى فها بالسجع إلا قليلاً ، وقد يلتزم فيه مالاً يلزم كما في هذه القطعة ، فإن السجعتين فيها تتفقان لافي الحرف الأخير فحسب المقابل للروى في الشعر ، بل في حرفين أو ثلاثة حروف ، ودائمًا نلتقي في رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة في الغرابة وإن لم تمعن فيها بهذه القطعة . وهو يستغل في سجعاته معارفه الكثيرة التاريخية وغير التاريخية على نحو مايلقانا في هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على الملح ، وذكر عهدًا لهم أقسموا فيه بالملح لبني خالدة وهي خالدة بنت أرقم أم كردم وكريدم ابني شعبة الفزاريين. والجناس الناقص مثل: « الممحلة والمسحلة » واضح في القطعة ، وكان يوشي سجعاته به وبغيره من محسنات البديع وخاصة الطباق والتصاوير .

<sup>(</sup>١) المسحلة: المطرة

<sup>(</sup>٧) رادت : ذهبت تطلب الكلأ

<sup>(</sup>٨) الطلا: ولد البقر. السرحان: الذئب

<sup>(</sup>٩) حارهنا : تحير

<sup>(</sup>۱۰) أميل : كثيب عال

<sup>(</sup>١١) يريد : قاءوم وفود الحجيج الأجانب

<sup>(</sup>۱۲) الناجم: الذي لاساق له

<sup>(</sup>٢) الأريضة: الطيبة. الغريضة: المبكرة

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الابل.

<sup>(</sup>٤) البارق : السحاب يلمع فيه البرق ، وجعله يمنيا

حتى لايخلف مطره

<sup>(</sup>٥) ممان: متطاول

<sup>(</sup>٦) يريد بقرة وحشيه

# (ب) رسائل متنوعة

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء ، شاكرين صنيعا أو مهنئين على منصب كبير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خطب ألمَّ بأصدقائهم أو فى فقيد عزيز ، وتارة يؤبِّنون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ماكانوا يتراسلون ، من ذلك مراسلات الطّغرائي الشاعر الكاتب والغَزِّى إبراهيم بن عنان الذي مرت ترجمته بين الشعراء ، ويقول العاد الأصبهاني : «كانت بينها مكاتبات مفيدة وبينها لنسب الفضل المودَّة الوكيدة » ويسوق العاد للغزى رسالة اعتذار كتب بها إلى صاحبه جاء فيها (١١) : لسان الحسود – أدام الله أيام المجلس السامي دام ساميا ، ولبيْضة المجد حاميا – إذا علق

لسان الحسود – أدام الله أيام المجلس السامى دام ساميا ، ولبيّضة المجد حاميا – إذا علق بعرْض الكرام كان كالنار فى المندلى (٢) ، يبوح بسرِّ طيِّه الحقى .. فإن وقع من السفهاء إفك فداعيته ما ظَهر لهم من انتائه ، وانتساب مُزْنته إلى سمائه » .

وانتخاب الغزى لألفاظه واضح ، فهو يجيد الكتابة كما يجيد الشعر ، وهو يعنى فيها بالتصاوير ، وكان خصب الخيال ، ومرت بنا فى ترجمته روائع طريفة من أشعاره . وكان ابن منير الطرابلسي الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شيرر فى الشمال خوفا من ابن الصوفى وزير حاكمها آبق ، وحاول صديق له هو زين الدين بن حليم أن يسترجعه إلى دمشق فكتب إليه يستدعيه ، وأجابه ابن منير برسالة طويلة معتذرا يقول فيها (٣) نر

« إن جراحي إلى الآن لم تذق حلاوة الاندمال ، وقُروحها تزداد قَرْحا مع الحلِّ والتِّرحال ، وبين جوانحي من الأين (٤) ، لما لقيتُ بدمشق من الغَبْن ، مالايحلُّه إلا عَقْدُ الكفن ، ولايرفع حَدثه إلا التيمم بصعيد (٥) المدفن . ويلقاك فلان وفلان من كل ذي خَلْق دَميم (٦) ، وخلق ذميم ، وأصل لثيم ، وفرع زَنيم (٧) ، ووجه لطيم ، وقفًا كليم (٨) ، وهلم جَرَّا من عذاب أليم ، وصراط في الود غير مستقيم » .

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة ، وكماكان شاعرا بارعاكانكاتبا بارعا ، تواتيه الكلمة وتنزل في

<sup>(</sup>١) الخريدة (قسم الشام) ٧٧/١ (٥) الصعيد: التراب

<sup>(</sup>٢) المندليّ : عود الطيب (٦) دميم : قبيح . ذميم : مذموم

<sup>(</sup>٣) الخريدة (قسم الشام) ٩٢/١ (٧) زنيم: دعيّ

<sup>(</sup>٤) الأين: العناء. -- (٨) كليم: جريح

مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذي لانطول عباراته ، فإذا الكلمات وكأنها تتلاقى وتتعانق لجالها في الجرس وحسن الأداء . ويورد العاد في الخريدة مراسلة بين القاضي الفاضل وزير صلاح الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ ، ويذكر أولاكتاب القاضي الفاضل ثم يذكر جواب أسامة ، وله يقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته ، متحدثا عنه بضمير الغيبة (١) :

« ماعسى أن يقول مطريه ومادحُه والفضل نُغْبة من بحره الزاخر ، وقطرةٌ من سحابه الماطر ، تفرَّد به فما له فيه من نظير ، وسبق من تقدَّمه فى زمانه الأخير ، فتق عن البلاغة أكمامًا تزينت الدنيا منها بالأعاجيب ، وأتى بآياتِ فصاحةٍ كادت أن تُتلى فى المحاريب ، إذا استُنطقت ازدحمت عليها العقول والأسماع ، ووقع على الإقرار بإعجازها الاتفاق والإجماع . . هو سحر لكنه حلال ، ودُرُّ إلا أن بحره حُلُو سلسال » .

ونمضى إلى أيام الماليك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم فى دمشق والقاهرة وقد ترجمنا له بين شعراء المديح ، وله -كما أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية ، وبه كثير من رسائله الرسمية ، وبعض رسائله الشخصية أو الإخوانية ، سماه «حسن التوسل إلى صناعة النرسل » وله بجانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن سماه « زهر الربيع فى النرسل البديع » وعنه ينقل كثيرا القلقشندى فى الجزء التاسع من صبحه ، ومما نقله عنه رسالة فى التهنئة بعيد الأضحى جاء فما (-2)

« جعله الله أبرك الأعياد وأسعدها وأيمن الأيام وأمجدها ، وأجمل الأوقات وألذها وأرْغَدها ولا برح مسرورا مستبشرا ، منصورًا على الأعداء مقتدرا ، مسعودا محمودا ، معانا بملائكة السماء معضودًا ، مهنّا بالسعود الجديدة والجدود السعيدة ، والقوة والناصر ، والعمر الطويل الوافر .. ألبسه الله من السعادة أجمل حُلّة ، ومنحه من المكارم أحسن خَلّة » .

وكان الشهاب محمود يعنى بتزيين سجعاته بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير جناس ، وكان يشغف شغفا شديدا بصور الجناس المعكوس كما نرى فى قوله : « مهنّأ بالسعود الجديدة والجدود السعيدة » .

ونلتقى بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديباكاتبا ، وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعي شرف الدين البارزي المتوفى سنة ٧٣٨ ، وفيها يقول (٣) :

<sup>(</sup>١) الحزيدة (قسم الشام) ١/١٥٥

 <sup>(</sup>۳) انظر دیوان عمر بن الوردی ، طبع الجواثب فی مجموعة سنة ۱۳۰۰هـ ص ۱۹۳۰

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ٤٦/٩

« بلغنى انهدادُ الطود الشامخ ، وزوالُ الجبل الراسخ ، الذى بكته السماء والأرض ، وقابلت فيه المكروة بالندب وذلك فرض ، فشَرِقَتْ (١) أجفان المملوك بالدموع ، وأُحْرق قلبه بين الضلوع ، فالعلوم تبكيه ، والمحاسن تعزَّى فيه ، والأقلام تمشى على الرءوس لفقده ، والمصنفات تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاص إلا حزن قلبه ، ولعام إلا طار لُبُه » .

وكان يجنح فى نثره وشعره إلى استخدام المصظلحات العلمية ، وقد تصنع فى هذه القطعة القصيرة لحشد المصطلحات الفقهية : المكروه والندب والفرض ، وأيضا فإنه كان يعنى بجلب صور مختلفة من التوريات ، وواضح أنه ورَّى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيقى وهو بكاء المتوفى وتعداد محاسنه . وجعل الأقلام تمشى على رءوسها حزنا وهى فعلا تمشى على رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها ، فاستغل ذلك فى تعزيته .

ولابن حجة الحموى رسالة يصف فيها سِكِّينا أهداها إليه بعض أصدقائه جاء فيها قوله (٢) : « المملوك يُنْهى وصول السكِّين التي قطع بها أوصال الجَفا ، وأضافها إلى الأدوية فحصل بها البُرُء والشفا ، وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحقا .. ماشاهدها موسى إلا سجد في محراب النِّصاب (٣) ، وذلَّ بعد أن خضعت له الرءوس والرِّقاب .. أُنْمُلة صبح تقمَّعت بسواد الدجى ، فعوَّذتُها بِد ( الضحى والليل إذا سَجَا ) .. تَطْرف بأشعتها الباهرة عين الشمس ، وبإقامتها الحدَّ حافظت الأقلام على مواظبة الخمس » .

والتكلف واضح فى القطعة ، فقد ذكر الجفا أى البعد ، وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا والحفا وأصله رقة الحنف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام ، وكل ذلك تكلف ، ولم يلبث أن جنح إلى التورية بموسى الرسول لما ذكر معه من السجود والمحراب عن موسى الحلاَّق . وكان نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فاتحة سورة الضحى ، وعاد إلى التورية بإقامة الحد على الجناة وهو يريد إقامة حد السكين ، وورى أيضا بمواظبة الخمس إذ لايريد المعنى المتبادر من مواظبة الصلوات الحمس ، إنما يريد مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة بتلك الأقلام .

ونمضى إلى أيام العثمانيين ونظل نقرأ رسائل شخصية متعددة فى تراجم الأدباء ، من ذلك قول مرعى المتوفى سنة ١٠٣٣ للهجرة فى معاتبة (١٤) :

<sup>(</sup>١) شرقت: غصَّت. (٣) يصاب السكين مقبضها

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب للحموى ص ٢٥، ٢٥٥ (٤) نفحة الريحانة للمحبى ٢٤٧/١

« الصديقُ لفظ على الألسنة موجود ، ومعناه فى الحقيقة مفقود ، فهو كالكبريت الأحمر ، يُذكر ولا يُبْصَر ، أو كالعنقاء والغول ، لفظ يوجد بلا مدلول . وهذه شيم غالب أبناء الزمان ، من الأخلاء والإخوان ، فمثلهم . . كلمع السراب ، المستحيل فيه الشراب ، أو كالحيال الذى يبدو فى المنام ، وهو فى الحقيقة أضغاث أحلام » .

ويسوق المحبى فى نفحة الريحانة رسائل مختلفة لأبيه وجدِّه ، منها رسالة هزلية لأبيه كتب بها على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صداقة وثيقة بين المحبى وبين عبد الغنى النابلسي الصوفى ، وله يقول متوددًا مثنيًا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه الروحي (١) :

« مولاً في الذي سار في بروج الفضل مسير الشمس ، وقامت فضائله في جسم العالم مقام الحواس الخمس ، لازال في السكون والحركة ، مرافق اليمن والبركة ، يفرح به كل قطر ينازله ، كأنه البدر والدنيا مَنازله ، ومن شايعه مسعود يومه وغده ، وله من العيش أهناه وأرغده . . أنا شعبة من دَوْحتك (٢) ، وغصن من سَرْحتك (٣) ، بل نَبْتُ سقتْه أياديك ، وزهر تفتح بما أفاضته غواديك » (١) .

ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع التي رأيناها في أيام الماليك ، فهو يعتمد دائما على السجع ، ويوشي بالبديع ومحسناته .

٣

#### المقامات

كان لبديع الزمان الهمذانى فضل السبق الى استحداث فن المقامات فى العربية ، وقد بناه على أقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال يحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا عليه شيئا من عطائهم يعينه على سدِّ حاجاته فى الحياة . وجعل له راوية يتابعه ويقص حكاياته وأخباره من بلدة إلى أخرى . وتبعه الحريرى فأوفى بهذا الفن على الغاية ، سواء من حيث جال القصِّ فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض عليهم أفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعرف الشام – مثل بقية البلدان العربية – المقامات قبل بديع

<sup>(</sup>١) نفحة الريحانة ١٣٩/٢

<sup>(</sup>٣) السرجة: الشجرة الطويلة العظيمة

<sup>(</sup>٢) الدوحة: الشجرة الكبيرة المتشعبة

<sup>(</sup>٤) الغوادى: السحب

الزمان ، بل أيضا قبل الحريرى المتوفى سنة ١٦٥ للهجرة ، ويبدو أنها ظلت طويلا لا تعرفها أو على الأقل لا تعاول محاكاة الحريرى وبديع الزمان فيها ، وكأنما اشتغالها بالحروب الصليبية ثم المغولية حتى منتصف القرن السابع الهجرى ألهاها عن هذا الفن ، حتى إذا أخذت الأحوال السياسية تستقر فيها لأيام الماليك وجدناها تعنى به ، وتلقانا نماذج متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثانى من القرن السابع ، وهي نماذج تختلف عن صورة المقامات عند بديع الزمان والحريرى ، إذ لا تعتمد مئلها على أديب متسول وقص احتيالاته الأدبية قصًا حواريا ، إنما تعتمد على الوصف أو المناظرة بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثبار ، وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض السائل في العلوم المختلفة ، من ذلك مقامة في المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد الصرخدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق المتوفى بعد سنة ١٧٠ ومن ذلك أيضا مقامة في مصر النشاب الظريف محمد بن عفيف الدين التلمسائي الذي ترجمنا له بين شعراء الغزل سماها مقامة أو مقامات العشاق ، وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه في الرياض ولقاءه فيها ذات مرة لعاشقين وكيف حاورهما حوارًا طرفهًا ، وهو يفتتحها على هذا النبط (١) :

ويذكر صاحب فوات الوفيات للشهاب محمود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى مقامة  $^{(0)}$  العشاق ، ولعله حاكى بها مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتوفى سنة  $^{(0)}$  اكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة ، وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة سماها  $^{(0)}$  رَشُف الرَّحيق في وصف الحريق  $^{(0)}$  وصف فيها حريق دمشق الذى أتى على كثير من أحيائها وأسواقها وعائرها لسنة  $^{(0)}$  ومن قوله في تلك المقامة الملتاعة  $^{(1)}$  :

<sup>(</sup>٤) ولج : دخل

<sup>(</sup>٥) فوات الوفيات لابن شاكر ٢٥/٢٥

<sup>(</sup>٦) الجزء الأول من مسالك الأبصار (طبع دار

الكتب المصرية) ٢٠١/١

<sup>(</sup>١) انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفري (طبع المطبعة

الأدبية ببيروت).

<sup>(</sup>٢) الشمول: الخمر.

<sup>(</sup>٣) الغياض: أماكن الشجر الملتف

«سألت عن الخبر ، ممن غبر ، فقال إن الحريق وقع قريبا من الجامع ، وأنظر إلى شبح الجو كيف انتشرت فيه عقائقُ (۱) اللهب اللامع ، فبادرت إلى صَحْنه والناس فيه قطعة لحم ، والقلوب ذائبة بتلك النار كها يذوب الشجم ، ورأيت النار وقد نشرت في حداد الظلام معصفرات (۲) ذوائبها ، وصعدت إلى السماء عَذَباتُ ذوائبها . وعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصر ، وكان الواقف في الميدان يراها وهي ( ترمي بشرر كالقصر ) ، فكم زمر أضحت لذلك الدخان جائية ، وكم نفس كانت في النازعات وهي تتلو (هل أتاك حديث الغاشية ) ولم تزل النار تأكل مايلها وتفني مايَسْفلها ويعتليها » .

وواضح في سجعاته طلبه للجناس. فهو يجانس بين الخبر وغبر، والجامع واللامع، واللحم والشحم، ويمضى في مثل هذه الجناسات الناقصة، واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس. وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائبها مرة من الذوبان جمعًا لذائب ومرة بمعنى مقدم الشعر في الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى يتصنع لذكر العذبات وهي أطراف العائم التي تطرح عليها، وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا الحريق الذي ابتليت به دمشق وأهلها بلاء عظها. وإنما أغراه به محاولته اقتباس الآية القرآنية (ترمى بشرر كالقصر) وهي في وصف جهنم ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصر في ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق. وقد مضى يتصنع لذكر طائفة من أسماء السو، فذكر (الزمر) أي الجاعات و (الدخان) و (الجاثية) من الجثو وهو الجلوس على الركب من شدة الهول، كما ذكر (النازعات) والآية الأولى في سورة (الغاشية) والغاشية القيامة.

وواضح أن المقامة أشبه برسالة اتخذت موضوعا لها وصف حريق دمشق ، وأكثر المقامات حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها القَص والحوار ، وكأنها تختص بموضوع أدبى تعالجه . وغلب عليها ذلك أيضا في أيام العثانيين ونلتق في نفحة الريحانة للمحبى بمقامة سميت بالمقامة الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشق من بني النقيب ، وفيها تتوالى تشبيهات الزهور والطيور على هذا النحو (٣) .

« نَرْجِسٌ نَعْته الفتور ، وورد كأنما انتزع من أوجه الحُور .

<sup>(</sup>١) عقائق : جمع عقيق وهو حجر كريم أحمر شبه به الصفدى اللهب

 <sup>(</sup>۲) معصفرات: مصبوغة بالعصفر، وهو صبغ أصفر
 (۳) نفحة الريحانة ۲۰/۳

وشَقيقٌ كأنه أقداح العقيق (١) ، قد رسب بقرارتها مِسْكٌ فَتيق وآذَرْيون (٢) كأنه مداهن عَسْجدٍ ، على سواعد زبرجد وسوسن كبياض السوالف ، أو جياد (٣) الوصائف وقَرَنْفلٌ كأنما توقَّد بالجَمْر ، وانعقد من الخمر»

ويظل طويلا في وصف الأزهار ، ويخرج منها إلى وصف الأطيار ، بمثل هذه الأسجاع المليثة بالتشبيهات والاستعارات .

وروى المحبى لعبد الغنى النابلسي الصوفى الذى مرت ترجمته مقامة وصف فيها نزهة مع صديق عثرا فيها على قصر عالى البنيان فدخلاه ، يقول (٤) :

« فصعدنا إلى قصر مَشيد (°) ، مزخرف الجوانب بألوان الأطلية وأنواع الشِّيد (۱) ، فيه الغرف الرفيعة ذات التزيين ، والمقاصير المصنوعة لقاصرات (۷) الطَّرْف عِين . قد طَلَّت شبابيكه على تلك الأرجاء الموفقة ، والجداول المتدفقة ، وأرضه مفروشة بأفخر الوشي والديباج ، وقد أطلقت فيه مَباخرُ الطيب فزاد في الابتهاج .. فحلست أنا وصاحبي على تلك الأرائك الممنوعة (۸) ، والفرش المرفوعة ، نتناشد الأشعار ، ونتشبَّث بأذيال الأفكار » .

ويلقاه هو وصاحبه رفيق ، فيسأله أين كنت ؟ ومن أين توجهت ؟ ومايلبث أن يقول له : «ما ذلك القصر الموصوف سوى جُبَّتى هذه وثوبي هذا الصوف ، والشبابيك جيوبه وأطواقه ، ولا عجب أن نَفَحْت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه » . وكأن كل مافى المقامة رموز صوفية جلاها عبد الغنى النابلسي في تصاوير الرياض والقصر وتهاويله . وحرى بنا أن نقف قليلا عند ابن الوردي أهم كتَّاب المقامة الشاميين .

<sup>(</sup>١) العقيق : حجر كزيم أحمر. فتيق : فائح .

<sup>(</sup>٢) الآذريون : زهر شديد الصفرة . والعسجد : الذهب

<sup>(</sup>٣) جياد هنا: جمع جيد أي عنق.

<sup>(</sup>٤) نفحة الريحانة ١٥٢/٢ وما بعدها

<sup>(</sup>٥) مشيد: عال مرتفع.

<sup>(</sup>٦) الشيد: كلّ ماطُلي به البناء من جصٌّ وغيره

<sup>(</sup>٧) قاصرات الطرف: خجلات حييات. عين:

جميلات واسعات الأعين .

<sup>(</sup>٨) الأرائك : مقاعد منجدة الممنوعة : أي عن الناس

### ابن (۱) الوردي

هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى ، ولد فى المعرة بلدة ابى العلاء سنة ١٩٨٩ وبها نشأ ودرس على شيوخها ، ويقول ابن حجر فى الدرر : بل نشأ بحلب وهى حاضرة إقليم المعرة ، وخاصة على قاضيها وفقيهها ومفتيها الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام يأخذ عن شيوخها ، وعُرف فضله فى الفقه والفتوى ، فولاه ابن الزُمْلكانى قاضى قضاة الشام قضاء حلب ، وكان شاعرا . وله فى ابن الزملكانى مدائح كثيرة ، اعترافا منه بصنيعه : ورأى ابن الزملكانى فيا بعد عزله عن حلب وتوليته قضاء منبع ، فامتعض ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن حلب ويولى قضاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها ، وعبنا حاول أن يسترضيه وأن يرده إلى حلب ، فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى توفى سنة ٢٤٩ . وله مؤلفات علمية عتلفة شعرا ونثرا ، فقد نظم كتاب الحاوى فى الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من خمسة آلاف ببت ، وله مصنفات لغوية ونحوية ، منها شرح على ألفية ابن مالك وآخر على ألفية ابن معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن النابهين ، ويقول ابن شاكر : «أجاد فى المنثور معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن النابهين ، ويقول ابن شاكر : «أجاد فى المنثور قديم ، وله بعض رباعيات وبعض موشحات ، أنشد منها السبكى فى ترجمته ، وله خمس مقامات ، ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه ، وفى رأينا أن نثره أروع من شعره ، ولذلك اخترنا أن نتحدث عن أبدع ماله من كتابات أدبية ، ونقصد مقاماته .

وأولى المقامات في الديوان المقامة الصوفية ، ومنها يُجْرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من المعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفية في مقدمتهم شيخ كبير ، وكانوا يتبادلون فيما بينهم أحاديث وكلمات صوفية رمزية ، وأشركوا معهم في الحديث هذا الوافد المعرى ، وأخذ يسألهم عن أحوالهم ورموزهم وإشاراتهم وتقصير ثيابهم وعاداتهم والشيخ يجيب . وأحيانا ينتقد صوفية زمنه وأنهم لايتبعون المنهج السديد لأسلافهم حتى ليقول : «إن المتصوفة اليوم أصحاب

(۱) انظر فی ابن الوردی وترجمته طبقات الشافعیة للسبکی ۳۷۳/۱۰ والدرر الکامنة لابن حجر ۳۷۲/۳ وفوات الوفیات ۲۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ۲٤۰/۱۰

والبدر اَلطالع ١٤/١ ٥ والشذرات ١٦١/٦ وديوانه ومعه مقاماته ورسائله مطبوع في الآستانة سنة ١٣٠٠ للهجرة . أكل وشرب ونوم ، يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال ، وافقوا أسلافهم ملبسًا ، وخالفوهم أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام ، وحرى بنا أن نذكر فاتحتها لنقف على أسلوب ابن الوردى فى مقاماته ، يقول (١) :

«حكى إنسان ، من معرَّة النعان ، قال : سافرت إلى القدس الشريف ، سفر منكر بعد التعريف ، فاجتزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرَّمضاء (٢) ، وقال : حكمت على الوادى الذى تروع حصاه حالية العَذارى فقلنا دائم الحكم والإمضاء ، وإذا عين كعين الحنساء تجرى على صخر ، ويقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر ، فرَّيت كبد صاد (٢) من تلك العين ، ولكن نُغِّص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسين » .

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لمصطلح التعريف والتنكير فى النحو ، ولم يلبث أن اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمَنازى معاصر أبى العلاء إذ يقول

وقانا لفحة الرَّمضاء وادٍ سقاه مضاعَفُ الغيثِ العَميمِ تروع حَصاه حاليةَ العَذارى فتلمسُ جانب العقد النظيمِ

واشتهرت الحنساء بكثرة بكائها على أخيها صخر فاستغلَّ ابن الوردى ذلك في التورية عن هذه العين الحقيقية التي تجرى مياهها على الصخر ، ويقول إن منظرها الحسن ذكره بحادثة الحسين ومقتله في كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارئها . ولم نحض في قراءة المقامة لنراه وهو يقتبس آى الذكر الحكيم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال ، مما جعل الكتابة حينئذ تنوء بكلف كثيرة .

وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطاكية ، واتخذ فيها أيضا شخصا من المعرة يزورها ويصف محاسنها ومحاسن الطبيعة من حَوله ، ويحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إلى العرب ، ويأسى لما فيها من تباغض بين العرب والروم .

والمقامة الثالثة سماها المقامة المنبجية ، ومنبج إحدى القرى الكبيرة فى حلب ، وفيها يحكى أيضا شخص من المعرة أنه دخلها فرثى لما أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور . وكان حملة الصليب قد استولوا عليها قديما وعاثوا فيها . ويلم ابن الوردى بمدرستها النورية ، فإذا مدرسها

<sup>(</sup>١) الديوان (في محموعة طبعة الجوائب) ص ١٣٣ (٣) صاد: عطشان شديد العطش

<sup>(</sup>٢) الرمضاء: شدة الحر

القاضى حدث السن ، فظن أنه ليس بشىء ، فلما سأله عن حاجته قال : « نحن عشرة ذوو نسب وأولو علم وأدب ، وقد أنشدكل منا بيتى شعر ، سامهما (١) فضل سعر ، وأقام وزنهما ، وقال إنهما وإنهما ، وأنا رسول أصحابى إليك لتنصف بيننا وقد دُللت عليك » فقال له : قل ماأردت أن تقول ، فأخذ يعرض عليه أبياتا فى الغزل وغير الغزل ، والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة . وحينئذ رجع المعرى إلى نفسه يلومها لسوء ظنها بالمدرس ، وأطال شكره .

وسمى المقامة الرابعة المشهدية وفيها يلتى شخص معرِّى أميرا يحدثه عن الاحتفالات والمواسم حول بعض الأضرحة وما يحرى فيها من اللهو واختلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى والمجوس ، وينهاه الأمير عن الاشتراك في هذه البدع المحرمة ، وينوه بقاضى القضاة ابن الزَّمْلكانى الذى أمر بإبطالها وشدد في النكير عليها ، ويدعو له قائلا :

« لازال نَداه (٢) مثل حرف النداء، كفيلا بضم الأقربين والبعداء، من وُصل به نال عُرُفا (٣) ، واكتسب تابعه على اللفظ والمحل عطفا ، حتى يكون علمه علما منصوبا ، وعواطفه للمعارف خبرا مبتدأ به منسوبا ، ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى ، وسيوف بحوثه ماضية فهى على الفتح ثُبُنى » .

وواضح مدى ماتكلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن الزملكانى وسجعاته ، فلازال ابن الزملكانى مثل حرف النداء فى النحو ينادى به القريب والبعيد ، والتابع مفرد التوابع ، وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل ، ولذلك ذكر مع التابع العطف ، وجلب من النحوكلمة «منصوبًا » واراد بها ان العلم مرفوع ، وذكر المعارف والخبر والمبتدأ والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة ، ولم يكن يصنع ذلك دائما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع التى تدل على التكلف الشديد .

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من وصفه ، وسمى ابن الوردى هذه المقامة باسم « صفو الرحيق فى وصف الحريق » ورواها عن شخص يسمى غيث بن سحاب عن ندى بن بحر ، والصلة بينها وبين رسالة الصفدى فى الموضوع نفسه قوية ، ويبدو أن الصفدى اقتبس كثيرا منه حتى عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى

<sup>(</sup>١) سامها فضل سعر. غالى بها في السعر (٣) العرف: المعروف

<sup>(</sup>٢) نداه: كرمه

وصف الحريق». وله رسالة بديعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك بآسيا وامتد من الصين والهند إلى الشام ومصر لسنة ٧٤٩ ويسميها ابن حجر مقامة، وتسميتها – كما جاء فى الديوان – باسم رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فيها، ومثلها رسالته التى كتب فيها مفاخرة بين السيف والقلم، وهي رسالة طريفة.

٤

#### المواعظ والابتهالات

فرض الإسلام الوعظ في خطب المساجد كل يوم جمعة وفي العيدين : عيدالفطر وعيد الأضحى ، ومعنى ذلك أن جميع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة المختلفة كانت تموج بخطب الوعظ وإن لم تعن كتب الأدب بتسجيلها ، لأنها كانت أكثر من أن يحيط بها حصر أو استقصاء ، غير أنها بقيت منها شظايا ، وأول مايلقانا من ذلك في الشام خطب الخلفاء منذ معاوية ، ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوفر. وكان القُصَّاص منذ معاوية يعظون الناس ، وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومرة بعد صلاة المغرب وعيَّن للقصاص مرتبات (١) خاصة . ويشتهر في زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن حَيُّوة المتوفى سنة ١١٢ ومثل غيلان الدمشقي وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام تمتلئ بالوعاظ طوال القرن الثاني وفي مقدمتهم الأوزاعي صاحب المذهب المشهور . وبالمثل ظل الوعظ حيًّا مزدهرا في القرنين الثالث والرابع ، ويلقانا في حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو عبد الرحيم بن محمد المعروف باسم ابن نباتة ، وسنقف قليلا عند خطبه ، ولانلبث أن نلتقي بأبي العلاء ، والعظات وتمجيد الله والزهد في متاع الدنيا يكثر في أشعاره وكتبه ، ومانفتح الصفحة الأولى من اللزوميات حتى نجده يقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذي شرف عن التمجيد . . وبعضها تذكير للناسين ، وتنبيه للرقدة الغافلين ، وتحذير من الدنيا » . وله بجانب اللزوميات ديوان ثان في العظة والزهد والاستغفار سماه : « استغفر واستغفري » سقط من يد الزمن ، وكان يشتمل كما يقول مترجموه على نحو عشرة آلاف بيت . وكان له في النثر دعاء

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك كتابنا الفن ومذاهبه في النثر العربي

<sup>(</sup>طبع دار المعارف – الطبعة التاسعة) ص ٧٥

يعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة ، وكتاب يعرف بالسجعات العشر فى الوعظ ، وكتاب يعرف بسيف الخطب ، وفيه خطب الجمع والعيدين والحسوف والكسوف والاستسقاء وعقد الزواج ، وقد بنى سجعها على الحروف السهلة مثل الهمزة والباء والتاء والدال واللام والميم والنون ، لأن الكلام المقول فى الجهاعات ينبغى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب تاج الحرة ، وهو فى عظات النساء خاصة . وكل هذه الكتب سقطت قديما من يد الزمن ، وبتى من عظاته قسم كبير من كتابه الفصول والغايات ، وسنخصه بحديث عا قليل .

ويحتدم الوعظ منذ نزول الصليبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الناس ، حتى يجاهدوا فى سبيل الله ، ويضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشتهر كثيرون حينئذ بروعة وعظهم ، منهم بنو العديم فى حلب لعهد نور الدين ، ومنهم ابن نجا خطيب دمشق المولود بها سنة ٥٠٨ والمتوفى بالقاهرة سنة ٥٩٥ ، ومنهم محيى الدين محمد بن الزكبي قاضى دمشق وخطيبها ، وهو الذى خطب أول جمعة صُلِّيت بالقدس بعد فتحه ، وسنلم بخطبته .

ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشق الذي لقيه العاد الأصبهاني - كما يقول بخريدته - بدمشق سنة ٥٧١ وسنلم برسالة أدبية له ذكرها العاد ويُعَدُّ سبط ابن الجوزي يوسف بن قزوغلي أكبر واعظ شهدته دمشق طوال النصف الأول من القرن السابع الهجري حتى وفاته سنة ٢٠٠ وقد نزلها سنة ٢٠٠ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشأ في حجر جده ابن الجوزي واستمع إلى مواعظه الرائعة التي نوهنا بها في حديثنا عن العراق ، وطارت شهرته في الوعظ كما طارت شهرة جده ، وكان يحضر مجلسه القضاة والأشراف والأعيان «ونالته السعادة والوجاهة عند الملوك ، لاسيا الملك المعظم عيسي صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمنزلة العظمي ، وكان له لسان حلو في الوغظ والتذكار ولكلامه موقع في القلوب (١) » ويصف أبو شامة مجلس وعظه في كتابه « ذيل الروضتين » فيقول : «كانت مجالس وعظه من محاسن الدنيا ولذاتها . وكان يزدحم في مجلسه مالا يحصي من الخلق رجالا ونساء ، والنساء بمعزل عن الرجال في جامع دمشق ، وجامع مجلسه مالا يحصي من الخلق رجالا ونساء ، والنساء بمعزل عن الرجال في جامع دمشق ، وجامع الجبل ، حضرتُ مجالسه صغري وكبري في الموضعين مرارا ، وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض " الجبل ، حضرتُ مجالسه صغري وكبري في الموضعين مرارا ، وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض " الجبل ، حضرتُ مجالسه في كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة في يوم الجمعة ، السجادات والحُصْر والبسط في كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة في يوم الجمعة ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٣٩/٧

ويبيت الناس ليلة كل سبت حَلقا ، يقرءون القرآن بالشموع ، كل ذلك فرحا بمجلسه ومسابقة إلى الأماكن » (١) .

ومن كبار الوعاظ في أوائل أيام الماليك ابن غانم المقدسي ، وله حوار طريف مع إبليس سماه «القول النفيس في تفليس إبليس » وهي رسالة صغيرة ، أراد بها أن يُعلم شياطين الإنس من أتباعه ضلالهم ومدى ما يتخبطون فيه من الغي . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها «كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنها بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق ناصر الدين ابن البارزي المتوفى سنة ٨٢٣ ولى خطابة الجامع الأموى فترة ، ويقول ابن حجة : «لما فوضت إليه خطابة الجامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر في تلك الجمعة لأجل سماع خطبته ، وكانت براعتها (فاتحتها) : الحمد لله الذي أيد محمدا بهجرته ، ونقله من أحب البقاع إليه لما اختاره من تأييده ورفعته (١) » . ولاريب أن الخطابة الدينية اطرد لها ازدهارها أيام العثانيين ، وأن كانت كتب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من خطب المواعظ ورسائلها وكتبها البديعة .

### (١) خطب ابن <sup>(٣)</sup> نباتة الفارقى

ابن نباته الفارق هو الخطيب عبد الرحيم بن محمد ، وفيه يقول ابن خلكان : «صاحب المخطب المشهورة . وقع الإجاع على أنه ما عُمل مثلها وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته ، وكان خطيب حلب أيام سيف الدولة الحمداني وكان كثير الغزوات ، ولهذا أكثر ابن نباتة من خطب الجهاد ليحض الناس عليه ، ويحتهم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة ٣٥٥ وتوفي سنة ٢٧٤ . وخلفه في الخطابة ابنه أبو طاهر محمد المتوفي سنة ٣٩٠ ثم حفيده أبو الفرج طاهر المتوفى عام ٢٠٤ . وطبعت خطب عبد الرحيم مفردة وقد جعلها على عدد جُمَع السنة ابتداء من شهر المحرم إلى نهاية شهر ذي الحجة ، ومن قوله في الخطبة الثالثة لشهر صفر ، بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم :

« أيها الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل ، وتزودوا بتقواكم فإن السفر طويل ، ولا تطمعوا في هذه الدنيا فإن البقاء فيها مستحيل ، كيف لا والمنادى ينادى كل يوم ياعباد الله

<sup>)</sup> ص ٤٩ (٣) انظر في ابن نباتة الفارقي ابن خلكان ١٥٦/٣

وعبر الذهبي ٣٦٧/٢ والشذرات ٨٣/٣

<sup>(</sup>١) ذيل الروضتين (طبعة سنة ١٩٤٧) ص ٤٩

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ص ٢٠

الرحيل الرحيل ، هو الموت الذي مافيه فوت ولا تعجيل ، ولا يقبل الله فيه الفداء ولا يرضاه من بديل ، كم ألحق عليلا بصحيح وصحيحا بعليل ، وكم أخذ قريبا من قريب وخليلا من خليل ، فكيف تطمعون في الدنيا بالإقامة فيها وقابض الأرواح عزرائيل ، فإلى متى هذه الغفلة والقساوة ولم يبق من العمر إلا القليل ، ثم ترجعون إلى ربكم المتعالى في كماله عن الشبيه والمثيل » . ولغة ابن نباتة في خطابته عذبة سائغة ، وقد بناها على السجع شأنه في ذلك شأن الخطباء والكتاب في العصر ، فقد عم السجع حتى في الكتابات التاريخية كما مربنا عند العاد الأصبهاني ، وسجعه يلذ الآذان حين تصغى إليه ، لسهولته وخفته وبراعته في صوغه حتى لتتوالى الخطبة مسجوعة على روى واحد ، ويقول في الخطبة الثانية من خطب شهر رمضان :

«عباد الله إن شهركم هذا شهر البركات والسرور ، شهر ضاعف الله أجره وهو بالخيرات مغمور ، والتجارة فيه لن تبور .. عباد الله ! أوصيكم بالإكثار من كل عمل مبرور ، وأنهاكم أن تُحبطوا صيامكم بالغيبة والنيمة وقول الزور .. يامفطرا بالحرام لأى شيء يكون الإفطار والسحور ، ياغافلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور ، ياها ثما في تيه الهوى أما تخشى ظلمات القبور .. يامائلا إلى زهرة الدنيا ، وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، ياعادلا عن طريق الهدى متى تهدى ليوم النشور » .

وبهذه اللغة الصافبة الحلوة كان ابن نباتة يعظ الناس فى أيام الجمع ، فيبلغ الأعماق من قلوبهم وأفئدتهم ونحس بصلة قوية بين خطبه وخطب على بن أبى طالب فى نهج البلاغة ، وبدون ريب كان يتأثر فى خطابته ببيانه الرائع .

### (ب) الفصول (١) والغايات

هذا كتاب جميعه وعظ لأبى العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الله العلى الأعلى ، بدأ تأليفه قبل ذهابه إلى بغداد وأتمه بعد رجوعه ، وقد أثار ضجة حوله منذ ظهوره ، إذ زعم بعض خصومه منذ زمنه إلى أنه وضعه معارضة (٢) للقرآن الكريم ، ونجد تلميذه ابن سنان الخفاجى الذى مرت ترجمته ينفى عنه بشدة هذه التهمة (٣) ، ولعل من أسبابها أنه سمى الكتاب :

<sup>(</sup>۱) انظر الفصول والغايات (طبعة محمود زناتى ) وقد نشر القسم الأول منها وينتهى فى الغايات إلى حرف الحاء .

<sup>(</sup>٢) راجع سفر نامه لناصر خسرو (الترجمة العربية

طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ص ١١ ودمية القصر ١٣٠/١ وتعريف القدماء بأبي العلاء ص ٢١ (٣) تعريف القدماء بأبي العلاء ص ٢٦٤

« الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات » وهو لايريد محاذاة القرآن في أسلوبه وإنما يريد محاذاته في تمجيد الله وتحميده والثناء عليه ، وهو نفسه يقول في كتابه : « علم ربنا ماعلم ، أنى ألفت الكلم ، آمل رضاه المسلم ، وأتنى سخطه المؤلم ، فهَب لى ماأبلغ به رضاك من الكلم والمعانى الغراب » . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك ، مع الشعور الدائم بالتقصير إزاء ربه وعبادته المثلى حتى ليقول (١) :

« لو نقلتُ مياه اللَّجَج على منكبى فى قُداف (٢) ، وأفرغته على مناكب الجبال ، وجردت كُثبان الأرض وصَرائمها (٣) فى جَرِّ أو مِشْآةٍ (١) ، فألقيتها فى الخُضَر (٥) الدائمات ، حَفْدًا (١) لله كنتُ أحدَ العجزة المقصّرين ، ولو أُذن لى وأيّدتُ فاتبنيتُ مَراهص (٧) من الثّرَى الأسفل إلى الثّريًا ، ومن الوَيد ، التَّخَذَ من عود إلى وَيد السّعود (٨) ، لم أؤدّ مايوجبه جلال الله ، فكيف وأنا أقصر الصلاة ، وأُدانى بين الركعات » .

وهو يقول: مها تنسك ومها أدى من العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه وقصوره إزاء جلال الله وهيبته العظمى ، حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو جرار مفرغا لها على مناكب الجبال ، وحتى لو بجركثبان الأرض كثيبا وراء كثيب فى زنابيل وألقاها فى لجج البحار تقربا إلى ربه ، وحتى لو ابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ بها عنان السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يتراكم بعضها فوق بعض ، حتى يصل إلى وتد السعود ، لظل شاعرا بوهنه وقصوره أمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبتهلا إلى ربه فى جزع لايدانيه جزع: «إن كان الدمع يطفئ غضبك فهب فى عينين كأنها غامتا شَيّ (١) تبلان (١٠) الصباح والمساء (١١) » إنه سيظل ماعاش باكيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه ورضوانه . ولهذه الصيحة أخوات كثيرة فى الكتاب ، فأبو العلاء فيه دائما يناجى ربه ضارعا بل

<sup>(</sup>٧) مراهص: طبقات

<sup>(</sup>٨) وتد السعود: سعد الأخبية: نجوم معروفة

<sup>(</sup>٩) شتى : من الشتاء ويريد سحابا دائم المطر

<sup>. (</sup>١٠) تبلان : تهطلان ، من الوبل وهو المطر الغزير .

<sup>(</sup>١١) الفصول والغايات ٢٥٩/١

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ١/٩٥

<sup>(</sup>٢) قداف: جرة

<sup>(</sup>٣) صرائم: جمع صريمة وهي القطعة من الرمل

<sup>(</sup>٤) جر، مشآة: زبيل

<sup>(</sup>٥) الخضر: اللجج

<sup>(</sup>٦) حفدا: خدمة

والكتاب منقسم إلى ثمانية وعشرين فصلاً بعدد حروف المعجم ، وكل فصل لحرف ينقسم إلى فقر ، وكل فقرة تنتهى بالحرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية ، ويلتزم أبو العلاء قبل غاياته الألف دائما . وليس هذا كل ماصعبه على نفسه فى الكتاب ، فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشترك سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف فى لزومياته . والتزم بجانب ذلك أن يجلب إلى شجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة ، وإنها لتغلب على سجعاته غلبة شديدة ، حتى ليمكن أن نقول إنها إحدى خصائصه أو أحد التزاماته . وعلى عادته فى أشعاره كثيرا مايضيف بعض ألوان البديع وخاصة الجناس . وكما رأينا فى اللزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلحات العلمية يجلبها من جميع العلوم ، وكأنما يراها وشيا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغاياته وفقره فيه ،

« لاتجعلنى ربِّ معتلاً كوار يقوم ، ولامبدلا كواو موقن من الياء ، ولاأحب أن أكون زائدا مع الاستغناء ، كواو جدول وعجوز ، فأما واوعمرو فأعوذ بك ربَّ الأشياء ، إنما هي صورة لاجرس لها ولاغناء ، مشبهها لايحسب من النَّسهات » .

وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها يقوم فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها واعتلت ، وأن كلمة «موقن » أصلها مُيقن ، فقلبت الباء واوًا لسكونها وانضهام ماقبلها ، وأن الواو في جدول وعجوز زائدة لأنهها مشتقتان من الجدل والعجز . ومعروف أن واو عمرو تكتب ولا تنطق تمييزًا للكلمة من كلمة عمر . وكل ذلك يحشده أبو العلاء في بعض وعظه بل إنه ليحشد كثيرا من دقائق المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها . وحسبنا ماقدمناه لنأخذ صورة عن كتاب الفصول والغايات ، وفي كتابنا «الفن ومذاهبه في النثر العربي » كلمة عنه أكثر بسطا وتفصيلا وتحليلا .

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ١٤٣/١

#### (ج.) خطبة القدس بعد فتحه لمحيي الدين بن الزكي

أما الخطيب فهو محيى (١) الدين محمد بن الزكبي على من سلالة عثان بن عفان رضى الله عنه ، كانوا قضاة في دمشق ، وكانت ولادته سنة ، ٥٥ ، وكانت له عند صلاح الدين منزلة عالية ، فلما صارت له حلب ولاه قضاءها ، حتى إذا فُتحت القدس ، وكان محيى الدين حاضرا فَتْحها تطاولت الأعناق إلى الخطابة بها في أول يوم جمعة ، وأعدَّ من كانوا في حضرته خطبا بليغة يخطبون بها في هذا اليوم واختار صلاح محيى الدين ، فألقى خطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب ثم تلاها بالتحميدات في أول سور الأنعام والإسراء والكهف والنمل وسبأ وفاطر ، ثم شرع في الخطبة . وقال (٢) فيها .

« الحمد لله معزَّ الإسلام بنصره ، ومذلُّ الشرك بقهره ، ومصرِّف الأمور بأمره ، ومديم النعم بشكره ، ومستدرج الكفار بمكره ، الذى قدَّر الأيام دولابعدله ، وجعل العاقبة للمتقين بفضله ، وأفاء على عباده من ظلِّه ، وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأولنائه ونصره لأنصاره ، وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره ..

أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى ، والدرجة العليا ، لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة (٣) ، من الأمة الضالة ، وردِّها إلى مقرها من الإسلام ، بعد ابتدالها في أيدى المشركين قريبا من مائة عام ، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه ، وإماطة (٤) الشِّك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه .. ولولا أنكم ممن اختاره الله من عباده ، واصطفاه من سكان بلاده ، لما خصَّكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ، ولا يباريكم في شرفها مُبار . وهذا هو الفتح الذي فُتحت له أبواب السماء ، وتبلَّجت (٥) بأنواره وجوه الظلماء ، وابتهج به الملائكة المقربون ، وقرَّ به عَيْنا الانبياء المرسلون .. فاحفظوا – رحمكم الله – هذه الموهبة فيكم ، واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي مَنْ عسك بها سلم ، ومن اعتصم بعُوْوتها نجا وعُصم ، واحادروا من اتباع الهوى ومواقعة الرَّدَى ،

<sup>11./4</sup> 

<sup>(</sup>٣) الضالة هنا : كل ماضل وضاع ، وفى المثل : الحكمة ضالة المؤمن

<sup>(</sup>٤) إماطة : تنحية وإبعاد

<sup>(</sup>٥) تبلجت : أشرقت

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة محى الدين في طبقات السبكي

١٥٧/٦ وابن خلكان ٢٢٩/٤ وعبر الذهبي ٢٠١/٤

والبداية والنهاية ٣٢/١٣ والنجوم الزاهرة ١٨١/٦ والشذرات ٣٣٧/٤

<sup>(</sup>٢) انظر الخطبة كاملة في ابن خلكان والروضتين

ورجوع القهقرى .. الله أكبر ، فتح الله ونصر ، غلب الله وقهر ، وأذل الله من كفر » . والخطبة طويلة ، وقد اكتفينا منها بهذه الشظاليا الرائعة التى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح المبين والنصر العظيم ، وكأنما عادت المعجزة النبوية وأيام بَدْر وفتوح الشام ومصر والقادسية وهجهات خالد والصحابة الأولين ، وما النصر إلا من عند الله .

### (د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار

مؤلف هذا الكتاب الطريف ابن (١) غانم عبد السلام بن أحمد المقدسي الواعظ المشهور لنزمنه المتوفى سنة ٢٧٨ ، والكتاب في ٣٠ صفحة ، ذكر في مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : وقد وضعت كتابي هذا مترجا عا استفدته من الحيوان برمزه ، والجاد بغمزه ، وماخاطبتني به الأزاهير بلسان حالها ، والشحارير عن مقار ارتحالها . وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار ، وجعلته موعظة لأهل الاعتبار ، وتذكرة لذوى الأبصار والاستبصار » . ويقول إنه خرج يوما ليتأمل في الطبيعة وأسرارها ، وانتهي إلى روضة رقَّ نسيمها وغنَّي عندليبها ، وكان وحيدا وأخذ كل ماحوله يخاطبه بلسان الحال دالا على القدرة الإلهية وحكمة الله في خلقه وعظيم صنعته ، وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار ثم ألسنة الطير ثم ألسنة الحيوان . وبدأ بالنسيم رسول كل محب إلى حبيبه ، وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه ، ثم تركه إلى الأشجار بالنسيم رسول كل محب إلى حبيبه ، وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه ، ثم تركه إلى الأشجار سيف ، أعطيت نفس العاشق وكُسيت ملاحة المعشوق ، وأنا الزائر وأنا المزور ، ومن طمع في بقائي فإن ذلك زور ، ثم من علامة الدهر المكدور ، والعيش المحرور ، أني حيثًا نبتُّ رأيت بقائي فإن ذلك زور ، ثم من علامة الدهر المكدور ، والعيش المحرور ، أني حيثًا نبتُّ رأيت عندمي يلوح ، وهذا حالي وأنا ألطف الأوراد ، وأشرف الورَّاد ، فمن صبر على نكد الدنيًا بلغ عندم المراد » وهذا حالي وأنا ألطف الأوراد ، وأشرف الورَّاد ، فمن صبر على نكد الدنيًا بلغ المراد » .

و ختم ابن غانم الكلمة بالعظة التي يريدها ، وجعل الورد ضيفًا على الطبيعة ، لأن مدة بقائه فيها قصيرة ، واستغل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فيها من حلاوة العيش لابد أن تجمع إليهم شيئا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة لإنسان فيها دائما.

 <sup>(</sup>۱) انظر فى ابن غانم وترجمته البداية والنهاية لابن لابن العاد ٣٦٢/٥.
 كثير ٢٨٩/١٣ ومرآة الجنان لليافعي ١٩٠/٤ والشذرات

مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها ، بل هى مزيج من خير وشر وأمل ويأس وسرور وخزن ، وحرىٌ بالإنسان فيها أن يصبر ويصابر حتى يبلغ مأموله . ويقول على لسان شجر البان الذى طالما ذكر المحبون فى لينه وتمايل أغصانه محبوباتهم .

« انظر إلى الورد وقد ورد ، وإلى البرد وقد شرد ، وإلى الزهر وقد اتَّقَد ، وإلى الحَبِّ وقد انعقد ، وإلى العضن اليابس قد اكتسى بعدما انجرد ، وإلى اختلاف المطاعم ومشربُها قد انحد ، واعلم أن خالقها أحد ، وصانعها صَمَد ، وموجدها بالقدرة قد انفرد ، لايشاركه في ملكه أحد ، ولا يفتقر هو إلى أحد ( لم يكلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوا أحد ) .

وهى عظه بليغة على لسان البان ، فالربيع أقبل ، وأقبل الورد معه ، وشرد الشتاء والبرد : وأضاء الزهر بألوانه واتقد ، وحب النمار قد انعقد ، واكتست الغصون بعد العرى وسقوط الأوراق عنها ، ودبت فيها نضرة الحياة ، وماأعظم قدرة الله فالنباتات والأشجار تسقى بماء واحد وتختلف ثمارها وطعومها بين حلو وحامض ، وكل ذلك شاهد على قدرة الله التي لايشركه فيها أحد ، إنه واحد صمد ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير .

وينتقل ابن غانم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار ، ويستهل كلامها بكلام الهزار وهو طائر حسن الصوت متعدد الألحان وعلى لسانه يقول :

«أنا العاشق الولهان ، أنا الهائم اللهفان ، إذا رأيت فصل الربيع قد حان ، تجدنى فى الرياض فرحان ، وفى الغياض (١) أردد الألحان . وأرقص على الأغصان كأن الزهر والهر لى عيدان (٢) ، وانت تحسبنى فى ذلك عاتبا ، لا والله العظيم ولست فى يمينى حانثا ، أنا أنوح حزنا لاطربا ، وأبوح ترحا لافرحا ، لاأجد روضة إلا نُحْتُ على اضمحلالها ، ولاخضرة إلا تبلبلت على زوالها ، لأنى مارأيت قط صفوة إلا تكدرت ، ولاعيشة حلوة إلا تمررت ، فقرأت فى تمثال العرفان ، كل من عليها فان » .

والهزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع ، وسرعان مايفكر فى انتهائه ، فيندب وينوح ، إذ لا يجد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها . ويتسع تفكيره حتى يشمل الحياة ، فإذا كل مافيها من صفاء لايلبث أن تغشاه كدرة قاتمة ، وكل مافيها من عيش حلو لايلبث أن ينقلب عيشا مرا ، بل إن كل مافيها هالك فان . وسَعِد من كُتبت له السعادة ، وشتى من كتب له الشقاء . وينتقل إلى

<sup>(</sup>١) الغياض: جمع غيضة وهي الشجر الملتف 📑 المعروفة

<sup>(</sup>٢) عيدان هنا : جمع عود ، وهو الآلة الموسيقية

الحيوانات ويختم حديثه عنها بكلام على لسان النملة إذ تقول:

«إذا رماك الدهر بمرمى فقم له ، وإذا رأيت من تهيأ للسير فَسِرْ قبله ، ولاتكن فى تدبير عيشك أبله ، تعلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كُلِّفت جمع المئونة بتيسير المعونة ، وأعطيت قوة الشم من الأماكن البعيدة فأدركت بالشم من بُعد الفراسخ ، مالم يدركه ذو العلم الراسخ ، ثم أعطيت بالتقدير ، حسن التدبير ، فأدبّر ماأدّخوه من الحب لقوتى ، فى بيوتى » . والكتاب بذلك كتاب تعليم ووعظ ودفع للإنسان يسير فى الطريق السديد ، واعبًا لحكمة الله فى خلقه ، متعظا بما تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء تنير له دنياه ، وتعده إعدادا حسنا لأخراه . ولغة الكتاب سهلة بسيطة قريبة من لغة الحياة اليومية لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد ، وهو حقا مسجوع ، ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة ، وتتخلله أبيات شعرية سائغة ، تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . وبجانب الأبيات المختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غانم كان يحسن الشعر والنثر جميعا .

٥

# أعال أدبية : رسائل وغير رسائل :

خلّفت الشام في هذا العصر أعالا أدبية كثيرة ، ويلقانا في مفتتحه كشاجم ، وله كتاب المصايد والمطارد عرض فيه الصيد وآلاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طريفا ، وله بجانبه كتاب في البيرزة أو بعبارة أخرى في جوارح الصيد ، وكتاب في أدب النديم . ولأبي العلاء المعرى أعال أدبية نثرية كثيرة ، لعل أهمها رسالة الغفران ، وسنلم بها عاقليل ، وفي خريدة القصر قسم الشام رسالة أدبية بديعة هي رسالة النسر والبلبل ، وسنفرد لها كلمة موجزة ، وفي الخريدة أيضا رسالة (١) طريفة ليعمر بن عيسي المتوفي شابا سنة ثمان أو تسع وستين وخمسائة ، وموضوعها معاشرة الإخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح غُصَّة في دنيالا يدوم نعيمها ولاتندمل كلومها ، وعنده أن الفرصة هي الإقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص ، ويفيض في وصف الصيد وماركبوا فيه من خيل وماحملوا فيه معهم من فهود وكلاب وبُزاة وشواهين ، ويطيل في بيان صيد

 <sup>(</sup>١) انظر الرسالة في الخريدة (قسم الشام)
 ٣٨٩ – ٣٥٤/١

له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة ، وهي رسالة أدبية بارعة كتبها أديب حاذق ف فنه وسجعاته وجرسها الموسيقي وفي تصاويره وتلاوينه .

وربما كان أهم من عنى في القرن السادس الهجري بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ الذي مرت ترجمته بين الشعراء ، وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر ، وهو منشور ، وله كتاب لباب الآداب ، وهو زاخر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجتماعية ، جعله في سبعة كتب : في الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب والبلاغة والحكمة ، واشتمل منها كتاب الآداب على خمسة عشر فصلا : في الأدب وكتمان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء والإصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال والتحذير من الظلم والإحسان والحض على فعل الخير. وعادة يورد في كل كتاب مايتصل به من القرآن والأحاديث النبوية والأشعار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة ٦٥٢ أتى على حصن شَيْزر موطنه وأحاله أنكاثا وأنقاضا ، ويقول في مقدمته : « دغاني إلى جمع هذا الكتاب مانال بلادي وأوطاني من الحراب ، فإن الزمان جَرَّ عليها ذيله ، وصرف إلى تعفيتها (١) حَوْله وحَيْله (٢) ، فأصبحت (كأن لم تَغْنَ بالأمس) موحشة العَرصات بعد الأنس، قد دَثَر عمرانها، وهلك سكانها، فعادت مغانيها (٣) رسوما ، والمسرات بها حسرات وهموما » وهو كتاب ضخم في نحو ٥٠٠ صفحة ، اختار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة ، وقد جعله في ستة عشر فصلا : في المنازل والديار والمغانى والأطلال والربع والدِّمن (٤) والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوطان والمدن والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والإخوان . وأطرف أعماله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو سيرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضي إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسيم الصبا ، وهو أشبه بمقالات أدبية في الطبيعة والطير والحيوان والأخلاق وسنلمّ به عما قليل .

ونلتتى فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه « ثمرات الأوراق » وقد طبع مرارا وهو أشبه بكتب المحاضرات ، فيه نثر ورسائل وشعر ونوا در وعظات وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء والعلماء والحمتى والأطباء ، مع بعض الأحداث فى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات .

 <sup>(</sup>۱) تعفیتها : دثورها وطمسها (۳) مغانیها : منازلها

<sup>(</sup>٢) الحيل: الحيل والقوة (٤) الدمن: آثار الديار

447

وبأخرة من عصر الماليك نلتتى بابن عرب شاه وكتابه « فاكهة الحلفاء ومفاكهة الظرفاء » وسنفرد له كلمة .

ونتقدم إلى أيام العثمانيين ، ونلتق ببهاء الدين العاملي الذي ترجمنا له بين شعراء الشيعة ، وله المخلاة ، وهي كتاب شعر ونثر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادر ، وأهم منها كتابه الكشكول ، وهو في مجلدين ، وبه شذرات من مختلف العلوم الإسلامية والرياضية والطبية ، ومن بحوث التاريخ والفلسفة والتصوف ، ويفيض بمختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة ولشعراء الغزل والحاسة والحكمة ، وحرى بنا أن نلم بما وعدنا بالحديث عنه من أعال أدبية .

#### (۱) رسالة (۱) الغفران

رسالة طويلة في نحو ماتنى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن منصور الحلبى المعروف بابن القارح ، وهى تنقسم قسمين: قسما يتحدث فيه عن نهوض ابن القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة فى الجنة يلتى بها ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ويسألهم : يِمَ غُفر لهم ، ويتردد السؤال فيا بعد مما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران ويرد أبو العلاء بن القارح إلى يوم المحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا لمصيره وقد ظل فى المحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأ ، وكان معه صك التوبة ففكر فى دخول الجنة عن طريق خداعه لسدنتها ونظم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم يفهم عنه شيئا ، وتركه إلى سادن آخر ، فنبهه إلى أن يتشفع بالرسول عليه وحاول الوصول إليه . ولتى حمزة بن عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن أبي طالب ، ورأى أبا على الفارسي يحاوره نفر من شعراء البادية فى تأويله لبعض كلامهم ، وطلب على بن أبي طالب منه شاهدًا على توبته فاستشهد بقاض من حلب ، وسقاه على من الحوض ، وقال له : لاسبيل إلى دخول الجنة قبل الحساب ، بقاض من حلب ، وسقاه على من الحوض ، وقال له : لاسبيل إلى دخول الجنة قبل الحساب ، ورأى استخدام الحيلة فتعلق بركاب إبراهيم بن الرسول عيالية : ويسأله رضوان هل معك من جواز ؟ ويجذبه إبراهيم معه ، فيدخلها ويلتتى ثانية بالشعراء ويحاورهم . ويقيم ابن القارح مأدبة يدعو إليها كل من فى الجنة من شعراء وعلماء وأدباء ، ثم يركب بعض دواب الجنة ويسير فيصل يدعو إليها كل من فى الجنة من شعراء والجناء ، ثمن آمنوا بالرسول عيالية ، ويسأل شيخهم عن إلى مدائن غريبة ، ويطلع فبرى طائفة من الجن ، ثمن آمنوا بالرسول عيالية ، ويسأل شيخهم عن

<sup>(</sup>١) انظر في رسالة الغفران (طبعة أمين هندية) المعارف)

و(طبعة د. بنت الشاطئ) وهي طبعة محققة (نشر دار

أشعارهم التي جمع منها المرزباني قطعة صالحة فيقول الشيخ: إنما ذلك هذيان لامعتمد عليه ، ثم يرضي من عنان دابته حتى يصل إلى أقصى الجنة حيث يلتق بالحطيئة والحنساء وهي تنظر إلى أخيها صخر في الجحيم ، وينظر مثل الحنساء ، فيجد إبليس وبشارا وامرأ القيس وعنترة واثني عشر شاعرا معهم من شعراء الجاهلية والأخطل التغلبي ويحاورهم جميعا . ويعود فيلتتي بآدم عليه السلام وببعض الحيّات التي ظلمت في الدنيا ، وكوفئت في الآخرة بدخول الفردوس ونزولها في روضة الحيات . ويمر بجنة الرُّجَّاز ، ويحاورهم في أرجازهم حوارا طريفا . وتنتهي رحلة ابن القارح على الصراط وماشاهد من عذاب في الجحيم ومن نعيم لايمائله نعيم في الجنة ، ويفضي ابن القارح إلى المتاع بهذا النعيم .

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة ، وقدكان له تأثير عميق فى الآداب العالمية ، إذكتب دانتى الشاعر الإيطالى المتوفى سنة ١٣٢١ م على غراره الكوميديا الإلهية ، وشُغل بالبحث فى ذلك كثير من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين .

والقسم الثانى من الرسائة خاص بسؤال ابن القارح لأبى العلاء عن الزندقة والزنادقة ، وقد استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه فى زمن يعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب وهمومها ، ودفع عن المتنبى مايقال من زندقته أو إلحاده إذ كان متألها كما تشهد بذلك أشعاره ، وشك فى عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وفى مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس والوليد بن يزيد ، وتعرض لكثير من النحل المارقة فى زمنه ، وفى مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة كعبد الله بن سبأ وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقائلين بالتناسخ كالهنود وبالحلول من الصوفية كالحلاج ، وأصلى ابن الراوندي الزنديق (۱) هو وكتبه : التاج والدامغ والقضيب والفريد والمرجان التي طعن فيها على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع ، ومن قوله فى التاج وهو أهم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن يكون نعلا ، وأف وثف ، وجورب وخُف وهما واديان بجهنم . ويعود إلى حديث ابن القارح ، ويعرض لتوبته وتمثيله جالسا للوعظ فى مسجد بحلب ، ويلم بأول سماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلبيات العرب فى الموعف مسائل فرعية .

<sup>(</sup>١) راجع فى ابن الراوندى وإلحاده والرد عليه كتاب مِن تاريخ الإلحاد فى الإسلام؛ لعبدالرحمن بدوى

والرسالة نفيسة إلى أبعد حد لالأن أبا العلاء صوَّر فيها المحشر والجحيم والنعيم فحسب ، بل أيضًا لأنه ساق في حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا ونحويا ، مع تعرضه لقضية الانتحال على القدماء، ومع جودة استحسانه لما ساقه من أبيات الشعراء وماذكر من قصائدهم . وقد عرض في القسم الثاني للنحل الكثيرة في زمنه ومافيها من خروج على الدين وإلحاد ومروق . وقد أنحى بذم عنيف على كل المارقين الملحدين ، ومع ذلك يقال إنه حمَّل الرسالة سخرية من الدين الحنيف، والرسالة من ذلك بريئة كل البراءة.

ولم نعرض لأسلوبه فيها ، وهو نفس أسلوبه العام الذي ألفناه ، أسلوب يقوم على استخدام الألفاظ المبعدة في الغرابة ، تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعربية . علما لعل أحدا من أدباء العرب على مر أزمنتهم وعصورهم لم يحظَ به ، وهو لايكتنى بالإغراب فى ألفاظ سجعه ، بل يضيف إليهاكها قلنا في غير هذا الموضع وشيا من المحسنات البديعية وخاصة الحناس . وقد ذكر فيها أبو العلاء شبل الدولة بن صالح بن مرداس أمير حلب (٤٢٠ -٤٢٩ هـ) مما يؤكد أنه أملي رسالته لعهده في العقد الثالث من القرن الرابع .

### (ب) رسالة (١) النَّسر والبليل

هي رسالة بديعة للمهذب أبي طالب محمد بن حسان الدمشقي ، ترجم له العاد الأصبهاني في خريدته . وقال إنه زاره في مدرسته العادية التي كان يدرس بها لطلابه في ربيع الأول سنة ٧٧٥ وأنشد بعض أشعاره ، ثم قال : ونقلت له من رسالة وسمها « بالنَّسْر والبلبل » فاختصرتها وأولها .. » ثم ذكر - فما يبدو فاتحتها ، وهي تصور نسرا شاهد روضا فاتنا خلب لبه ، ولم يلبث أن استمع إلى بلبل ملأه غبطةوفتنة ، فسأله من أين لك هذا الصوت الساحر وأنا مع أني ملك الطيور ليس لى شيء من سحره وجماله؟ وأجابه إن الصانع الحكيم لايهب الأصوات حسب الأجسام . والرسالة تبدأ بوصف النسر على هذا النمط:

طار طاثر عن بعض الشجر ، وقد هبُّ نسيم السحر ، وانفلق عمود الفَلَق (٢) وانخرق قيص الغَسَق (٣) مشهور بالقَسْر (١) ، موسوم بالنَّسر ، والليل قد شابت ذُؤَابته (٥) ، وابيضَّت قمته . .

<sup>(</sup>٤) القسر · القهر

<sup>(</sup>٥) الذؤابة: شعر مقدم الرأس، والاستعاره

واضمحة

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة في الخريدة (قسم الشام) ١ /٣٤٠ (٣) العسني: الليل.

وانظر معها ترجمة صاحبها محمد بن حسان وانظره في كتاب المحمدون من الشعراء والوافي بالوفيات ٣٣٠/٢

<sup>(</sup>٢) الفلق . الصبح

كَأَنَّمَا أَجِنَحَتُهُ رُكِّبَتُ مِن العواصف ، واستُلبت مِن البروق الخواطف . . كأنه سهم رُشِق (١) عن قوس القضاء، أونجم أشرق في أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط ، ويصعد إلى السماء ويهبط يجرح بأسنة قوادمه (٢) أعطاف القَبول (٣) وأطراف الصَّبا ، وَيُقدُّ الشمال بخوالفَ (١) كأنها غروب (°) الظُّبا ، ويفتق بخوافيه (٦) جُيوبَ الجنوب (٧) ، ويخرق بصدره صدر الرياح في الهبوب .. حتى أشرف .. على روض أريض (٨) . وظلِّ عريض ، وأنهارٍ متدفِّقة ، وأشجار مونقة ، وطلِّ منثور ، ووَرْد ومنثور (٩) ، ومكان بَهج ، وزهر أَرِج .. فمن وردٍ فضيِّ الأوراق ، ذهبي الأحداق ، كافورى الصِّبغة ، مسْكي الصِّيغة ، مائيّ الجسم ، هوائي الرسم ، حاكت (١٠) الصَّبا إهابه ، وخاطت الشمال أثوابه ، وفتَّحت الجَنوب أكمامه ، وحسرت (١١) الدَّبور عن وجه جاله لثامه ، فظهر في أفق الشجر ، كأنه شهب السَّحَر ، أو خدود الحُور في القصور ، ظهرت في غلائل من الكافور ، ومن غصون تجتمع وتفترق ، وتترتَّح وتعتنق ، والنسائم تُحلُّ عَقْد أزرار الزَّهَر ... والشمس تُسفر وتنتقب ، وحاجب الغزالة (١٣) يبدو ويحتجب .. فوقف [النسر] في الهواء حين رآها وقال: هذه غاية النفس ومناها.. أين المذهب ، وقد حصل المطلب ، وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صافُّ الأجنحة عليها ينظر من الأفق بعين التعجب إليها ، إذ سمع صوتا من بلبل سحريٌّ على وَكْر شجريٌّ ، يناغى النسائم بنغمة مزماره ، ورنَّة أوتاره .. وألحان أعذب من نقرات المزاهر ، ينثر درًّا من عقود ألحانه ولُؤُلُوا مِن صَدَف افتنانه بين أفنانه (١٣) ، ويرجِّع قراءة مكتوب غرامه ، ويتلو آيات حزنه من مصحف آلامه . . كأنها ماقيل عن مزامير آل داود وتسابيحهم في الركوع والسجود .. أو أصوات رهبان الْصوامع ، أو تلاوة من تَتجافى (١٤) جُنوبهم عن المضاجع . . ثم هوى إلى القرار ، لينظر من النافخ في المزمار، فرأى البلبل يرجِّع سجع ألحانه في ربع أحزانه».

<sup>(</sup>۱) رشق : رمی

<sup>(</sup>٢) القوادم: الريش الطويل في مقدم الجناح

<sup>(</sup>٣) القبول: ريح الصبا الشرقية

<sup>(</sup>٤) خوالف : جمع خالفة هي الريش في مؤخر النسر

<sup>(</sup>٥) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد – والظبا :

جمع ظبة وهي الحد للرمح ونحوه

<sup>(</sup>٦) الحواف : الريش القصير في الجناح

<sup>(</sup>٧) الجنوب : ريح جنوبية

<sup>(</sup>٨) أريض : كثير النباتات حسن المنظر

<sup>(</sup>٩) المنثور: زهر له رائحة ذكية

<sup>(</sup>۱۰) حاکت: نسجت

<sup>(</sup>١١) حسرت : كشفت . والدبور ربح تهب من الغرب

<sup>(</sup>١٢) الغزالة : الشمس .

<sup>(</sup>١٣) أفنانه: أغصانه.

<sup>(</sup>١٤) هم المسلمون الأتقياء تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليلا للعبادة والصلاة.

وإذا كان العاد قد اختصر الرسالة ، واكتنى بمطالعها أو فواتحها ، فإننا زدناها اختصارا ، وأكبر الظن ، أنه قد اتضح جال الأسلوب فى هذه الرسالة البديعة ، فسجعها يطير عن الأفواه بخفته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره . ويَفْتن النسرَ صوتُ البلبل وجال تلاحينه ، فيتجه إليه مسلما عليه ، ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره ، وله هذا اللحن المطرب ، والصوت المعجب ، ويصارحه بما فى نفسه ، وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته ، فيقول له : « أما علمت أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام ، والأجسام كثائف والمعتبر فيها جودة الأفهام ، وإنسان العين صغير ويدرك الأكوان والألوان ، والإنسان عظيم والمعتبر منه الأصغران : القلب واللسان ، مايكون الدر بقدر الصدف ، وشتان مابينها فى القيمة والشرف ، ولا الآدمي كالفيل ، وبينها بُونٌ فى التفصيل . وأما النغمة التي قرع سمعك سوط لذَّتها . فإنني رصَّعت شدَرها () فى عقد ألحاني على نغم بعض الأغاني » .

ويذكر البلبل للنسر أنه كون ألحانه من احتفال يعقد في الروضة كل ليلة لملك يأتيها مع ندمائه ، إذا ولّى النهار وصَبغ الليل ثوب الكون بظلمته وتُشْعَلُ له الشموع وتصطف القيان وصفوف الحور والولدان وترجَّع الأنغام والألحان ، وينقضي ليلهم في لهو وسماع وطرب ، ومنهم أخذ ألحانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن يحذو حذوه في الاستماع إلى رئات الغناء في هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت في الروض غير أنه ينام ، ويضيع منه مراده ، ويعاتبه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ المقام ، عدم المرام ، ووُجِّه إليه الملام . وأكثر البلبل على النسر العتاب ، فودَّعه وطار ، وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب في العظة من هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجتهاد ، وبصدق الطلب يُدْرك الأرب . ويقول العاد إن المهذب أمّ الرسالة بفصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره ، وواضح أن وعظها دار حول الجد في طلب المني دون مهلة أو مايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة .

#### (ج) كتاب الاعتبار<sup>(۲)</sup>

مذكرات طريفة لأسامة بن منقِدُ أحد أبطالنا في الحروب الصليبية ، وقد مرت ترجمته بين الشعراء ، والمذكرات أشبه بترجمة شخصية لأسامة ، إذ صور فيها ذكرياته عن تربيته الأولى في

١٩٣١ وراجع ماكتبناه عنه فى كتابينا : الترجمة

<sup>(</sup>١) الشذر: قطع الذهب وصغار اللؤلؤ

الشخصية والرحلات (طبع دار المعارف)

<sup>(</sup>٢) نشر فيليب حتى هذا الكتاب في برستون سنة

شيرر حصن آبائه وماوقع له فيها من أحداث ، وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة ١٨٨ إلى سنة ١٨٥ وتنقل – كما مر فى ترجمته – بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترك فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحَملة الصليب ، وشارك – كما مر بنا – فى أحداث مصر قبيل نهاية الدولة الفاطمية ، وروى ماكان فيها من مؤامرات وخصومات بين الوزراء . ووصف وصفا حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبين ، كما وصف وصفاحيا معيشة حَملة الصليب بديار الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين – حين تضع الحرب أوزارها – علاقات من حسن الجوار ، مما جعله ينزل بينهم فى بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنهم « بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لاغير » ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذكر فى صراحة أن المودة انعقدت بينه وبين بعض فرسانهم ، ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائهم ، ويصورهم متخلفين فى الطب تخلفا شديدا ، ويقص هذه النادرة :

« من عجيب طبّهم أن صاحب المنيطرة ( في أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شيّزر يطلب منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه ، فأرسل إليهم طبيبا نصرانيا يقال له ثابت فما غاب عشرة أيام حتى عاد ، فقلنا له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندى فارسا قد طلعت في رجله دُمَّلة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت . وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب إفرنجى فقال لهم : هذا مايعرف شيء (فكيف) يداويها ؟ . وقال للفارس : أيما أحب إليك ؟ تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال : أعيش برجل واحدة ، فقال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا ، فحضر الناس والفأس فربة وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) خشب ، وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة ، اقطعها ، فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فما انقطعت وضربه ضربة ثانية ، فسال منح واحدة ، ومات من ساعته . وأبصر المرأة ، فقال : هذه المرأة فى رأسها شيطان قد عشقها ، الشيطان قد دخل فى رأسها ، فأخذ الموسى ، وشق رأسها صلبها ، وسلخ وسطه حتى ظهر فقال ، الشيطان قد دخل فى رأسها ، فأخذ الموسى ، وشق رأسها صلبها ، وسلخ وسطه حتى ظهر طهم مالم أعرفه ».

وثابت الطبيب إنما قال الجملة الأخيرة سخرية من طبهم. ويتحدث أسامة طويلا عن

عاداتهم وماأخذوه من العادات الإسلامية الشرقية فى المطعم والملبس ، مما يؤكد أنهم إذا كانوا قد غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحضارتها .

وليس في هذه الترجمة الشخصية لأسامة أي ترتيب زمني ولاأى نسق تأليني ، بل الأخبار أو قل الذكريات يأخذ بعضها برقاب بعض ، ذكرى من الكهولة وذكرى من الشباب وذكرى من الشباب وذكرى من الشيخوخة ، أو قل إنها ذكريات مبعثرة ، غير أنها كتبت بأسلوب قصصي ممتع لاتصنع فيه ولا تكلف ، فلا سجع يداخله ولا محسن من محسنات البديع ، بل يترك أسامة نفسه على سجيتها يصف ماشاهد وصفا نابضًا بالحياة في لغة سهلة ، حتى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك القطعة المارة آنفا ، ففيها بعض الحفا في الإعراب وفي نسق الأسلوب ، غير أن ذلك لا يتصل في الذكريات اتصالا من شأنه أن يخرجها من المجال الأدبي الفصيح ، وجعل هذا المنحى أسامة يستخدم أحيانا كلمات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية ، وكأنما يريد أداء الواقع بكل ما يتصل به من لغة الناس لزمنه . وفي الحق أن هذه الذكريات نفيسة إلى أبعد حد لما تحمل من أحداث حربية وسياسية وأحوال اجتماعية وخاصة لحملة الصليب ، سجّلها مشاهد لها رآها تحت بصره .

# (د) نسيم (۱) الصَّبا

مؤلف هذا الكتاب الذى يُعَدُّ طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشقى المعروف باسم ابن حبيب أحد أجداده ، ولد لأبيه بدمشق سنة ٧١٠ ولم يلبث الأب أن عُيِّن محتسبًا بحلب ، فنشأ بها بدر الدين ، ورحل في طلب العلم والأدب إلى دمشق وأخذ عن ابن نباتة ثم إلى القاهرة والفسطاط سنة ٢٣٦ وأقام في الاسكندرية مدة ، ثم تركها إلى القدس والحليل ومكة . وعاد إلى حلب فطرابلس سنة ٧٥٨ وناب عن الحكم بدمشق في عهد الأمير سيف الدين منجك ، وولى كتابة الإنشاء فترة وعاد إلى حلب وبها توفى سنة ٧٧٩ . وله تاريخ في سلاطين الماليك سماه درة الأسلاك في دولة الأتراك وهو مسجوع ، وله تذكرة النبيه في أيام المنصور (قلاوون) وبنيه ، وله في السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب في أشرف المناقب ، والمقتنى في ذكر فضائل المصطفى .

<sup>(</sup>۱) انظر في تسيم الصبا ومؤلفه بدر الدين بن حبيب الدرر الكامنة لابن حجر ۱۱۲/۲ والنجوم الزاهرة ۱۸۹/۱۱

وأهم أعمال ابن حبيب الأدبية « نسيم الصَّبا » وهو ثلاثون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث ، اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا ، إذ له فيها ثمانية فصول في وصف السماء ، والشمس والقمر ، والمطر ، والليل والنهار وفصول العام والبحر والنهر ، والأشجار والثمار والروض والأزهار ، وأحيانا اتخذ موضوعها الحيوان والطير، إذ له فيه أربعة فصول في الحيل والإبل والوحش، والطيور، ورمي البندق أو الصيد. وأحيانا أخرى اتخذ موضوعها الأخلاق الاجتماعية كالكرم والشجاعة والعدل والإحسان . وقد يتخذ موضوعها الإنسان كوصف غلام أو وصف جارية ، أو بعض علاقاته الإخوانية كالاستعطاف والشكر والثناء والتهنثة والرثاء ، أو بعض شئونه المدنية كالكتابة ، أو بعض شئونه الحربية كالسلاح والمعارك الحاطمة للاعداء ، أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد يحدث بينها من الفراق أو يضنيه من العشق ، وقد أدار الفصل الخاص به على مدحه وذمه ، يذكر فيه محاسنه ومساويه . وبعض الفصول – كما يتضح من موضوعها – مفاخرات أو مناظرات ، على نحو مايلقانا عن فصول السنة في الفصل الخامس . ونشعر دائمًا بالقدرة على التعبير المسجوع والتصوير الرائع كقوله في الفصل السادس يصف البحر وسفينة شتى بها عُبابه : « هزَّتْني رياح الأمل البسيط ، إلى امتطاء ثبَج (١) البحر المحيط ، فأتيت سفينة يطيب للسَّفْر مَثْواها ، وركبتُ فيها ( بِسْمِ الله مَجْراها ومُرْساها ) . . يالها سفينةً ، على الأموال أمينة ، ذات دُسُرٍ <sup>(۲)</sup> وألواح ، تَجرى مع الرياح ، وتطّير بغير جَناح ، وتعتاض عن الحادى <sup>(۳)</sup> بالملاَّح ، تحوض وتلعب ، وتَرد <sup>(١)</sup> ولاتشرب ، لها قِلاع كالقلاع <sup>(٥)</sup> ، وشراع يحجب الشُّعاع ، وسكينةٌ وسُكَّان (١) ومكانةٌ وإمكان ، وجُوْجُو وفقار (٧) ، وأضلاع محكمة بالقار (٨) .. بعيدة مابين السَّحْر والنَّحْر (١) ، من أحسن الجواري (١٠) المنشآت في البحر ، معقودٌ بنواصيها (١١) الحنير كالخَيْل، لا تمانُ من سير النهار ولا من سُرَى الليل:

<sup>(</sup>١) ثبج: وسط.

<sup>(</sup>٢) دسر: حبال:

<sup>(</sup>٣) الحادى : سائق الإبل بالحداء وهو الغناء للابل

<sup>(</sup>٤) ترد: من ورود الماء وبلوغه

 <sup>(</sup>٥) قلاع الأولى: شراع السفينة جمع قلع. وقلاع الثانية: جمع قلعة وهي الحصن

<sup>(</sup>٦) سكينة : وقار . وسكان السفينة : دفتها

<sup>(</sup>٧) الجؤجؤ: صدر السفينة. الفقار: جمع فقارة

وهي الواحدة من عظام سلسلة الظهر

<sup>(</sup>٨) القار: القطران

<sup>(</sup>٩) السحر: الرئة، النحر. أعلى الصدر

<sup>(</sup>۱۰) الجوارى: السفن

<sup>(</sup>۱۱) نواصيها : مقدماتها . وفى الخيل : الشعر فى مقدمة الرأس

ما رأى الناسُ من قصورِ على الما ء سواها تَسيرُ سَيْرَ القِداحِ (١)

كأنها وَعِلَّ (٢) ينحطُّ من شاهق ، أو عِرْباض (٣) سابق يحثُّه سائق ، أو عقرب شائله (١) ، وعقرب شائله (١) أو عُقاب صائلة (٥) .. حاكمها (٢) عادل في حكه ، عارف بِنقض أمرها وبَرْمه (٧) ، يهتدى بالنجوم ، ويبتدئ باسم الحي القيَّوم .. وبينا نحن من البحر في قاموسه (٨) ، كتب الجوَّ حروف الغيم في طروسه ، وثارت ربيح عاصف ، يتبعها رعد قاصف ، فمالت بنا الفلك (١) واضطربت ، ودنت شفتها من رَشْف الماء واقتربت ، واستمرت تعلو على الأوتاد (١٠) ، وتهيم في كل واد . وتضرم في الكبود نار ناجِر (١١) ، إلى أن ( بلغت القلوب الحناجر (١٢) ) .. ثم نظر إلينا من لآ تخفي عليه السرائر ، وأمر الجارية (١٣) ، بحمل عبيده إلى بعض الجزائر» .

ونزلوا الجزيرة وتنزهوا في رياضها ورأوا فيها نهرا أرضه ذهب وحصباؤه درر. ويمضى ابن حبيب في الوصف بهذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذي يمتع الآذان والأذهان بجرسه وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به ، ويسر القلوب حين تستمع إليه . وبحق يقول ناصر الدين بن البارزي في الكتاب مقرظًا له : « لقد أشبه الدر في انتظامه ، والثغر في ابتسامه ، وقطر الندي في انسجامه ، وزهر الروض في البُكر إذا غنت على غصونه مطربات حامه .. فهو في اللطافة كالماء في إروائه ، وكالهواء المعتدل في ملاءمة الأرواح بجوهر صفائه ، وكالسلك إذا انتقى جوهره وأجيد في انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفصلين بديعين في الحكم والمواعظ ، ودائمًا يوشًى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره .

<sup>(</sup>٩) الفلك: السفينة

<sup>(</sup>١٠) الأوتاد : الجبال

<sup>(</sup>١١) ناجر: أشد أشهر الصيف حرارة

<sup>(</sup>١٢) أي نبت عن أماكنها في الصدور فبلغت

الحلاقم ، والآية كناية عن شدة ما أصاب القلوب من

الفزع

<sup>(</sup>١٣) الجارية: السفينة

<sup>(</sup>١) القداح: السهام

<sup>(</sup>٢) الوعل: ماعز الجبل الوحشي

<sup>(</sup>٣) العرباض: البعير الضخم

<sup>(</sup>٤) شائلة : رافعة ذنبها

<sup>(</sup>٥) صائلة : واثبة جائلة

<sup>(</sup>٦) حاكمها: ربانها

<sup>(</sup>٧) برم الحبل ضد نقضه والاستعارة واضحة

<sup>(</sup>٨) القاموس : البحر ويريد هنا لجه العظيم

# (ه) فاكهة (١) الخلفاء ومفاكهة الظرفاء

مؤلف هذا الكتاب ابن عربشاه أحمد بن محمد الدمشقي الحنني ، ولد بدمشق سنة ٧٩١ ونشأ بها وطلب العلم فيا ، حتى كانت طامَّة تيمور ومحاصرته لدمشق ونهب جنوده التتار لها وإشعالهم النيران فيها ، مما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول ، ومنها رحلتْ إلى إيران وأوغلت إلى سمرقند عاصمة تيمور ، واستوطنها ابن عربشاه مدة . وحُبِّبت الرحلة ولقاء الشيوخ إليه ، فطاف بكثير من البلدان وأخذ عن علمائها وأدبّائها ، واستقر في الأناضول أو آسيا الصغرى عند السلطان العثماني محمد الأول ( ٨٠٥–٨٢٤هـ ) وولاه ديوان الإنشاء فكان يكتب عنه إلى أمراء الأطراف باللغات الثلاث التي كان يحسنها : العربية والفارسية والتركية ، وترجم له عن الفارسية كتاب جوامع الحكايات لمحمد عوفي الذي أتم تأليفه سنة ٦٣٣ للهجرة ، ويقال إن عدد حكاياته كان يزيد على ألني حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العثماني إلى الشام وأقام بحلب ، وخلص حينئذ للدرس والتصنيف. وهاجر إلى القاهرة في عهد السلطان الظاهر جقمق (٨٤٧–٨٤٧هـ) ومر بنا في الفصل الثاني أنه كتب له سيرة ، وتحتفظ دار الكتب المصرية منها بمخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور سماها عجائب المقدور في نوائب تيمور ، وهي مسجوعة ، وطبعت مرارا . وكان يحسن النظم والنثر ويجيد الكتابة –كما أسلفنا – في العربية والفارسية والتركية ، وصنف في الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوفي سماه « مرزبان نامه » طُبع قديمًا ، وعنه نقل كتابه « فاكهة الخلفاء » نثرًا مسجوعًا . وتوفى بالقاهرة عام ٨٥٤ للهجرة . وكتابه « فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة ، وهي موزعة على عشرة أبواب مروية عن الشيخ أبي المحاسن حسان يرويها عن الحكيم « حبيب » ، وهو الابن الصغير لملك ، ترك خمسة إخوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته ، ثم دب الحسد في نفوسهم ، فرأى أخوهم الصغير « حبيب » اعتزالهم ، فاستأذن أخاه الملك في العزلة وذكر له أنه يعتزم تأليف كتاب يشتمل على فنون من الحكمة ، فاستصوب رأيه غير أن وزيرا له شككه في مقصد أخيه وأن ذلك منه مكر وخديعة ، وأشار عليه أن يجمع بينه وبين حبيب ليظهر زوره ومينه أوكذبه . فجمع الملك

<sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب في مصر مرارا وانظر في ابن عربشاه النجوم الزاهرة ٥٤٩/١٥ والضوء اللامع للسخاوى ١٢٦/٢ وكذلك كتابه التبر المسبوك ص ٣٢٥ وشذرات الذهب

۲۸۰/۷ والبدر الطالع ۱۰۹/۱ ومقدمة كتابه: « فاكهة الحلفاء»

أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وأخذ حبيب يسوق حكمه ووعظه فى أسلوب قصصى مسجوع بديع ، وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب ، ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الملك الفارسى الأسطورى القديم ، وقصة قابوس بن وشمكير أحد أمراء الأسرة الزيارية التي حكمت طبرستان وجرجان فى القرن الرابع الهجرى وقتل أعوانه له ، وقصة بهرام جور الملك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة التي رآها وسرعان ماصادته – كما يقول ابن عرب شاه – بلحظها المكسور فأمسى قلبه وهو فى يدها مأسور وما كان من اقترانه بها ، وقصة ابن آوى مع الحيار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم الحيار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة تحكى ماجرى لابن سلطان بابل مع عمه الظالم الخاتل . والباب الثالث فى قصة خاقان الأتراك مع ختنه أو صهره الزاهد شيخ النساك . والباب الرابع قصص عن الإنسان وعالم الجن والعفاريت . وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينبغى أن يأخذوا به الرعية من العدل مع بيان الأخلاق الذميمة ومع استعال الحكمة وحسن التدبير حتى ينال الإنسان مايأمل ، ويأمن مايخذر .

والأبواب الخمسة التالية قصص عن الحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة ، وقد أشار إلى ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحكمة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مألوف الطباع من البهائم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الهوام مالت إليها الأسماع ورغبت فى مطالعتها الطباع ، لأن المألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إليها مكارم الأخلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى استماع أخبارها ، وتلقتها الصدور بالانشراح ، ونفوس الناس بالارتياح . وتتخلل هذه الأبواب جميعا قصص بديعة ، وكثير منها فارسى الأصل كما يدل عنوانها مثل قصة كسرى القديم مع وزيره بزرجمهر الحكيم وسقوط خاتمه الشمين منه فى الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى أنوشروان مع الشيخ الهرم الذى رآه يغرس فى بعض البساتين مع انحناء قامته وبياض هامته ومع شدة عنائه وتعبه فى زرع غرسه ونصبه . وختم الكتاب ابن عرب شاه بقصة جنكز خان الذى طمّ العالم بالفساد ، وأهلك العباد والبلاد .

والكتاب زاخر بدقائق الحكمة والفطنة التي تهذب النفوس والتي تعود على الناس بالتهذيب في معاملتهم والعدل في حُكمهم والكسب في معاشهم والعمل الصالح لمعادهم . ويلحُّ الكتاب على

أن المال الذى فى خزائن الحاكم إنما هو مال الرعية فينبغى أن يُنفَق فى مصالحها وحواجبها ، وهو فى يد الحاكم أمانة ، وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دائما لقارئه الأخلاق الحميدة والشهائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمساكين ، ومع صلابة فى الدين . وفى كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد فى الحياة ، مع الاستضاءة من حين إلى حين بالآيات القرآنية . والكتاب مسجوع ، غير أن لغته واضحة وقلما يكون فيها لفظ غريب . وقصصه رائعة ، وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها مما جاء فى بعضها من ألفاظ مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فيها من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية والعربية من قصص الملوك والحكام وعِليّةِ الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض القصص من خياله ، وقد رأى أن يحاكى كليلة ودمنة بقصص كثيرة ، كما أسلفنا . والقصص جميعا تكتظ بالحكم على شاكلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألمنا به فى حديثنا عن الجزيرة العربية ، وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب ، وحِكمه كحكم هذا الكتاب تتردد بين الشعر والنثر .

وفى الحق أنه كتاب بالغ الروعة بما يعلِّم من شئون السياسة والحكم وبما يهدى إليه من البصر بالحياة ومافيها من فضائل تكتسب ، ورذائل تجتنب ، وما أروع الحكمه التى أجراها على لسان بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : « يابنيَّ اكتسبوا العلم والفضل وادَّخروا الحلم والعدل ، فإن احتجتم إلى ذلك كان مالا ، وإن استغنيتم عنه كان جالا » .

#### خاسمة

تحدُّثنا في هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبي في عصر الدول والإمارات وبــدأنا حــديثنا عنها بالكلام عن فتح العرب لها مع إلمامة موجزة بتاريخها القديم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة الأموية وأيام الولاة العباسيين ، وفي عهد الدولتين الطولونية والإخشيدية وأيام الحمدانيين ومن تداولها أو تداول أجزاء منها زمن الدولة الفاطمية ، وقد ظلت معها فلسطين ، وظلت دمشق أيضًا معها حفية من الزمن . واستولى بنو مرداس على حلب واستولى السلاجقة منهم عليهاكما استولوا على دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا بها ممالكهم واستخلص منهم عهاد الدين زنكي الرُّهما وخلفه ابنه نور الدين على حلب وأنزل بالصليبيين ضربات قاصمة وضم إليه دمشق. ولم تلبث الشام جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين ، وحطم حَملة الصليب في حطين وغير حطين واستنقذ منهم بيت المقدس وأكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خلفاؤه الأيو بيون، ثم الماليك وسَحْقهُم للمغول في عَين جالوت مشهور. وكانت مصر والشام في أيام الماليك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العثمانيين وأصبحت ولاية عثمانية . وقد عرضنا المجتمع في الشام وحياته الاقتصادية والاجتماعية وماكان ينعم به من الرخاء إلى أن حكمه العثمانيون حكما ظالما غاشما فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قديم أخذت تتكاثر فيالشام فرق الشيعة من نصيرية ودروز وإمامية وإسهاعيلية نزارية وهي المسهاة بالفداوية وبالحشاشين. وقد مضت الشام تُعنى بالزهد والتصوف وكثرت فيها – مثل مصر – الزوايا والخانقاهات والطرق الصوفية والدراويش.

وكان بالشام قبل الإسلام تراث يونانى علمى وفلسنى ، وقد نفذت بمجرد دخولها فى الإسلام إلى حركة علمية خصبة ، وتكثر فى بلدانها المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة ، وكان طبيعيا أن تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى وفى العناية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات وطب وجغرافيا بالإضافة إلى ماعُنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع الهجرى يتألق اسم كثيرين من نحاتها أمثال الزجاجي وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك الأندلسي ، ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى ، ونلتقى بحلقة نقدية بحلب زمن سيف الدولة ، وتوالى فيها النقاد من أبى العلاء إلى يوسف البديعي أيام العثانين ،

وتنشط بها الدارسات البلاغية منذ ابن سنان الخفاجي إلى عبدالغني النابلسي في بديعيتيه المشهورتين. وتُعنى الشام بالقراءات ويشتهر بها في القرن الثاني الهجري أحد القراء السبعة ، ويتصل فيها هذا النشاط من أيامه إلى أيام ابن الجزري في القرن التاسع الهجري . وينشط بها التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة ، كها تنشط دراسة الحديث النبوي ويتكاثر حفاظه النابهون ، وبالمثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبري ، ويشتهر فيها غير إمام مثل النووي الشافعي وابن تيمية الحنبلي ، وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعري . وتنشط الكتابة التاريخية بجميع صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب والتراجم أو كتب الرجال والطبقات في مختلف العلوم والمذاهب والأدب والأدباء .

وكانت الشام قد أخذت فى التعرب قبل الإسلام لا على الحدود بينها وبين الجزيرة العربية حيث كان يقيم النبط والغساسنة بعدهم فحسب ، بل أيضا فى داخل البلاد الشامية ، وفيها وعلى الحدود كان العرب يحيون حياة الروم البيزنطيين ، وكانوا يدينون بدينهم المسيحى . وكان ذلك سنبا قويا فى أن يتم تعرب الشام سريعا بعد الفتح الإسلامى ، وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذكر قبل الإسلام فى الشعر ، حتى إذا هاجرت إليها القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أخذ يكثر على ألسنة أهلها ، وطوال عصر بنى أمية كان يفد عليها شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة فى نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية والإخشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل أبى تمام والبحترى . وينشط الشعر فى القرن الرابع وخاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة ، على نحو مايصور ذلك الثعاليي فى اليتيمة .

ويظل نشاط الشعر مطردا ويخص العاد الأصبهانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة أجزاء من كتابه الحزيدة . وتزخر كتب التاريخ والتراجم بشعراء الشام فى القرن السابع الهجرى ومابعده . ويكثر الشعر الدورى والرباعيات كما تكثر الموشحات ويشتهر بالنظم فيها أَيْدُمر المحيوى والمحاّد الحلبي ، وبالمثل البديعيات والتعقيدات ، ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نحو ما نجد عند ابن الحياط وابن القيسراني وابن الساعاتي والشهاب محمود ومنجك . وتدبَّج صفحات زاهية لشعراء الحكمة والفلسفة من مثل أبى العلاء المعرى ومنصور بن مسلم وابن الجزرى . ويكثر شعراء التشيع من مثل كشاجم وابن حيَّوس وبهاء الدين العاملي .

ونلتقي بطوائف كثيرة من الشعراء ، وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير في النفوس من

العواطف والخواطر والمشاعر على نحو مانقرأ عند عبداللحسن الصورى وابن منير والشاب الظريف وحسن البوريني . وكان شعراء كثيرون يحاولون أن لملئوا الدنيا ضجيجا بمفاخرهم وبسالتهم في سحق الأعداء وبفضائلهم أو بهجائهم ومايرسمون لبعض الشخصيات من صور ذميمة ، على نحو مانقرأ عند أبي فراس الحمداني وأسامة بن منقذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من جهة ثانية . ونلتق بكثيرين من شعراء المراثي والشكوى مثل ابن سنان الخفاجي والغزى وفتيان الشاغورى ومصطفى البابي . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنون بجال الطبيعة ويشغفون بمجالس اللهو في المتنزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشتي وابن قُسيَّم الحموي ومجير الدين بن اللهو في المتنزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشتي وابن قُسيَّم الحموي ومجير الدين بن الزهد والتصوف والمدائح النبوية مثل عبدالعزيز الأنصارى ومحمد بن سوَّار وعفيف الدين التلمساني وعبدالغني النابلسي . وبجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغتها اليومية مثل أبي العلاء بن مقاتل .

وتُعنّى الشام بالرسائل الديوانية وخاصة في عهد الدولتين: الأيوبية والمملوكية على نحو مانجد عند العاد الأصبهاني الناثر الشاعر والصفدي وابن حجة الحموى وكانا أيضا ناثرين شاعرين، وتكثر الرسائل الشخصية، واشتهر أبو العلاء بكثرة ما أملي من رسائله. وتلقانا بعده رسائل شخصية كثيرة كان يكتبها الأدباء للشكر وللتهنئة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا يتراسلون، من ذلك مراسلات الطغرائي والغزّى، ودائما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حتى نهاية العصر وربما قصدوا بها إلى المهارة الأدبية أو إلى الهزل. وتكثر المقامات. ولاتعتمد على أديب متسول كما كانت عند الحريري، إذ تُعنّى بالوصف أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار، وكأنما أصبحت تخوص في موضوعات متنوعة على تغو ما نجد عند ابن الوردي. وتكثر المواعظ وفي مقدمتها خطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأبي العلاء وخطبة القدس بعد فتحه لحيي الدين بن الزكي وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غانم المقدسي. وتتكاثر في العصر الأعال الأدبية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار الأعال الأدبية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار وكتاب نسيم الصبا وفاكهة الظرفاء.

## المنهسرس

| مفحة                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| قدمة                                                                |
| لفصل الأول: السياسة والمجتمع                                        |
| ١ – فتح العرب للشام والحقب الأولى                                   |
| (أ) فتح العرب للشام                                                 |
| (ب) زمن الدولة الأموية                                              |
| (جـ) زمن الولاة العباسيين                                           |
| ( د ) الطولونيون – القرامطة                                         |
| (هـ) الإخشيديون – الحمدانيون (سيف الدولة)                           |
| ٢ – الفاطميوُن – بنو مرداس – السلاجقة – الصليبيون – آل زنكي         |
| (نور الدين)                                                         |
| ٣ – الأيوبيون (صلاح الدين) – المهاليك – العثمانيون                  |
| ٤ – المجتمع                                                         |
| ٥ – التشيع: الإسهاعيلية والإمامية – النصيرية – الدروز – الإسهاعيلية |
| النزاريَّة أوَّ الفداوية أو الحشاشين                                |
| ٦ – الزهد والتصوف ٥٢                                                |
| الفصل الثاني: الثقافة                                               |
| ١ – الحركة العلمية                                                  |
| ٢ – علوم الأوائل – علم الجغرافيا٧٠                                  |
| (أً) علوم الأوائل الله الله الله الله الله الله الله ا              |
| (ب) علم الجغرافيا                                                   |
| ٣ – علوم اللغةٰ والنحو والنقد والبلاغة                              |
| ٤ – علومُ القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ٩٣               |
| ه – التاريخ                                                         |
| الفصل الثالث: نشاط الشعر والشعراءا                                  |
| ١ - تعرب الشام                                                      |
| ٢ – كثرة الشعراء ١٢٤                                                |
| ۳ – شعر دوری – رباعیات – موشحات – بدیعیات – تعقیدات ۱۲۸             |
|                                                                     |

|                | <b>ro</b> ,                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحة           |                                                                     |
| 4540           | (أ) الشعر الدوري                                                    |
|                | رب) الرباعيات<br>(ب) الرباعيات                                      |
|                | (جـ) الموشحات: أيدمر المحيوى. المحّار الحلبي                        |
|                | (د) البديعيات                                                       |
|                | (هـ) التعقيدات                                                      |
| 121            | ٤ – شعراء المديح                                                    |
|                | ابن الخياط - ابن القيسراني - ابن الساعاتي - الشهاب محمود - منجك     |
| 175            | ٥ – شعراء الفلسفة والحكمة                                           |
|                | أبو العلاء المعرى–منصور بن المسلم–حسين الجزرى                       |
| ١٨٣            | – شعراء التشيع                                                      |
|                | كشاجم- ابن حيوس- بهاء الدين العاملي                                 |
| <b>792-199</b> | الفصل الرابع: طوائف من الشعراء                                      |
| 199            | ١ – شعراء الغزل                                                     |
|                | عبدالمحسن الصورى – ابن منير – الشاب الظريف – حسن البوريني           |
| 717            | ٣ – شعراء الفخر والهجاء                                             |
|                | أبو فراس الحمداني – عرقلة – أسامة بن منقذ – ابن عنين – ابن النحاس   |
| 72.            | ۳ – شعراء المراثى والشكوى                                           |
|                | ابن سنان الخفاجي – الغزي – فتيان الشاغوري – مصطفى البابي            |
| 404            | ٤ – شعراء الطبيعة ومجالس اللهو                                      |
|                | الوأواء الدمشقى - ابن قسيم الحموى - مجير الدين بن تميم - ابن النقيب |
| 777            | ٥ – شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية                            |
|                | عبد العزيز الأنصاري - محمد بن سوار - عفيف الدين التلمساني -         |
|                | عبدالغنی النابلسی<br>٦ – شعراء شعبیون: أبو العلاء بن مقاتل          |
| ۲٩.            |                                                                     |
| 767-797        | الفصل الخامس: النثر وكتَّابه                                        |
| 490            | ١ - الرسائل الديوانية                                               |
|                | العاد الأصبهاني - الصفدي - ابن حِبُّه الحموى                        |
| ٣١.            | ٢ - الرسائل الشخصية                                                 |
|                | (أ) رسائل أبي العلاء                                                |
|                | (ب) رسائل متنوعة<br>سر ١١٠١ ا                                       |
| ٣١٨            | ٣ – المقامات: ابن الوردي                                            |

| ٣ | ۸ | ۳ |
|---|---|---|
|   |   |   |

.\*

| صفحة         |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 740          | ٤ - المواعظ والابتهالات                        |
| •            | (أ) خطب ابن نباتة الفارقي                      |
|              | (ب) الفصول والغايات                            |
|              | (جــ) خطبة القدس بعد فتحه لمحيى الدين بن الزكي |
|              | (د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار         |
| 222          | ٥ – أعمال أدبية: رسائل وغير رسائل ٰ            |
|              | ( أ ) رسالة الغِفران                           |
|              | (ب) رس <b>الة ال</b> نَّسر والبلبل             |
|              | (جـ) كتاب الاعتبار                             |
|              | ( د ) نسيم الصبا                               |
|              | (هـ) فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء             |
| <b>70757</b> | خاتمة                                          |

1

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by t | registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |
|                                                         |                     |  |  |

### كتب للمؤلف مطبوعة بالدار

- في الدراسات القرآنية
- سورة الرحمن وسور قصار عرض ودراسة
- الطبعة الثالثة ٤٠٤ صفحات
  - في تاريخ الأدب العربي
    - العصر الجاهلي

الطبعة الثانية عشرة ٤٣٦ صفحة

- العصر الإسلامي
   الطبعة الحادية عشرة ٤٦١ صفحة
  - العصر العباسى الأول

الطبعة التاسعة ٥٧٦ صفحة

- العصر العباسى الثانى
   الطبعة السادسة ٦٥٧ صفحة
  - عصر الدول والإمارات
     الجزيرة العربية-العراق-إيران

الطبعة الثالثة ٨٨٨ صفحة

 عصر الدول والإمارات الشام

الطبعة الثانية ٣٥٦ صفحة

عصر الدول والإمارات
 مصر

الطبعة الثانية ٥٠٠ صفحة

عصر الدول والإمارات
 الأندلس

الطبعة الأولى ٥٥٢ صفحة

- في مكتبة الدراسات الأدبية
- الفن ومذاهبه في الشعر العربي

الطبعة الحادية عشرة ٥٢٤ صفحة

الفن ومذاهبه في النثر العربي
 الطبعة الحادية عشرة ٤٠٠ صفحة

- التطور والتجديد في الشعر الأموى
- الطبعة الثامنة ٣٤٠ صفحة
  - دراسات في الشعر العربي المعاصر
- الطبعة الثامنة ٢٩٢ صفحة
  - € شوقى شاعر العصر الحديث
- الطبعة الثانية عشرة ٢٨٦ صفحة
  - الأدب العربي المعاصر في مصر
- الطبعة التاسعة ٣٠٨ صفحات
  - البارودي رائد الشعر الحديث
- الطبعة الخامسة ٢٣٢ صفحة
  - الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية
- الطبعة الرابعة ٣٣٦ صفحة
- البحث الأدبى:
- طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره
- الطبعة السادسة ٢٧٨ صفحة
- الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور
   الطبعة الثانية ٢٥٦ صفحة
- في التراث والشعر واللغة
- الطبعة الأولى ٢٧٦ صفحة
- في الدراسات النقدية
  - ف النقد الأدبى
- الطبعة السابعة ٢٥٠ صفحة
  - فصول في الشعر ونقده
- الطبعة الثالثة ٣٦٨ صفحة
  - في الدراسات البلاغية واللغوية
    - البلاغة: تطور وتاريخ
- الطبعة الثامنة ٣٨٠ صفحة
- المدارس النحوية
- الطبعة السادسة ٣٧٦ صفحة

الترجمة الشخصية
 الطبعة الرابعة ۱۲۸ صفحة
 السرحسلات
 الطبعة الرابعة ۱۲۸ صفحة
 المغرب في حلى المغرب لابن سعيد
 الجزء الأول – الطبعة الثالثة ۲۸۵ صفحة الجزء الأانى – الطبعة الثالثة ۲۷۸ صفحة الجزء الثانى – الطبعة الثالثة ۲۸۷ صفحة الطبعة الثالثة ۸۸۷ صفحة
 کتاب الرد على النحاة
 کتاب الرد على النحاة
 الطبعة الثالثة ۲۸۲ صفحة الدرر في اختصار المغازى والسير
 الطبعة الثالثة ۲۵۲ صفحة لابن عبد البر

| ● تجديد النحو                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| الطبعة الثالثة ٢٨٢ صفحة                                           |
| الطبعة الثالثة ٢٨٢ صفحة<br>• تيسمر النحو التعليمي قمديمًا وحديثًا |
| مع نهبج أتجديده                                                   |
| الطبعة الأولى ٢٠٨ صفحات                                           |
| فى مجموعة نوابغ الفكر العربي                                      |
| ہ ابن زیدون                                                       |
| الطبعة الحادية عشرة ١٢٤ صفحة                                      |
| فى مجموعة فنون الأدب العربي                                       |
| ● السرثاء                                                         |
| الطبعة الرابعة ١١٢ صفحة                                           |
| ⊗ المقــامـة                                                      |
| الطبعة الخامسة ١٠٨ صمحات                                          |

الطبعة الخامسة ١١٢ صفحة

● النقـــد

في سلسلة «اقسرأ»

|                | " <b>J</b> "     | . 🛩            |                                             |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|
| الطبعة الثانية | ⊚ معی (۱)        | الطبعة الخامسة | ● العقاد                                    |
| الطبعة الأولى  | 🛽 معی (۲)        |                | <ul> <li>البطولة في الشعر العربي</li> </ul> |
| الطبعة الثانية | ۞ الفكاهة في مصر | الطبعة الثانية |                                             |

| 144-/4 | £7·                 | رقم الإيداع    |
|--------|---------------------|----------------|
| ISBN   | 977 - 02 - 2936 - 9 | الترقيم الدولي |

۱/۹۰/۸ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



